# تاريخ جماعة الفرسان التيوتون

فىالأراضى المقدسة

حوالي ١٩١٠- ١٩١١م/١٨٥ - ١٩٠هـ

تأليف الكير هسى عبر الوهاب مسيو سريس تاريخ العصورالوسطم كلية الأواب - جامعة الإيكندية

تقديم الكيرچوريف نسيم موسف أستاذ شاسيخ العصويرا لوسطو كلية الآواب \_ جامعة الإسكنديدية

1919

دارالمعرفة الجامعية ٤٠ ش سوتير - إسكندريية ت : ٤٨٣٠١٦٣

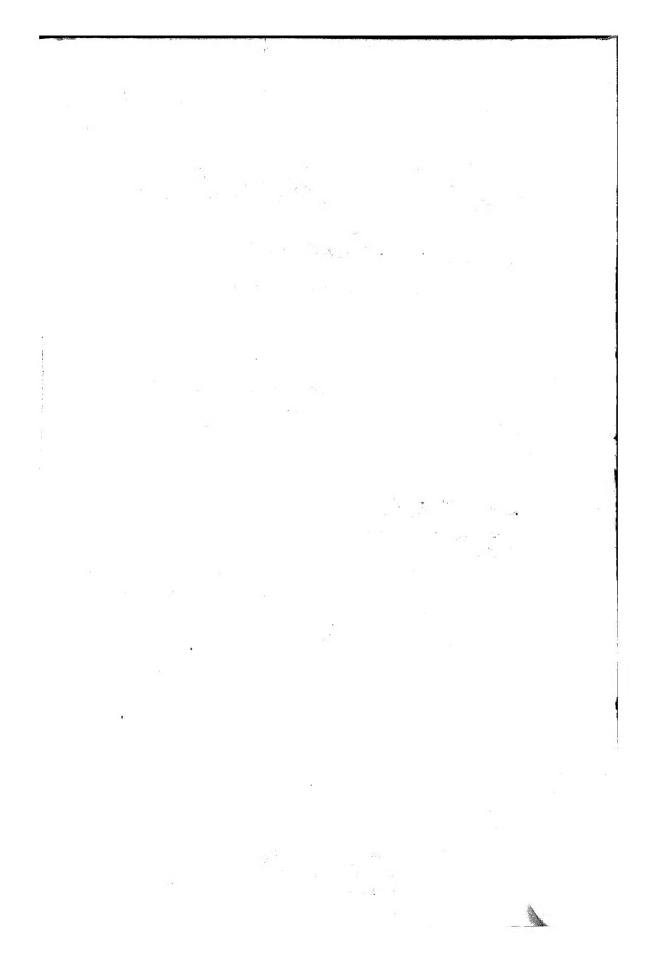

اله منازة المنور؟ / من المامة المنوري المنوري



956-9403

BIBLIOTH

Frank.

1

956.9403

فلسطين - تاريخ - العمر الدسلوعي الروب العبلسي في فلسطين والسام فلسلين - تاريخ- العمر الفيمات

> اهداءات ۲۰۰۲ ا.د/ أسمت محمود تمنيم الاسكندرية

## مَا رَبِحُ جَمَا الْحَمَّ الْقَرْسَانُ الْيُولُونُ ف الاناضى المقدسَة

حوالی ۱۱۹۰ ـ ۱۲۹۱م/۸۸۰ ـ ۲۹۰هم

تقـــديم

وكنور م ورائي في المستم الوسي المستورين المعدر الوسطى كلية التدايد - جامعة الايكندية

تاليف

ولتى المركب العصوبالعسلى سريست تا ريخ العصوبالعسلى كلية الترداب رجامعة الاتكنديية

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA مُحْتَرِةُ الْاسْحُنِيرِ رِيَّةً

1949

11.01

و ها وللعرضة البيامعية مع موموي و المشاميطة The second secon

FAF

and the second of the second o

to his will all and

بسم الله الرحمان الرحيام وما أوتيتام من العالم الا قليالا

الاسراء (١٥٥)

صدق الله العظيم



### بمسم الله الرحمين الرحيسم اهداء

الى والسدى المنفى تعلمت منسه الصبر ووالدتى التى وقفت بجسوارى المدى اليهما هذا الكتساب

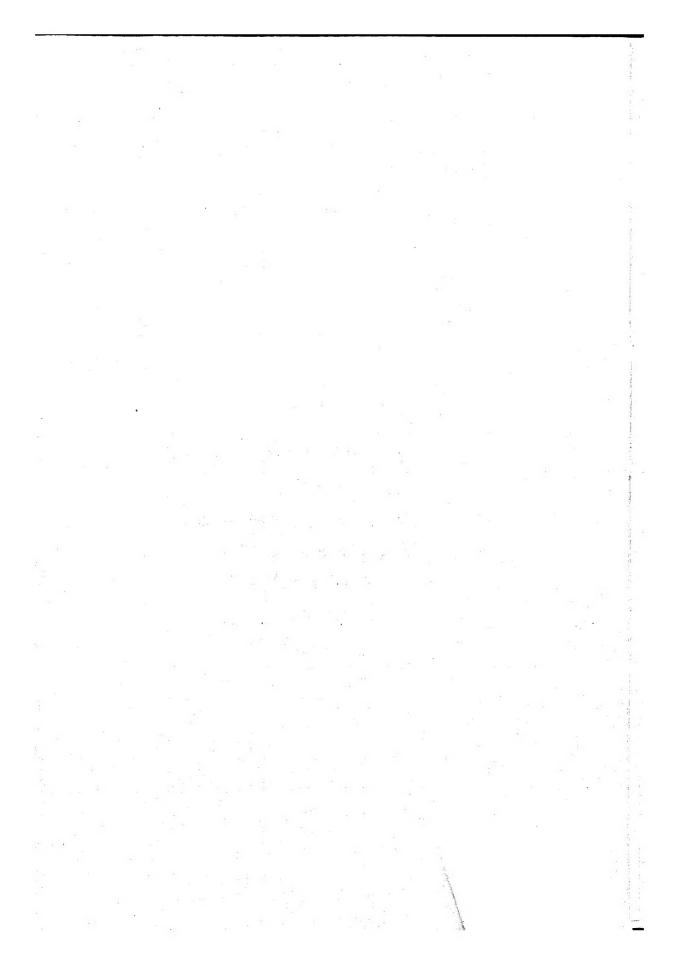

#### تقصديم

#### الاستاذ الدكتور/جوزيف نعسيم يومسف

يسعدنى أن أقدم لقراء العربية باحثا من الطراز الاول فى الدراسات التاريخية هو الدكتور/حسن عبد الوهاب حسين سليم ، فهو من أبنساء كلية الآداب \_ جامعة الاسكندرية ، حصل على درجة الليسانس فى الآداب من قسم التاريخ فى مايو ۱۹۷۷ بتقدير جيد بجدا مع مرتبة الشرف ، وفى سبتمبر من نفس العام عين معيدا بالكلية فى فرع تاريخ العصور الوسطى ، وفى ديسمبر ۱۹۸۲ حصل ، تحت اشرافى ، على درجة الماجستير فى الآداب بتقدير « ممتاز » فى موضوع « قيسارية تحت حكم اللاتين وعلاقاتها السياسية بالمسلمين فى الشرق الادنى ( ۱۱۰۱ \_ ۱۹۲۸/۲۶۵ ـ ۱۳۳۳ه ) ، وفى يناير ۱۹۸۳ عين فى وظيفة مدرس مساعد بذات الكلية «

وبعد أن سجل تحت اشرافي للحصول على درجة الدكتوراة في الآداب في موضوع « جماعة الفرسان التيوتون وعلاقاتها السياسية بالمسلمين في مصر والشام في عصر الحسروب الصليبية ( ١١٩٠ - ١٢٩١م/٥٨٠ - ٥٦٥ه.) سافر الى انجلترا في بعثة اشراف مشترك بجامعة كارديف حيث أمضى الفترة من سبتمبر ١٩٨٤ الى أغسطس ١٩٨٦ تحت اشراف الدكتور بيتر ادبيوري P.W. Edbury Edbury المتخصص في تاريخ الحروب الصليبية بالمجامعة المذكورة والذي قدم له العون الصادق أثناء وجوده هناك وفي فيراير ١٩٨٧ حصل على درجة الدكتوراة في الآداب في الموضوع آنف الذكر بمرتبة الشرف الاولى وفي مارس ١٩٨٧ تم تعيينه في وظيفة مدرس بمرتبة الشرف الولى وفي مارس ١٩٨٧ تم تعيينه في وظيفة مدرس بالكلية ،

والكتاب الذي بين يدى القارىء يعالج \_ في الحقيقة \_ موضوعا صعبا لم يتناوله أحد من قبل من هذه الزاوية • وتعتبر الدراسة الجادة القيمة التي زودنا بها المؤلف أول دراسة علمية قائمة بذاتها في هذا الموضوع • وقد سلط فيها الاضراء على كل جوانبه وزواياه ، اعتمادا على مختلف مصادره من لاتينية وفرنسية قديمة وأرمينية وعربية • فجاءت هراسة متكاملة معسبرة في حيدة وموضوعيسة وأمانة عن مختلف وجهات النظر •

وقد قدم للكتاب الذى يشتمل على خمسة فصحول بدراسة تحليلية نقدية مقارنة تعتبر اضافة لها وزنها الى الدراسات الوثائقية والببلوغرافية المتعلقة بتاريخ جماعة الفرسان التيوتون بوجه خاص وتاريخ الحركة الصليبية بوجه عام •

وعنوان الفصل الاولى « تأسيس المستشفى اليدانى الالمانى في عكا وتحوله الى جماعة الفرسان التيوتون ( ١١٩٠ - ١١٩٨ - ٥٩٦ه ) استعرض فيه نشأة المستشفى ، وموقعه ، والمنح والامتيازات التى حصل طيها من رجال الدنيا والدين ، ثم تحوله الى جماعة رهبانية عسكرية واعتراف بابوية روما بها وبين مدى ارتباطه بالصراع الصليبي الاسلامي فوق رقعة الشرق الادنى ، وفي الفصل الثماني وعنوانه « تطور جماعة الفرسان التيوتون وعلاقاتها السياسية بالمسلمين حتى نهاية الحملة المحليبية الخامسة ( ١١٩٨ - ١٢٢١م/٥٩٥ - ١١٦٨ه ) ، وأوضح فيه أن العمر الذهبي لهذه الجماعة بدأ بتولى هرمان دى سالزا حيث رفعها الى مصاف الجماعتين الكبيرتين : الاسبتارية والداوية ، فقد نجح في توطيد دعائمها في مواقع استراتيجية أتاحت له فرصة المساهمة بدور فعال في العمراع الصليبية الحماعة خلال الحمسلة في المعارية عام ١٢١٧م/١٢١٥ هو ولحملة الصليبية الخامسة على مصر

وعنوان الفصل الثالث « جماعة الفرسان التيبوتون ودورها في الصراع الصليبي الاسلامي منذ نهاية الحملة الصليبية الخامسة وحتى وفاة هرمان دي سالزا ( ٢٢١ – ٢٢٩م/١٦٨ – ٢٣٦ه ) – وتناول فيه عدة نقاط، هامة من بينها دور الجماعة في الاعداد للحملة الصليبية السادسة وسعيها لفض النزاع بين البابا جريجوري التاسيج والامبراطور فريدريك الثاني ، وأنهى الفصل بوفاة مؤسس الجماعة هرمان دي سالزا ، أما الفصل الرابع وعنوانه : جماعة الفرسان التيوتون ودورها في العلاقات الصليبية الاسلامية بعد وفاة هرمان دي سالزا وعقب وفاة مقدمها بوبي دي أوسترنا ( ١٣٧١ – ١٦٥٦م / ١٣٠٦ – ١٥٥٥هم ) ، فعالج فيه عدة قضايا هامة من بينها دور الجماعة في حملتي ثيبوبولد اوف شامبانيا وريتشارد اوف كورنول ، وكذلك موقفها من حملتي لويس التاسع ملك فرنسا على مصر وبلاد الشام في أواسط القرن الثالث عشر الميلادي/أواسط فرنسا على مصر وبلاد الشام في أواسط القرن الثالث عشر الميلادي/أواسط

القرن السابح الهجرى • وابرز ان قوانينها وتنظيماتها الدينية والعسكرية تبلورت في هذه الفترة •

والفصل الخامس والدخير وعنوانه « دور الفرسان التيبوتون في العلاقات السياسية بين المماليك والصليبيين حتى سقوط عكا ( ١٢٥٧ - ١٢٥١م ١٢٥٥ - ٣٠٥٠ ) فقد ركز فيه المرافف على محاولات « مقيم الجماعة وقتها انشاء منطقة نفوذ جديدة في صيدا وبيروت • كما ناقش عددا من الموضوعات الرامة التي توصل فيها الى آراء في محاولات التحالف بين الارمن والمغول والصليبيين بهدف تكوين جبهة مشتركة ضد الماليك ونتاشجها ، وأيضا دورها في الماهدات التي عقدت بين الصليبيين والمسلمين ومساهمتها في الدفاع عن بقايا المعاقل الصليبية في الاراضي المقدسة التي وجود الجماعة في المنطقة بعد سقوط عكا ،

والكتاب مزود بعدد من الملاحق الهامة التى تتصل بالموضوع اتصالا مباشرا وتلقى الكثير من الاضواء على بعض خباياه مهذا الى جانب مجموعة الخرائط والاشكال التوضيحية .

وخلاصة القول أن الكتاب يعتبر اضافة جديدة الى مكتبة تاريخ العصور الوسطى بوجه عام ومكتبة الحروب الصليبية بوجه خاص و وذلك لما تناوله من قضايا هامة قيمة وما توصل اليه من آراء وأفكار ونتائج تتسم بالدقة والعمق والجدة والاصالة ، وتكشف عن حاسة تاريخية أصيلة يتمتع بها المؤلف ، فضلا عن المامه المتام بمصادر ومراجع تاريخ العصور الوسطى من عربية وغير عربية ، خطية ومطبوعة ، الى جانب معرفته بعدد من اللفات من بينها اللفة اللاتينية الوسيطة واللغتين الانجليزية والالمائية ، وهيا له كل ذلك سبل البحث والتنقيب بين مختلف المنابع والاصول جريا وراء الحقيقة التاريخية البحتة ، وقد حالفه التوفيق في ذلك ،

الاسكندرية في ١٥ أغسطس ١٩٨٨ ٠



#### مقدمة المؤلف

على الرغم من مرور فترة طويلة على انتهاء الحروب الصليبية ، الا أنها لاتزال تجتذب اهتمامات الباحثين والدارسين في هذا المجال • ومن بين هذه الموضوعات ـ دراسة تاريخ الجماعات الرهبانية العسكرية التي جمع أفرادها بين الدين والحرب في مبادئهم وقواعدهم ، وارتدوا ملابس الرهبان وهم يمتطون جيادهم ويقاتلون من فوق ظهورها • وكانت منطقة الشرق الادني الاسلامي هي موطن نشأة هذه الجماعات ، حيث قام الصليبيون بتكوينها ، وسرعان ما أخذت في التطور والنمو التدريجي ، وشاركت فيما يجرى فوقها من احداث • وسرعان ما أخذت على عاتقها حماية الكيان الصليبي في الاراضي المقدسة عندما بدأ الوهن والضعف يدب فيه نتيجة لعوامل عديدة متداخلة في بعضها • وأصبح المواجب الملقى على عاتقها ثقيسلا ، ولكن كان لتنظيماتها وما امتلكته من أموال ومنسح وامتيازات الاثر الكبير في قدرتها على القيام بهذه المهة • ولكن في نفس الوقت كان لتلك الاموال والثروات الضخمة التي حصلت عليها الجماعتان الكيبرتان ـ. الاسبتارية والداوية ـ أثره في بدء انحرافهما عن الطريق • وفي اثناء ذلك كانت نشأة ثالثة هذه الجماعات ، وهي جماعة الفرسان التيوتون أو الجماعة الالمانية كما يطلق عليها غالبا • ولقد لقيت جماعتا الاسبتارية والداوية جل اهتمامات المؤرخين القدامي والحديثين • أما الجماعة الالمانية فان دورها في الصراع الصليبي الاسلامي لم يلق الا النزر اليسير من اهتمامات الباحثين والدارسين ، باستثناء تلك النتف والشذرات المبعثرة هنا وهناك في هذه المصادر أو المراجع الحديثة ٠

ولم يكن من السهل التصدى لهذا الجانب بالبحث والدراسة • فالمادة المتعلقة به ليست متوافرة بالقدر الكافى ، بالاضافة الى أن غالبية مصادره لاتزال بلغاتها الاصلية سواء باللاتينية أو الفرنسية القديمة • أما مصادرنا العربية فان ما أوردته من اشارات عن الجماعة الالمانية لا يتعدى أصابع اليد الواحدة • وربما كان ذلك بسبب أنها كانت تذكر الصليبيين عموما تحت اسم « الفرنج » أو « الافرنج » ، دون أن تخص جماعة بعينها ، الا فى حالات قليلة • كذلك تزداد هذه الصعوبة فيما يتعلق بمصادر الجماعة نفسها ، فلايزال الغموض يحيط بها ، لعدم اكتمال العثور على

وثائقها • أما غالبية الوثائق التي عثر عليها فهى عبارة عن منح وامتيازات حمالتعليها من مختلف القوى الدينية والدنيوية • وكان لابد من دراسة متأنية دقيقة لها ومحاولة استخلاص ذلك الدور بين سطورها • كذلك فان غياب مقدمها الأعلى في الغرب الاوروبي كان له أيضا الاثر في عدم المامنا بدورها في المراع الصليبي الاسلامي ، وذلك لأن المصادر الصليبية عادة ما تهتم بأصحاب المناصب العليا ، أما بقية القادة فان نصيبهم من هذا الاهتمام كان ضئيلا في الغالب •

وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات التي واجهتنا اثناء اعداد هذا البحث ، الا أننا تمكنا بعون الله وتوفيقه في ابراز ذلك الدور الذي أسهمت به جماعة الفرسان التيوتون في الصراع الصليبي الاسالمي - وكان لوجودي في الملكة المتحدة مدة عامين في الفسترة من ١٩٨٤ الى ١٩٨٦ كعذو بمثة اشراف مشترك بجامعة كارديف وتحت اشراف الدكتور ب و وادبيوري P.W. Edbury والمتخصص في تاريخ الحروب الصليبية ، أكبر الاثر في ظهور هذا البحث بهذه الصورة • فقد وجدت منه المعاونة الصادقة عند مناقشة كثير من قضايا هذا البحث ، وخاصة مجموعة وثائق الجماعة التي قمنا بدراستها معا وثيقة تلو الآخرى ـ كما يتضح على مدى الصفحات القادمة • كفلك كانت هذه الفترة فرصة هامة للاطلاع على أمهات المصادر الغربية سواء تلك الموجودة في اكسفورد أو لندن • كما كانت فرصة طيبة لحضور عدة محاضرات في معهد الدراسات التاريخية بلندن والالتقاء بالعديد من المتخصصين في تاريخ الحروب الصليبية ، مثل رالي سميث Riley-Smith وغيرهم • كذلك زيارة مكتبة الدراسات الشرقية والافريقية والعامرة بالاف الكتب - كذلك مكتبة المتحف البريطاني ، SOAS وخاصة قسم المخطوطات العربية .

أما فيما يتعلق بالدراسات التى تناولت هذا الموضوع ، فلا توجد دراسة متكاملة تناولته من قبل ، وكل ما ظهر تناول تاريخ الجماعة الالمانية بصفة عامة ، وخاصة تاريخها في أوروبا والدور الذي أسهمت به في نشر المسيحية هناك ، أو بعض النقاط الفرعية فيه ه وسوف نعرض ذلك عند تناولنا لاهم مراجع البحث ، أما الجديد فيه فهو تناول دورها في ذلك المراع الصليبي الاسلامي على مدى مائة عام تقريبا وتجسيد ذلك الدور الذي أسهمت به ، وسوف أترك للقارىء الحكم على ما قدمته

بترفيق من الله سبحانه وتعالى على مدى صفحات هذا البحث .

ينقسم الكتاب الى خمسة فصول يسبقها مقدمة وفى النهاية خاتمة وسبحة ملاحق ـ وأوردت دراسة تعليلية مقارنة لاهم مصادر البحث ومراجعه - كما مهدت انشأة المستشفى الالمانى فى بيت المقدس وعلاقته بالمستشفى الميدانى الالمانى الذى أقيم قبالة عكا ثم انتقاله الى سورها وتحوله بعد ذلك الى جماعة الفرسان التيوتون ، وه دى العادمة بينهما ، والتى لاتزال مثار جدل تبير الى يومنا هذا ، وقدمنا بالمفعل بعض النقاط الهامة حيث أثبتنا وجود علاقة بينهما .

أما الفصل الاول وعنوانه « تأسيس المستشفى الميدانى الالمانى في عسكا وتحوله الى جماعة الفرسان التيوتون ( ١١٩٠ – ١١٩٨ / ٥٨٦ م. ١٥٥٥. ) ، فقد تناولت فيه نشأته وموقعه والقاء الضوء على من قام بذلك ، ثم أشرت الى تلك المنح والامتيازات الاولى التي عصل عليها ، ومدى ارتباطها بطبيعة الدور الثانى الذي أسوم به في هذه المفترة السابقة على تحوله الى جماعة عسكرية ، ولا شك أن تلك المنح والامتيازات التي حصل عليها هذا المستشفى الميدانى ، أو الجماعة الالمانية فيما بعد ، من مختلف القوى الدينية أو الدنيوية ، لارتباطها مباشرة بالصراع الصليبي الاسلامى ، فقد أدى الى خلورها على مسرح الاحداث واشتراكها في الدفاع عن أملاكها ، وخلهر بالتالى دورها سواء في الحروب أو مناقشة عروض الصلح ، كما تناولنا تحوله الى جماعة عسكرية ، واعتراف البابوية بها لكي تصبح ثالثة الجماعات الرهبانية العسكرية الكبرى في الاراضى المقدسة .

وفي الفصل الثاني وعنوانه « تطور جماعة الفرسان والتيوتون وعلاقاتها السياسية بالمسلمين حتى نهاية الحملة الصليبية الخامسة (١١٩٨ - ١١٢١١م/١٥٩٥ - ١١٤٨ تناولنا الفترةالمبكرة من تاريخ الجماعة الالمانية في الاراضي المقدسة وبخاصة حتى عام ١٢١٠م/١٠٦ه ، حيث ان مصادر الجماعة نفسها غير واضحة في هذه الفترة بسبب الفعوض حول أسماء مقدميها الاول ، أما عندما تولى هرمان، دى سالزا أمورها فكان فلك بمثابة فترة العصر الذهبي في تاريخها ، فقد تمكن من رفعها الى مكانة الاسبتارية والداوية حيث حصل على جميع امتيازاتهما ، وقد ترك ذلك كله أثره عليها من ناحية دورها في الصراع الصليبي الاسلامي ، ترك ذلك كله أثره عليها من ناحية دورها في الصراع الصليبي الاسلامي ،

وأخذ ذلك الدور يظهر واضحا جليا منذ هذه الفترة فصاعدا فقد أصبحت تدلى بدلوها في آراء الحرب والسلم في الصراع بين الصليبيين والمسلمين وكما استطاع هرمان أن يثبت أقدام جماعته في منطقة ذات موقع استراتيجي حعلها تسهم بدور هام وخطير في الفترة التالية من تاريخ منطقة الشرق الادنى ، ونقصد بها مملكة أرمينية الصغرى ، وظهر التعاون واضحا بين الملوك الارمن ومقدمي الجماعة ، واتفقا الطرفان مما كان له أكبر الاثر عليها فيما بعد ، كما ظهرت الشخصية القتالية للجماعة بصورة واضحة خلال الحملتين الهنغارية ١٢١٨ه/١٢١٥م والصليبية الخاممة ( ١٢١٨ حلال الجماعة الالمائية في هذه الفترة بالمئات مما كان له أكبر الاثر عليها الجماعة الالمائية في هذه الفترة بالمئات مما كان له أكبر الاثر عليها وعلى دورها ،

أما الفصل الثالث وعنوانه « جماعة الفرسان التيوتون ودورها في الصراع الصليبي الاسلامي منذ نهاية الحملة الصليبية الخامسة وحتى وفاة هرمان دى سالزا ( ١٢٢١ - ١٢٣٩م/١٦٨ - ١٣٣٦ه ) فقد تناولنا فيه دور هذا المقدم الأعلى لها في الاعداد للحملة الصليبية السادسة . والتي كان قد بدأ في الاعداد لها منذ فشل الحملة الصليبية الخامسة • وظهر دوره واضحا في محاولات التوفيق بين السابوية والامبراطورية ، وخاصة عندما اشتد الصراع بين جريجورى التاسع وفردريك الشاني ، وعمل الا تفوته هذه الفرصة لكي يستغلها لصالح جماعته وذلك بالحصول على الامتيازات من كليهما وكذلك توثيق المنح والامتيازات السابقة . أما عن دوره في الحملة الصليبية السادسة فلا يختلف عليه اثنان • اذ لعب هرمان وجماعته الدور الرئيسي فيها منذ بدايتها وحتى نهايتها • أما في مملكة أرمينية الصغرى فقد حرص هرمان على أن يوثق تلك الامتيازات السابقة التي حصل عليها فيها ، ونجح أيضا في الحصول على امتيازات أخرى جديدة من الملك هيثوم الاول الارميني في ١٣٣٦م/٦٣٣ه • وبوفاة هذا الرجل تنتهى فترة هامة في تاريخ الجماعة ، وذلك لأن الخالفات الداخلية سوف تظهر فيها في المرحلة التالية .

أما عن الفصل الرابع وعنوانه « جماعة الفرسان التيوتون ودورها في العلاقات الصليبية الاسلامية بعد وفاة هرمان دى سالزا وعقب وفاة مقدمها بوبودى أوسترنا ( ١٢٣٩ – ١٢٥٩م/١٣٧ – ١٦٥٤هـ ) • فقد ظهر

في هذه الفترة دورها في حملتي ثيوبولد صاحب شامبانيا وريتشارد كورنول وظهر واضحا رأيها في عقد التحالف مع القاهرة وليس مع دمشق واتضح صحة وجهة نظرها في ذلك واما في معركة غزة الثانية في دمشق واتضح صحة وجهة نظرها في ذلك واما في معركة غزة الثانية في اعداد كثيرة من أفرادها ما بين قتيل وأسير وكذلك كانلهزيمية الامبراطوريين في الشرق الادني في عام ١٤٤٣م الرها عليهاحيث كانت الجماعة من المؤيدين الرئيسيين لهم ومنذ هذه الفترة بدات الجماعة تغير من سياستها بصورة تدريجية وفقد ظهر الانقسام الداخلي فيها تغير من سياستها بصورة تدريجية وقد مقدميها من منصبه واما عن دورها في حملتي لويس التاسيم الصليبيتين على مصر والشام فلم يكن يماثل الدور الذي أسهمت به في الحمالات السابقة ولعل ذلك يرجع الي غياب المقدم الأعلى لها في الغرب الاوروبي والخلافات الداخلية وتجدر الاشارة الى أن قوانينها وتنظيماتها قد اكتملت في هذه المرحلة مما يعني وصولها الي مرحلة النضج بعد أن كانت تستمدها من قوانين جماعتي الاسبتارية والداوية و

أما الفصل الخامس والاخير وعنوانه « دور جماعة الفرمان التيوتون في العلاقات السياسية بين المماليك والصليبيين حتى سقوط عكا ( ١٢٥٧ - ١٢٥٨ ) فقد تناولنا فيه بصفة خاصة محاولات انوسانجر هاوزن مقدمها انشاء منطقة نفوذ جديدة لها عنيد صيدا وبيروت لكى يعوض ما فقدته جماعته من قبل ولكن كان الماليك قد انتصروا في عين جالوث على التتار وبدأ الظاهر بيبرس جهاده ضد الصليبيين مما ترك عدا الباشر على أملاك الجماعة الالمانية وتتبعنا ذلك على مدى صفحات هذا البحث وكما ظهر دور الجماعة الالمانية في محاولات التحالف بين الارمن والتتار والصليبيين وأبرزنا نقاط في غاية الاهمية في هذا المجال لاول مرة ، حيث ارتبط ذلك الدور بالصراع الصليبي الاسلامي وكما الطهرنا دورها في المعاهدات الصليبية المملوكية ومحاولات الدفاع عن بقايا المعاقل والمدن الصليبية وخاصة طرابلس وعكا وثم نهاية الوجود الصليبي في بلاد الشام وانتقالها الى أوروبا لكى تبدأ مرحلة جديدة في تاريخها الطهويل و

وأنهينا هذه الدراسة بخاتمة ناقشنا فيها أهم القضايا والنتائج التي

أمكن التوعل اليها وبالاضافة الى سبعة والحق الأهم المنح والاعتبازات التي حملت عليها في مملكتي بيت القدس وأرمينية وهي تنشر لأول مرة دي سالزا عن أحداث الحملة الصليبية السادسة وهي تنشر لأول مرة من لغتها الاصليبة وهي اللاتينيات الى اللفسة العربية وبالافسافة الى نصين من عقد الجمسان للعيني عن غزوة سيس في عام ١٢٢٦م/١٢٣٥ و من فيلوين وسقوطها في قبضة الظاهر بيبرس في عام ١٢٧١م/١٣٥ وهما القرين وسقوطها في قبضة الظاهر بيبرس في عام ١٢٧١م/١٢٥ وهما ينشران لأول مرة من المخطوداتين و ثم قائمة باسماء مقدمي الجماعة الاللانية وسنوات حكمهم بالتقويمين الميلادي والهجري و ثم مجموعة من الخرائط والاشكال التوضيحية والتي لا غني عنها لتحديد القرى والقلاع التابعة للجماعة الالمانية والقرى والقلاع التابعة للجماعة الالمانية والقلاع التابعة للجماعة الالمانية والقلاع التابعة للجماعة الالمانية والقلاع التابعة الجماعة الالمانية والقلاع التابعة الجماعة الالمانية والقلاع التابعة المهاعة الالمانية والقلاء التابعة المهاعة الالمانية والقلاع التابعة المهاعة الالمانية والقلاع التابعة المهاعة الالمانية والقلاع التابعة المهاعة الالمانية والمهاعة المهاعة المها

وفي النهاية فانني أتوجه بخالص شكري الى أستاذي المكتور/جوزيف نسيم يوسسف الذي تتلمذت على يديه خلال سنى دراستى وفي مرحلتي اللجستير والدكتوراة فاستفدت من علمه الغزير ومنهجه العلمي الواضح . وكذلك ما بذله من اتصالات للسفر الى الملكة المتحدة لقضاء عامين كان لهما أيضا أكبر الاثر في خروج هذا البحث على الصورة التي عليها الآن . كما كان لتوجيهات الدكتور ادبيوري P.NY Edbury خلال هذه الفسترة، دورها الواضح على مدى صفحات هذا البحث ، هذا بخلاف ما قدمه لى من معاونة صادقة صادقة عند مناقشة وثائق الجماعة ومصادرها • كذلك أتوجه بخالص شكرى الى احد اعلام تاريخ العصور الوسطى وهو الاستاذ الدكتور معيد عبد الفتاح عاشور ، ليس في مصر فحسب بل في العالم العربي أيضاً فقد كان التوجيهات سيادته أثناء مناقشتي الاثر الكبير في دفعي للمزيد من البحث العلمي وتعديل بعض نقاط البحث فله خالص الشكر وحفظه الله وأدام عليه الصحة • كذلك أتوجه بشكرى الى الاستاذ الدكتور محم دمرسى الشيخ استاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الاداب .. جامعــة الاسكندرية لنصائحه القيمة لي • وكذلك الاستاذ الدكتور/محمود سعيد عمران • والى الزميلين الكريمين الدكتور/محمد السيد عبد الغنى والدكتور/طلعت زهران لماونتهما الطيبة عند معالجة بعض النصوص اللاتينية • والى الاخ الفاضل الدكتور/أنور السنومي • والني أمناء مكتبات جامعة كارديف والبودليان ومعهد الدراسات التاريخية،

ومدرسة الدراسات الشرقية والافريقية ، والمتحف البريطانى ، ومركز تحقيق التراث بباريس ، ومكتبة جامعة الاسكندرية ، وكلية الآداب ودار الكتب المصرية ، والى السيدة الفاضلة زوجتى لمشاركتها لى في اعداد الفهرس العام لهذا الكتاب وما قدمته من عون خلال رحلتى الدراسية ، والى اخوتى الذين وقفوا بجوارى ، أدام الله عليهم جميعا الصحة والخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الاسكندرية في ١١/٩/٨٨٩١م

حسن عبد الوهاب حسين

دكتور

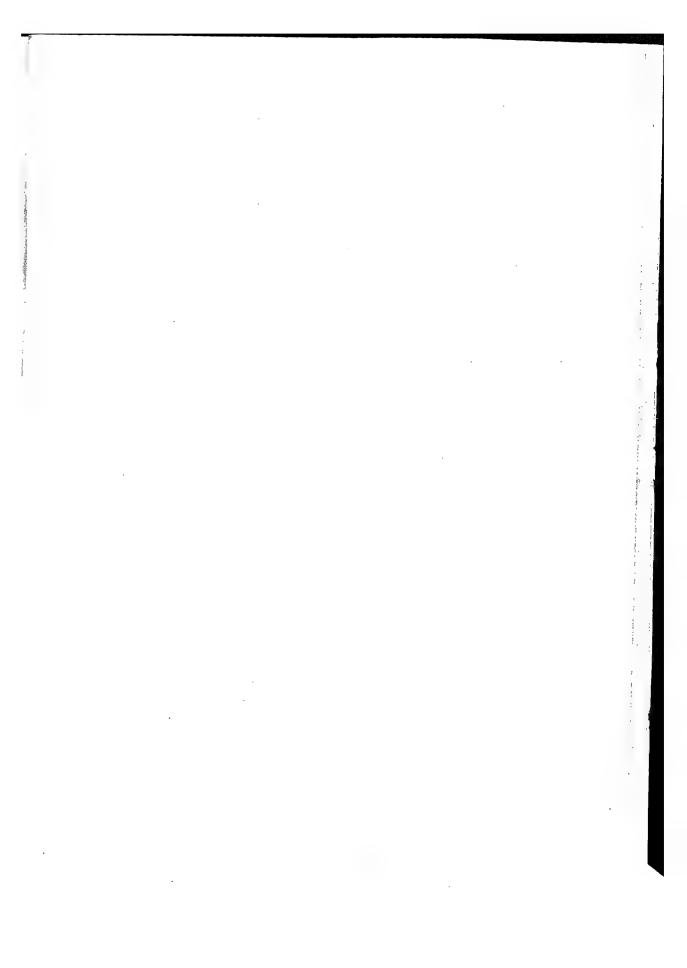

#### دراسة تحليلية نقدية مقارنة لاهم مصادر البحث ومراجعه

أولا: المصادر الاجنبية:

- (1) المصادر الخاصة بجماعة الفرسان التيوتون ٠
  - (ب) رسائل البابوات والقوى العلمانية ٠
- ( ج. ) المصادر التاريخية الغربية التى تناولت تاريخ الجماعة ٠ ثانيا : أهم المصادر العربية المعاصرة والمتاخرة للفترة الزمنية موضوع الدراسية ٠
  - ثالثا : أهم الرحالة العرب والاجانب
    - رابعا: أهم المراجع الحديثة •

Control of the Contro :

تتناول هذه الدراسة التحليلية النقدية أهم مصادر هذا البحث ومراجعه • ونظرا لأنه عن جماعة الفرسان التيوتون ودورها في العلاقات السياسية بين الصليبيين والمسلمين ، فقد اقتضى الامر الرجوع الى العديد من المصادر ما بين أجنبية وعربية • والمصادر الاولى لا يزال أغلبها بلغته القديمة كاللاتينية والفرنسية القديمة ، وقد أمدتنا بغالبية المادة المتعلقة بهذه الدراسة ، ولذا فانه من الضروري أن نبدأ بها ، وقد قمنا بتقسيمها الى مصادر خاصة بالجماعة نفسها مثل الوثائق أو السجلات التي نشرها شترالكة ، ثم ذلك المصدر الخاص « رواية عن أصول الجماعة » · ثم بعض المصادر التي تناولت الجماعة مثل ما كتبه بطرس دوسيرج وحولية المقدمين العظام المصغرة • وعلى الرغم من أن بعض هذه المصادر كذبت بعد طرد الجماعة من الاراضي المقدسة في عام ١٢٩١م ( ١٦٩٠ ) ، الا أنها زودتنا بمادة خاصة بالجماعة فقط ، وقد استفدنا منها على مدى صفحات البحث • أما النوع الثاني ، فهي تلك الرسائل التي بعث بها البابوات أو الاباطرة الى الجماعة الالمانية ، وكذلك رسائل أخرى أرسلها بعض مقدمي الجماعة أو قوى دنيوية أخرى الى الغـــرب الاوربي ، وجميعها تناولت وصف أحداث شارك فيها أولئك الذين أرسلوها • ولا شك أن أهمية هذه الرسائل لا تخفى عن أحد ، فهي مصادر من الدرجة الاولى لشهود عيان شــاركوا في الاحداث ، والتي عن طريق مقارنتها بالمصادر الأخرى أمكن استخلاص نتائج هامة وجديدة منها فيما يتعلق بالاحداث التي روتها ٠

أما النوع الثالث من هذه المصادر الاجنبية ، فهى تلك المسادر التاريخية التى تناولت تاريخ الحروب الصليبية بصورة عامة ، والتى استقينا منها الدور الذى أسهمت به الجملاء في الصراع الصيبي الاسلامي ، وهذه المصادر اما لاشخاص معاصرين أو شهود عيان سواء أكانوا في الشرق اللاتيني أو الغرب الاوربي ، وسجلوا لنا في كتاباتهم الدور الذى لعبه مقدمو وأخوة الجماعة في تلك الاحداث التي وقعت في الشرق اللاتيني أو الغرب الاوربي ، سواء أكان دورا عسكريا أو دبلوماسيا ،

ثم تأتى ، بعد ذلك ، المصادر العربية ، والتي تحتاج منا الي ونفة قصيرة • فعلى الرغم من أنه لم يرد بها سوى اشارات محدودة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة عن ذكر الجماعة الالمانية ، الا أننسا لا نستطيع أن نغفلها ، فقد أمدتنا بمادة طيبة عن أحداث الصراع الصليبي الاسلامي ، والتى عن طريق عقد الموازنات والمقارنات بينها وبين المصادر الاجنبية أمكننا التوصل الي حقائق هامة ، والعديد من الحقائق التاريخية المجردة عن أي تحير أو تعصب • كما أنها أمدتنا بمادة طيبة عن نشاط المماليك في استرداد أملاك الجماعة الالمانية عقب كل غارة و حملة من هذه وأمكننا تحديد ملاك الجماعة الالمانية عقب كل غارة أو حملة من هذه المحلات الملوكية • وكذلك الدور الذي أسهمت الجماعة في الصراع الصليبي الاسلامي ، اما عن عدم ذكر اسم الجماعة الالمانيسة في هذه المصادر سوى مرات قليلة ، فيرجع الى فن كتابة التساريخ لدى هؤلاء المؤرخين المسلمين على طريقة السنوات التي كانت تفتت الاحداث وهي ما نعرفها اصطلاحا باسم السرد الحولي للاحداث • كما أنها كانت تذكر الصليبيين عموما تحت اسم « الفرنج » و « الافرنج » الا أذا كأن المؤرخ على صلة قريبة بالاحداث أو مشاركا فيها ، فكان يحدد لنا تحديدا دقيقا أسماء الجماعات أو الجاليات المشاركة في الاحداث • أما التسمية التي أطلقت على الجماعة الالمانية في هذه المصادر فهي اما « اسبتار الالمن » أو « استبار الارمن » ولا ندرى سبب التسمية الثانية ، وما اذا كانت قد ارتبطت بوجود المقر الرئيسي للجماعة في عكا على مقربة من المستشفى الارميني القديم في عكا أو لوجودها في مملكة أرمينية الصغرى ٠

أما المصادر الخاصة بالجماعة فيأتى على رأسها تلك الموثائق التى قام بنسخها عن الموثائق الاصلية المؤرخ شـــترالكة(١) • وضمت هذه

<sup>(</sup>۱) ولد ارنست جوتفرید ولیم شترالکة ، فی برلین ۲۷ سبتمبر ۱۸۳۵ وتوفی فی ۲۲ مارس ۱۸۲۹م ، ودرس التاریخ فی جامعة برلین ، وعمل فی مکتبة کلیة الحرب الملکیة البروسیة ، کما شارك فی اصدار مجلد عن آثار الفن الوسیط الباقیة فی جنوبی ایطالیا ، وقضی حوالی أربع سنوات فی اصدار هذا المجلد المکون من أربعة أجزاء، والتحق فی عام ۱۸۲۰م للعمل فی الخدمة الاهلیة البروسیة

المجموعة وثائق الجماعة الالمانية في الاراضي المقدسة وأرمينية وقبرص والامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية وابوليا وبقية ايطاليا وجنوبي فرئسا ، بالاضافة الى المنح والامتيازات التي حصلت عليها من القوتين الرئيستين آئذاك وهما البابوية والامبراطورية ، وترك شترالكة \_ الذي لم يقدر له أن يرى عمله \_ هذه الوثائق على شكل سبعة أجزاء منفصلة ، ثم تجميعها ونشرها معا بعد وفاته ، واعتمد شترالكة في جمع وثائقة ونسخها على الارشيف المركزي الالماني في مرسبورج ومن هنا تبدو أهمية هذه الوثائق بالنسبة لاى دارس لتطور تلك الجهاعة ومن هنا تبدو أهمية هذه الوثائق بالنسبة لاى دارس لتطور تلك الجهاعة الالمانية منذ تاريخها المبكر وانتشارها كجمعاعة دولية ومساهمتها في مختلف الاحداث ،

وتبدو الاهمية التاريخية في الجزئين الاول والثالث ، حيث شكاتوثائق الجماعة الالمانية في الاراضى المقدسة وبعض أجزاء البحر المتوسط ، ويهمنا من الجزء الاول الوثائق المتعلقة بالاراضى المقدسة ومملكة أرمينية الصغرى ، وتمتد المادة التاريخية في هذا الجرز الاول حتى عام ١٣٤١م/١٣٦٣ ، في مدا الجزء الثالث والى وضع عام ١٣٦٣م/١٣٦٣ ، فتمتد المادة التاريخية في حتى عام ١٧٢٥م/١٣٦٣ ، واشتمل على فتمتد المادة التاريخية في حتى عام ١٧٢٥م/١٧٢٥ ، واشتمل على وثائق خاصة بأملاكها في قلعة أمبرت أو الزيب وصينا وبيروت ، الى جانب وثائق متعلقة بحل بعض الخلافات مع الكنبسة اللاتينية في عكا ومع جماعة القرسان الداوية ،

أما أول وثيقة في أرشيف الجماعة الالمانية فتؤرج في ٢٦ فبراير ٢٥١م/٢ محرم ٥٥١ه وهي تتعلق بأملاك جوسلين الثالث سيد الرها الاسمى والتي حصلت عليها الجماعة الالمانية في عام ١٢٢٠م/١٢٣ه وضمنت وثائقها هذه الوثائق ، وذلك لكي تستند عليها في حالة حدوث نزاع حولها ، أما أول وثيقة خاصة بالمستشفى الميداني ، فهي في منتصف

فى الارشيفات السرية البروسية الملكية فى برلين • وترك أعمالا أخرى • أخرى على شكل مقالات ، الى جانب اشتراكه فى مهام أخرى • عن ذلك انظر. :

سبتمبر ١١١٥م/١٣ شعبان ٥٥٨٦. ، والتي توجد ترجمة لها في الملحة الاول في هذا البحث ، كما أن بعض هذه الوثائق مزورة ، ولا يزال المؤرخون الحديثون مختلفين حول أسباب هذا التزوير ومتى تم ، وقد تناولتئ اعند دراستنا لها (٢) ٠ أما بقية الوثائق فان صفحات هذه الدراسة تمتلىء بها ، ولكننا نود أن نوضح نقطة هامة ، وهي أنه على الرغم من معالجتها الاملاك والامتيازات التي حصلت عليها الجماعة الالمانية ومن قبل المستشفى الالماني الميداني ، الا أنها لها ارتباط مباشر بالصراع الصليبي الاسلامي • فقد أمدتنا بقائمة بأملاك الجماعة الالمانية سواء في مملكة بيت المقدس الاسمية أو امارتي انطاكية وطرابلس ومملكتي أرمينية الصغرى وقبرص • وعن طريقها تتبعنا دور الجماعة الالمانية في الصراع الصليبي الاسلامي سواء أكان دورا دفاعيا أو هجوميا • أما من ناحية تحديد الدور الذي أسهمت به الجماعة الالمانية في أحداث هذه الفترة المبكرة من تاريخها من واقع هذه المجموعة الاولى من المصادر فمن الصعب تحديده تحديدا واضحا وهذا يرجع بطبيعة الحال الي نوعيتها الوثائقية والتي أشارت فقط الى الاملاك والمنح ، وعلى أي حال فقد ناقشنا ذلك بالتفصيل في مواضعه في متن البحث وحواشيه (٢) ٠

أما عن أهم الوثائق في الجزء الثالث ، فهي تلك الوثبفة التي تحمل رقم ١٢٨ وكتبت على مجموعة أوراق خاصة بها ، وحوت قائمة بأملاك الجماعة في الاراضي المقدسة بصفة أساسية والمناطق الواقعة حول حوض البحر المتوسط وهنغاريا وليفونيا ، وشملت وثائني غير موجودة في الجزء الاول ، ويمكن أن يقال أنها بمثابة فهرس للوثائق والامتيازات الموجودة في الجزئين الاول والثالث ، والتساؤل هنا عن مدى أهمبتها والدوافع لكتابتها ، ويرجع ه ، أ ، ماير H.E. Mayer أنها عنات خصيصا بعد طرد الجماعة من عكا في عام ١٢٩١م/١٩٨٠هـ ، وذلك حتى تستخدم عند الضرورة في حالة الاستيلاء على الاراضي المقدسة مرة أخرى ، وتكون دليل اثبات باملاكها السابقة ، ويبقى تساؤل هنا وهو عن مكان الارشيف الخاص بالجمساعة ، والواقع أنه كإن يوجد عدة

<sup>(</sup>٢) انظر ما يلي ص ١٠١ ـ ١٠٥ من الفصل الاول ٠

ارشيفات لها ، فأول أرشيف كان في عكا حيث نشأ المستشفى الميدانى ثم تحول الى الجماعة الالمانية ، وكان مقره الرئيسى في سور الدينة ، ثم أخذت منازل جديدة تمنح لها ، فأصبح بها أيضا أرشيف خاص بكل منها ، وبعد أن أصبح هرمان دى سالزا مقدما أعلى كون له أرشيفا خاصا وذلك في برلاتا بايطاليا ، واستمر هذا الارشيف موجودا حتى عام وذلك في برلاتا بايطاليا ، واستمر هذا الارشيف موجودا حتى عام « السجلات » الخاصة بها والتي تم نقلها من أوروبا الى عكا حيث ظلت بها حتى قبيل سقوطها ، فعادت مرة أخرى الى البندقية ،ثم مرسبرج بها حتى قبيل سقوطها ، فعادت مرة أخرى الى البندقية ،ثم مرسبرج الرشيف المركزى لها (٣) ، وأخطيرا ، فأن هذه الوثائق هي الاداة الرئيسية لاولئك الذين يرغبون في التعامل مع تاريخ هذه الجماعة وتطورها وعلاقاتها باحداث الشرق الادنى الاسلامي في عصر الجروب الصليبية ،

وعلى الرغم من هذا المجهود الضخم الذي قام به شترالكة ، الا أنه كانت هناك بعض الوثائق لم تنشر ضمن سلطاته وقام برلباخ M. Parlbach في مقالة باسم « بقية وثائق الجماعة الالمانية » « Die Reste des Deutschordensarchives » « Die Reste des Deutschordensarchives » وهى تضم وثائق خاصة بالجماعة سلواء في طرابلس أو قبرص أو مملكة أرمينية الصغرى و مملكة بيت المقدس وعلى سبيل المثال ، الوثيقة بتنازل هرمان دى سالزا عن نصف الغنائم التي حصل عليها بعد سقوط دمياط الى الملك جان دى بريين ، وكذلك منحه هيولوزنيان ملك قدرص للجماعة في عام ١١٤/١م/١٢١٥ه وغيرها من الوثائق اللهمة (٤) ، وهي تلقى جميعا الضوء على دور الجماعة في الصراع الصليبي الاسلامي وكذلك بقد عثرت المؤرخة الالمانية مارى ففروا M. Favreau على ثلاثة

<sup>(</sup>٣) عن هذا التحليل انظر الدراسة القيمة التي زودنا بها « ماير » في مقدمة لطبعة شترالكة الجديدة :

Introduction to Strehlke, cf. also: Tab. Orb. Tent. p. I. ff.

Perlbach, M., Die Reste des Deutschordensarchives, in Veneding. Altprussische Monatschrift, (19, 1882).

وثائق جديدة في أرشيف البندقية (٥) • ويرجع تاريخها الى عامى ١٢٧٣ و و١٢٧٤ م عدد البرجوازية في عكا • وأهميتها تعود الى أنها أعطت لنا مؤشرا هاما على أن الجماعة لم تتأثر كثيرا لسقوط قلعتها الرئيسية في الاراضى المقدسة مونتفرت أو القرين وفي قبضة الظاهر بيبرس عام ١٢٧١م/١٢٧٠ ، وأن نشاطها كان لايزال موجودا في عكا ، بلوكانت تطمح الى مزيد من التوسع وزيادة أملاكها في عكا ،

ومن بين المصادر الهامة الخاصة بالجماعة ما يعرف باسم « رواية عن أصل جماعة التيوتون » • أما عن مؤلفها فهو مجه ول ، ولم يتم التوصل اليه حتى من خلال الرواية نفسها ، كما أن التاريخ الذي كتب فيه لا يزال موضع خلاف بين المؤرخين الحديثين الى يومنا هذا ٠-وتتواوج هــــنه الاراء ما بين أعوام ١٢٠٤م/٥٠٠ه ، و ١٢١٠م/٧٠٠ه ، و ١٢٣٢م/١٢٣٩ ، ١٢٤٤م/١٢٤٤ ، وكل فريق من هؤلاء المؤرخين ما يدعم أقواله وآراءه ، وأن كنا نرجح أحد الرأيين الاخيرين ، وذلك لان الرواية شملت اشارات الى أحداث وقعت بعد عام ١٢٢٩م/٢٦٦هـ وبالتحديد الصراع مع الاستبارية حول مسألة تبعية الحماعة الالمانية لها • ولكن هناك نقطة هامة يجدر على الباحثين الاهتمام بها عند استخدام « الرواية » كمصدر ، وهي أن بعض المعلومات التي وردت بها لم تكن خطا غير مقصود وانما خطا متعمدا لمحاولة اخفاء العلاقة بين المستشفى القديم في بيت المقدس وتلك الجماعة الالمانية ، حتى لا تستندم هذه الناحية في الصراع الدائر بين الاسبتارية وبين الجماعة الالمانية • كما أشارت « الرواية » الى أن تجار بريمن وليبوك الذين نسبت اليهم انشاء المدنشفي الميداني الالماني قبيالة عكا وصلوا الى عكا في أول سبتمبر

(0)

Archivio di Stato Venezia, S. Maria dei Teutonici (SS. Trinita) Busta 3 nos. 62, 64. 66.

وتوجد النسخ الاصلية الثلاث لهذه الوثائق في مقالة مارى لويس، انظر:

Favreau, M., The Teutonic Knights in Acre after the Fall of Montfort (1271) Some Recections (Outrmer) 1982, 272-284.

۱۹۰ ام/۲۸ رجب ۲۸۰ه مع الخمس وخمسين سفينة الالمانية (٢.) . ولكن المصادر المعاصرة ذكرت أن وصول هذه السفن كان في اليوم الثالث من بدء حصار عكا \_ والذي كان في عام ۱۱۹۹م/۵۸۵ه وليس ۱۹۰م/۵۸۱ه كما أشارت « الرواية » • كما أنها لم تشر الى « سيبراند » أول مقدم تولى مسئولية هذه المستشفى ، والذي ورد اسماه في وثيقة صنيحة مشررة في شترالكة (٧) •

ما عن الاحتماع الذي تم فيه تحويل المستثفى الالمانى في عكا الى جداعة رهبانية عسكرية في مارس ١٩٩٨م/جمادى أولى ١٩٥٥ه ، فقد تناولنا بالتفصيل هذه المسألة ، ولكنها على أي حال تعنير مصدرا هاما عند تناول الفترة المبكرة من تاريخ الجماعة الالمانية وذلك لصمت المصادر الأخرى عن الاشارة الى ذلك الا في بضع أسطر لا تنف غليل الباحث ، أما عن الدور الذي أسهمت به في الصراع الصليبي الاسلامي فلم يرد بها اشارات واضحة عن ذلك الدور لانها تناولت فقط الفترة المبكرة من تاريخها والذي لم تكن الجماعة الالمانية قد ظهرت على مسرح الاحداث بصورة واضحة ،

أما «حولية الاراضى البروسية » لبطرس دوسبرج(٨) فتعتبر من المصادر الهامة الخاصة بالجماعة الالمانية • ويعتبر بطرس المؤرخ شبه

(Y)

Sterns, I; The Teutonic Knights in The Crusader States, in Setton (ed.) Philadephia, 1985, P. 315, n.I.

Strehlke, Tab. Ord Teut, No. 25.

Petri de Dusburg, Chronica Terre Prussic, (übersetzt und erlautert Von K. Scholz und D. Wogteck, Darmstadt, 1984).

وهناك مصدر هام يخص الجماعة نفسها وهو ما يعرف باسمها عبارة المقدمين العظام المصغرة »، وهى كما يتضح من اسمها عبارة عن اختصار لمجموعة أكبر ، وعلى الرغم من أنها كتبت في أوائل القرن السادس عشر الميلادي ووجود بعض الروايات الاسطورية بها ، الا أنها أمدتنا أيضا ببعض الاسمارات الهامة ، مثال ذلك أن اخوة المستنفى الالماني في بيت المقدس ظلوا بالمدينة بعد استرداد صلاح الدين لها ، وانه سمح لهم بالبقاء ، والواقع اننا بعد مقارنة هذه الرواية بسما أوردته المصادر العربية المعاصرة وشهود العيان لم نعثر على أي اشمارة انلك سوى ما أورده ابن الاثير من أن صلاح الدين سمح فقط للنصاري ويقصد بهم المسيحيين الشرقيين ما بالبقاء في القدس مقابل دفعهم للجميزية المفروضة عليهم ، ورجحنا خروج أولئك الالمان مع الصليبين حيث اتجهوا الى صور ا وأثبتنا بالفعل وجودهم هناك ، كما انفردت بالاشارة التجهوا الى صور ا وأثبتنا بالفعل وجودهم هناك ، كما انفردت بالاشارة

<sup>(</sup>٩) انظر ص ١٢٤ - ١٢٥٠٠

الى لقب هنديش فالبوت ، وتحديد تاريخ وفاة هنريش بارت أوتونا في عام ١٢١٠م/١٠٧هـ(١٠) ٠

وعلى الرغم من أوجه القصور الموجودة فى مصدر الجماعة ـ وخاصة فى النترة المبكرة من تاريخها ـ الا أنها أمدتنا بمادة من الطراز الاول وخاصة تلك الوثائق التى عن طريق عقد دراسة متانية دقبقة لمحتوياتها أمكن استخلاص نتائج هامة ومفيدة للبحث .

ويلى مصادر الجماعة من حيث الاهمية تلك الرسائل الخاصـة بالجماعة وقمنا أيض ابتقسيمها الى نوعين: الاول تلك الرسائل المرسلة للجماعة من القوى الدينية والدنيـوية وبصفة خاصـة البـابوية والامبراطورية والثانى رسائل مرسلة من الاراضى المقدسة ، وتناولت أهم الاحداث التى شاركت فيها الجماعة وسوف نتناول أمثلة على هذه الرسائل من كل النوعين ، نظرا لمعاصرتها للاحداث ، وما حوته من مادة تاريخية هامة ، كما أن كاتبيها كانوا شهود عيان ومشاركين في الاحداث التى كتبوا عنها .

وأقدم هذه الرسائل ، رسالتا(۱۱) البابا سلستين الثانى المؤرختين في ٩ ديسمبر ١١٤٣م/٩ جمادى أولى ٥٣٨ه ، واحداهما موجهة الى أخوة

<sup>«</sup> Die Jüngere Hochmeister chronik, SS, rer. Pruss 5, 52. c. 37 (Herausgegeben Von T. Hirsch, Leipzig 1874, new editiin. Frankfurt, 1965).

وانظر أيضًا ص ٧٣ ، ١٢٧٠

<sup>(</sup>۱۱) توجد كلا الرسالتين في وثائق الاسبتارية في قسم الوثائق بمرسيليا ، واحداهما نسخة أصلية ، أما الثانية فهي منسوخة عن الاصل وتعود الى القرن الرابع عشر الميلادي ، ونشرهما دىلافيل لي و لاول مرة في مقالته بعنوان :

Le Roulx, Les anciens Teutoniques et le ordre de st. Jean de Jerusalem, Comptes-rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles lettres 4 serie, t. 16 (Paris 1888) pp. 336-44.

المستشفى الالمان فى بيت المقدس الموجودين فى المانيا ، والثانية تتحمسل نفس الموضوع ولكنها موجهة الى ريموند دى بوى المقسدم الاعلى للاسبتارية ، وأشار البابا الى اهتمامه بوضع حد للخلافات التى يثيرها المستشفى الالمانى بتطلعاته المستمرة للاستقلال ، وأنه يهدف الى اعادة السلام والاستقرار له وذلك بوضعه تحت التبعية المباشرة لزيموند دى بوى وخلفائه ، ولكى يوفر البابا الخدمة للحجاج والمرضى الذين من أصل المانى ، فقد أصر على أن يختار رئيسه والخدم من الاخوة المتحسدثين باللغة الالمانية بعد موافقة المقدم (١٢) ، وهاتان الزسالتان هما أول شاهد وثائقى عن المستشفى الالمانى فى بيت المقدس ، كما يتضح منهما أنه نما بسرعة ، مما جعل الاسبتارية يخشون منه ، فسعوا لدى البابا لكى يخضعه تحت سيطرتها ، وكان ذلك بداية لتلك المشكلة التى استمرت فترة طويلة بعد نشأة المستشفى الميدانى الإلمانى قبالة عكا ، وتحوله الى الجمساعة بعد نشأة المستشفى بيت المقدس (١٣) ،

ومن بين الرسائل الهامة للمستشفى الالمائي فى عكا ، رسالة البابا كلمنت الثالث فى ٦ فبراير ١٩١١م/٩ محرم ٥٨٧ه ، والتى وافق فيها على حمايته ومنع أية مضايقات تحدث له مستقبلا ، ويمكن اعتبارها بداية الاعتراف الرسمى من البابوية بذلك المستشفى فى الجديد (١٤) ،

اما الرسالة المنسوبة الى البابا كلستين الثالث فى ٢١ فبراير ٥/١١٩٢م/٥ صفر ٥/٨٨ه، والتى ورد بها موافقته على منح هنريش فالبوت مقدم الاخوة الالمان النظام الاوغسطينى، فقد ثبت زيفها لأول مرة فى القرن السادس عشر الميلادى ولذا فانها لم تكن تستخدم من جانب الجماعة الالمانية فى الدفاع عن نفسها أمام محاولات الاسبتارية باخضاعها تحت سيطرتها الا نادرا (١٥) ولكن توجد عدة رسائل من نفس البابا، ومنها تلك الرسالة الخاصة بتوثيق أملاكها فى عكا وصور وعسقلان وزامزى

<sup>(</sup>۱۲) انظر ما يلي ص ٦٤ - ٦٥٠٠٠٠٠

<sup>(</sup>١٣٠) عن تطور هذه المشكلة انظر الفصل الثالث

Strehlke, no. 295.

Favreau, Studien, 64. f. (4.5)

والرملة (١٦) • وكذلك تلك الرسالة خطوة على الطريق نحو الاعتراف بها كجماعة عسكرية ، حيث أمر البابا كلستين الثالث رجال الدين بامدادها بما تحتاج اليه من أشياء خاصة بالخدمات الدينية • كما وافق لها على دفن أى شخص يرغب فى أن يدفن فى مقابرها • وكان ذلك الامتياز الاخير يعنى المزيد من الدخل المادى لها ، حيث أن هؤلاء الاشخاص كان يقدمون لها هبات مالية أو عينية مقابل ذلك • كذلك هدد بفرض قرار الصرمان على أى شخص يعتدى على أملاكها • أما أهم الامتيازات فى هذه الرسالة فهى الحرية فى اختيار مقدمها ، وعدم فرض أية ضرائب عليها الا بعد موافقة البابا نفسه (١٧) •

أما البابا انوسنت الثالث فعلى الرغم من تلك الآلاف من الرسائل التى صدرت منه ، الا أنه لم يهتم اهتماما كبيرا بالجماعة الالمانية عقب تحولها الى جماعة عسكرية ، فقد خشى أن يتم استخدامها أداة فى أيدى الاباطرة الالمان ضده فى الوقت الذى كان يسعى فيه جاهدا لفرض سيطرته الكاملة على العالم المسيحى آنذاك ، ومن بين رسائله ـ تلك الرسالة المؤرخة فى فبراير ١٩٩١م/ربيع آخر ٥٩٥ه حيث وافق فيها على تحويلها الى جماعة عسكرية ، ومنحها قواعد الداوية والاسبتارية(١٨) ، وبعد

Strehlke, no. 296.

Ibid. (\Y)

Strehlke, no. 297.

C.R. Cheney, Medieval Text and Studies, (Oxford 1973) The Letters of Pope Innocent III; 16-17, n. 1.

كما توجد نسخة أخرى لرسائل البابا أنوسنت الثالث ، وخاصة =

فترة توقف دامت حوالى حوالى عشر سنوات توجد رسالة أخرى لهسا وثق فيها أملاك حصلت عليها الجماعة في مملكة بيت المقدس الاسسمية وطرابلس وأرمينية و وتبدو أهميتها في أنها تعود الى عام ١٠٦٨م/٢٠٦هـ وورد بها بيان بأملاك الجماعة في مملكة أرمينية الصغرى على الرغم من أول وثيقة من الملك الارميني ليو الثاني تعود الى ابريل ١٢١٣م/ ذي القعدة ١٠٨ه حيث منح الجماعة امتيازات وأملاك هناك وقد أثبتنا صحة هذه الرسالة ووجود الجماعة الالمانية في هذه الفسترة المبكرة في أرمينية (١٩) ومن الواضح أن الجماعة الالمانية كانت تسعى دائمساللحصول على موافقة البابوية أو أية أملاك وامتيازات تحصل عليها وذلك لأنه في حالة حدوث نزاع حولها تلجأ الى الادارة المركزية البابوية في روما لحل هذا النزاع ، ويكون معها ما يثبت أحقيتها في هذه المنح والاملاك التي توجد منها نسخة في روما

ومن بين الرسائل الهامة التي أرسلت للجماعة الالمانية تلك التي قام البابا هونوريوس الثالث بارسالها اليها وللدلالة على أهميتها فاننا نشير آي أنه بلغ مجموع هذه الرسائل في الفترة ما بين ديسمبر ١٢٢٠م ومارس ١٢٢١م/شـــوال ٢١٧ ـ محرم ٢١٨ه مائة وثلاث عشرة رسالة (٢٠) وكانت أول رسالة للجماعة الالمانية في ٨ ديسمبر ٢١٦١م/٢٦ شعبان ٢١٣ه والتي كانت بداية لتلك الامتيازات الضخمة التي حصلت عليها الجماعة في عهده وقد تضمنت الامتيازات والاملاك السابقة الممنوحة من البابوات المابقين ، بالاضافة التي حق البناء في الاراضي الجديدة التي تحصل عليها الجماعة الالمانية ، ولكن بشرط عدم التداخل مع الجماعة الأخرى (٢١) كما منحها حق جمع الصدقات وصرف جزء منها مما كان له له أثره في

and the second production of the second pro-

<sup>=</sup> تلك التي ترجع الي عامي ١١٩٨ - ١١٩٩م انظر

Hageneder-Haidacher, Die Register Innozenz III, (Graz-Koln, 1964).

<sup>(</sup>١٩) انظر ما يلي ص ١٥٦ ٠

Strehlke, nos. 365-415. (Y+)

<sup>(</sup>۲۱) انظر ما یلی ص

زيادة مقدرتها المالية والاقتصادية ، والذي انعكس على دورها في الصراع الصليبي الاسلامي ، كما حصلت على امتياز آخر في هذه الرسائل خول لها جميع امتيازات جماعتي الداوية والاسبتارية ، بالاضافة الى الحق في اقامة كنائسها في أملاكها وللباباالحق وحده في منعها من ذلك ، وعدم خضوعها لاية تشريعات أسقفية ، وكان ذلك حماية لها من كافة القوى الدينية له فيما عدا البابا وحده ، مما أعطى لها الحرية وزيادة نموها وتطورا بعيدا عن أية قيود ، كما انتهت مشكلة الرداء مع الداوية ، والتي حلها البابا جريجوري التاسع نهائيا فيما بعد (٢٢) ،

اختلفت رسائل البابا جريجوري التاسع الى الجماعة الالمانية ، وذلك لظروف عديدة ارتبطت بالاوض التي كانت سائدة آنذاك ، وبشخصية هذا البابا ودور الجماعة في الصراع بين البابوية والإمبراطورية. وقد عكست رسائله إلى الجماعة الالمانية العلاقة بينه وبين الامبراطور فردريك الثاني • فاذا كانت العلاقة طيبة انهالت الامتيازات عليها ، والعكس صحيح ، ففي مرحلة سوء العللقة بينهما أرسل جريجوري التاسع رسالة مؤرخة في ١٧ أغسطس ٢٤/م١٢٢٩ رمضان ٢٢٦ه الى جريولد بطريرك بيت المقدس يطالبه فيها بحث مسألة اخضاع الجماعة الالمانية للاستبارية • وهي توضح تلك المرحلة التي توقف فيها الجماعة الالمانية الى جنب فردريك الثاني أثناء الحملة الصليبية السادسة والتي جلبت لها المتاعب في هذه الفترة · ولكن بعد وساطة هرمان دي سيالزا بين العاهلين الكبيرين ، والتوصل الى اتفاق سان جرمانوفي ١٢٣١م/١٢٨ه تم حل الكثير من هذه المشاكل ومن بينها موقف الداوية المعادي للجماعة الالمانية بوضع الصليب الاسود على كتفها الايسر • ولكن بعد حرمان فردريك للمرة الثانية من جانب جريجوري التاسع ، اضطربت العلاقة بين البابا والجماعة مرة ثانية وأرسل لها رسالتين يطالبها فيهما بالدفاع

<sup>(</sup>۲۲) نشرت مجموعة خطابات هونوريوس الثالث في :

P. Pressutti, (ed.) Regesta Honorii Papae III (2 vols Rome 1888-95).

كما توجد نسخ منها في شترالكة وهيلورد ـ برهلد ، انظر ما يلي

عن نفسها أمام مطالب الاستبارية باخضاعها لها • وتاريخ هاتين الرسالتين في ١٢ يناير ١٢٤٠م/١٢٤٥ جمادى آخرة ٣٣٧ه ، و ٣٠ نوفمبر ١٣٤١م/٨٠٨ مرمضان ٣٠٨ه(٣٣) • ولكن وفاة جريجورى التاسع في ١٢٤١م/٣٣٨ أنهت هذه المشكلة مؤقتا (٢٤) •

اما أهم الرسائل التى أرسلت الى الجماعة الالمانية فقد كانت من الامبراطورية فردريك الثانى \_ حيث توثقت العلقة بينه وبين هرمان دى سالزا \_ وعاد عليها ذلك بكمية هائلة من الامتيازات والمنح سواء فى ايطاليا أو صقلية أو الاراضى المقدسة بعد أن أصبح فردريك ملكا عليها فقد حصلت الجماعة الالمانية على « حق حماية الامبراطورية » ، وبناء السفن ، والاعفاء من الضرائب وخاصة ما يعرف بضريبة السوق ، مما هيا لها حرية الحركة وتوفير مصادر مالية جديدة لها ، بالاضافة الى امتيازات الداوية والاسبتارية في مملكته ، كذلك حرصت الجماعة على أن تحصل على توثيق للاملاك والامتيازات التى حصلت عليها في مملكة بيت القدس من فردريك سواء بوصفه ملكا أو وصيا على ابنه ملك بيت القدس ، ومن بينها أملاكها في عربة وزاخنين ، والذي أدى الى حدوث نزاع حول هذا التوثيق بسبب تعديل فردريك فيه واعطائه للجماعة الاعفاء من أداء الخدمات المؤداة عن هذا الاقطاع لملك المقدس (٢٥) ، ومن

(44)

Delaville Le Roulx, Cart. nos. 154-155.

L. Auvray (ed.) Les Registres de Grégire IX (4 Vols., Paris, 1896-1908).

<sup>(</sup>۲۲) انظر ما یلی ص

<sup>(</sup>٢٥) هذه الرسائل منشورة خاصة فى هيلورد - برهولد وبوهمر - الجزء الخامس - وهذه الوثائق من سنوات ١٢٢١ الى ١٢٢٦م ، وعن أرقام هذه الوثائق انظر ص • وكذلك :

J.F. Bohmer, Regesta Imperii, V, 1198-1272 (Innsbruck, 1881-1882); idem, Acta imperii selecta (Urkunden Deutscher Könige und Kaiser 923-1398 mit einem Anhang.

الواضح أن هذا النوع من الرسائل لم يحتو على اشارات عن دور النجماعة في الصراع الصليبي الاسلامي ، الا أنها أعطت لنا الامتيازات والمنح التي حصلت عليها وهي دليل هام على مدى تطورها وانعكاس ذلك على دورها في هذه العلاقات السياسية بين الجانبين .

أما النوع الثانى من هذه الرسائل فهى تلك التى تضمنت أحداثا تاريخية ساهمت فيها الجماعة الالمانية فى الاراضى المقدسة ويأتى على رأسها رسالتا هرمان دى سالزا الى كل من الكاردينال ليو والبابا جريجورى التاسع والرسالة الاولى كتبت تقريبا بعد انتهاء الحملة الصليبية الخامسة ، لانها تضمنت أحداثا مثل مسألة تقسيم الغنائم بعد سقوط دمياط ورأيه فيها وصحة ما توقعه من حدوث النزاع بين الصليبين وسرقة جانب من هذه الغنائم و كما ذكر فيها عروض الصلح التى عرضها الكامل محمد على الصليبيين وشروطها و ومن بين ما انفرد بالاشارة اليه مسألة اعادة الصليب وتحديد أسماء المدن والقالي التى عرض الكامل اعادة دمياط والجلاء عن مصر وهى تورون ( تبنين ) وصافيتا وبانياس وبوفورت أو شقيف أرنون وظهر فى هذه الرسالة الاسلوب الرائع واللغة اللاتينية السليمة الواضحة (٢٦) .

Von Reichssachen) new deition 1967); Huillard-Bréholles, Historia deplomatica Friderici, 6 Vols, in 12 Pars, Paris 1852, New Edition 1963, III.

(٢٦) هذه الرسالة موجودة في « حولية ديرمالروز » وهي الحولية الديرية الرئيسية لاسكتلندا ، وظلت هذه المخطوطة المنسوخة عن الاصل في دير السسترشيان في مالروز باسكتلندا وكتبت أحداثها على مدى مائة عام حيث تنتهى في عام ١٢٧٥م/١٢٥٨ه وهناك تذييل عليها حتى عام ١٢٩١م/١٢٩٠ه ، أما مؤلفها فلايزال مجهولا ، ولم ترد أي اشارة عنه فيها ، وجاء بها بعض الاحداث التاريخية الهامة المتعلقة بالاراضي المقدسة مثل هذا الخطاب ، ومعركة غزة ١٢٤٤م/١٢٤٠ه ، وحملة ادوارد الاول الانجليزي ، ومعركة غزة ١٤٤٤م/١٢٤٠ه ، وحملة ادوارد الاول الانجليزي ، أما النسخة الانجليزية فتوجد بها بعض الاخطاء ، ومن الضروري الرجوع الى الاصل اللاتيني ، عن ذلك انظر :

اما رسالته الى البابا جريجورى التاسع ، والتى افردنا لها ملحقا خاصا نظرا لاهميتها فى رواية أحداث الحملة الصليبية السادسة فترجع اهميتها الى أنها من شاهد عيان كان صانعا لاحداثها ومشاركا فيها بدءا بوصول فردريك الثانى ومصاحبته له حتى وصوله الى بيت المقدس ، ثم بنود معاهدة يافا بين فردريك والكامل محمد ، ولا شك أن وجود رسالة هرمان الى جانب رسالة البطريرك جريولد عن المعاهدة ، والتى ركز فقط على نقاط الضعف التى فى المعاهدة ، ومحاولته نقل صورة عنها الى البابا ، مكنت الباحثين من المقارنة بينهما فى محاولته هدفها التوصل الى الحديية الحقيقة ، وفى نفس الوقت فاننا لا نستطيع أن نتجاهل المصادر العربية وما أوردته عن هذه المعاهدة وبنودها ، وبصفة خاصة الشرط الخاص بحق الصليبيل فى بانع أى تحصينات ، وهل كان مسموحا لهم، ذلك أم لا (٢٧) ،

ومن بين الرسائل اللهمة ، أيضا ، رسالة ريتشارد أوف كورنول الى الامبراطور فردريك الثانى ، والتى أرسلها اليه بعد وصوله الى الاراضى المقدسة ، حيث شرح له فيها ما كانت عليه من تمزق وخلاف وأشار أيضا الى بنود المعاهدة التى عقدها مع الصالح نجم الدين أيوب فى عام المي بنود المعاهدة التى عقدها مع الصالح نجم الدين أيوب فى عام على صلة بريتشارد (٢٨) ، كما يوجد خطاب يرجع الى نفس الفيترة على صلة بريتشارد (٢٨) ، كما يوجد خطاب يرجع الى نفس الفيترة كتبه روبرت بطريرك القدس الاسمى الى رؤساء الاديرة فى فرنسا وانجلترا والذى روى لنا فيه أحداث معركة غزة فى عام ١٢٤٤م/١٩٢٨ه ، وأنفرد بالاشارة فى هذا الخطاب الى اعداد الجماعات الرهبانية العسكرية وخاصة الجماعة الالمانية ، وبالنسبة لهما فقد ذكر أن أفرادها بلغوا أربعمائة ، دون أن يذكر هل هذا العدد لاخوة الجماعة أم كان هناك مرتزقة معهم أو قوات من التركوبول ، والواقع أننا نرجح أنه كان معهم

The Chronical of Melrose, from the Cottonian Manuscript, Faustina B. IX, in the British Museum, introduction by A.O. Anderson and others, also in M.G.H., SS., 27, 439,

<sup>(</sup>۲۷) انظر ما یلی ص ۲۰۳۰

<sup>(</sup>YA).

قوات أخرى ، وذلك لعدم امكانية الجماعة الالمانية أن تشارك بمثل هذا العدد النسخم من رجالها في معركة واحدة ، كما أشار الى أنه لم يتبق سوى ثلاثة من أفرادها وقتل الباقى في هذه المعلم (٢٩) ، وهو ما ذكرته المصادر الأخرى سواء أكانت أجنبية أم عربية ، لأن خسائر الصليبيين عامة كانت فادحة في هذه المعركة التى وصفت بأنها « حطين الثانية » .

وتاتى بعد ذلك المصادر التاريخية من شهود العيان والمعاصرين والمتاخرين زمنيا عن الفترة موضوع الدراسة • وقد أمدتنا بمادة لا غنى عنها عند دراسة الدور الذى أسهمت به المماعة في الصراع الصليبي الاسلامي • وياتى على رأس هذه المصادر كتابات جاك دى فيترى (٣٠) ،

Alberti Milioli Notarii Regini Liber de Temporibus in (79) MGH, SS., 31, 516.

(٣٠) لا تتوافر لدينا مصادر محددة عن حياة جاك دى فيترى وربما يكون ولد في الفترة ما بين ١١٦٠ ــ ١١٧٠م/٥٥٥ ــ ٥٦٥ه ، أما عن مكان مولده فربما يكون احدى المدن التي حملت اسميم Vitry ، كمـا أنه ليس من المؤكد اذا كان فيترى اسما لمكان أو أسرة • وهناك احتمال أن يكون منتسبا الى مكان قريب من ريمز في شمالي فرنسا • وتلقى جاك تعليمه في باريس، وارتقى مناصب دينية عديدة ، كما شارك في التبشير بالحملة الالبجنسية في عام ١٢١٣م/١٣٠ه، والحملة الصليبية الخامسة • أما تاريخ اختياره أسقفا لعكا فربما يكون في عام ٢١٥م/٢١٣هـ ، وذلك لانه توجه في أوائل عام١٢١٦م/٦١٣ه الى روما لكي يتم تدشينه في ٣١ يوليو ١٢١٦م/١٤ ربيع آخر ٦١٣ه ، وذلك بعد وقت قليل من تولى هونوريوس الثالث كرسى البابوية ، ثم وصل الى فلسطين في خريف عام ١٢١٦م/٦١٣ه ، وانشغل في الفترة الاولى بمنصبه ، ثم شارك لمدة ثلاث سنوات في الحملة الخامسة على مصر ، وذهب الى أوربا مرتين ، وفي المرة الثانية التي كانت في عام ١٢٢٥م/٦٢٢ه لم يعد بعدها الى الشرق مرة أخرى٠ وأصبح كاردينالا لتوسكلم حتى وفاته في أول مأيو ١٢٤٠م/٥شوال ٣٧٧ه ٠ لمزيد انظر:

Introduction to Historia Occ. t., 4 ff.

محمود سعيد عمران: الحملة الصليبية الخامسة ، حملة جان دى بريين ، ط. • ثانية الاسكندرية ١٩٨٥ ، ص. ٣٠ ـ ٣٠ •

وذلك نظرا لانه أول مؤرخ أشار الى الجماعة الالمانية وتطورها منه المستشفى الالمانى في بيت المقدس والجماعة الالمانية بعد ذلك والواقع أن روايته للمديثين ، فيرى تملر الاخذ بروايته على اعتبار معلصرته للاحداث وانفراده بالاشارة الى هذه الرواية ، بالاضافة الى كونه أسقفا وأن ذلك ربما يكون قد أتاح له الاطلاع بنفسه على وثائق الجماعة (٣١) ، أما مارى لويس فتعارض الاخذ بروايته كاملة نظرا لما يوجه اليها من نقد (٣٢) والواقع أننا نميل الى ذلك الرأى للخلط الواضح في روايته بين المستشفى الالمانى في بيت المقدس والجماعة الالمانية ، الى جانب النقاط الآخرى التى تناولناها فيما يتعلق بتلك الرواية (٣٣) ،

ويختلف الحال بالنسبة لرسائله السبع التي كتبها أثناء وجوده في في الشرق ، وسجل لنا فيها أهم أحداثها • أورد معلومات قيمة بحكم كونه شاهد عيان ومشاركا في الاحداث التي كتب عنها • وتظهر في رسائله ،

Tumler, Der Deutsche Orden, 24 ff.

(٣١)

Favreau, Studien, 14-15.

.(44)

Historia وردت روایة جاك دی فیتری فی کتابه تاریخ الشرق أو ۲۳۰) وردت روایة جاك دی فیتری فی کتاب ذو قیمة تاریخیة علی الرغم مملا

تعرض له من نقد • وتتضح قيمته أيضا في معلوماته الطبوغرافية عن الاراضي المقدسة وتعليقاته الاجتماعية • واستخدمه متى الباريسي ومارينو سانود وبيتروديبنا • واعتمد جاك على وليم الصورى في جانب كبير من مؤلفه ، كما أشار الى أنه اعتمد على مصادر يونانية وعربية • ويمكن أن يصنف كأدب للرحلات أكثرمن مؤلف في التاريخ • انظر:

Jacques de Vitry, Historia Orientalis, (ed. J. Bongars, Hanau 1611) 1085.

ويوجد ترجمة انجليزية لجزء منه باسم:

The History of Jerusalem, P.P.T.S., XI, 2, 1-128.

أما الخطابات فهي منشورة في:

Lettres de Jacques de Vitry, (ed. par R.B. Huygens, Leiden 1960).

أيضا ، مقدرته كراوى للاحداث وصاحب احساس معاصر ، أما فيما يتعلق بما أورده في رسائله عن الجماعة الالمانية ، فقد أشار في رسالته الثالثة بتاريخ أغسطس ١٢١٨م/جمادي أولى ٦١٥ه الموجه الى هونوريوس الثالث الى ابحار هرمان دى سالزا مع بقية رجال الدين الى دمياط • كما أشار في خطابه السابع الذي بعث به الى نفس البيابا أن بعض أفراد الجماعة الالمانية الذين كانوا أسرى لدى السلطان الكامل محمد تم ارسالهم الى الصليبيين لعرض الصلح • ولكنه لم يحدد أسماء هؤلاء الاسرى • كما أشار الى دور هرمان دى سالزا في تسليم دمياط ووجوده الى جانب جان دى برين ودوق بايرن ومقدمي الداوية والاسبتارية أثناء اتفاق وضع الرهائن • أما في خطابه الثالث فلم يشر جاك لوجود هرمان في المؤتمر الذي عقد لمناقشة خطط الحملة الخامسة ، وقد جانبه الصواب في ذلك لأن كلا من تاريخ هرقل وأوليفر أوف باوربورن أشهار الى وجوده في هذا المؤتمر • وأخيرا ، فثمة ملاحظة هامة على كتاب جاك ، سواء في « تاريخ الشرق » أو « خط اباته » ، وهي أنه على الرغم من وجوه في الشرق اللاتيني الا أنه كان لديه الكثير من المفاهيم الخاطئة ــ مثل غالبية المؤرخين الغربيين في العصور الوسطى - عن الاسلام وطبيعته ، كما اتسم بالتعصب أيضا عند تناوله لهذه النواحي ٠

ومن بين المصادر المعاصرة ما يعرف باسم «تاريخ هرقل » (Liver or Roman) d'Eracles وتوجد عدة نسخ لهذا المصدر مع حوليسة تناولها م • ر • مورجان عند دراسته التحليلية لهذا المصدر مع حوليسة ارنول • وقد اعتمد معظم الباحثين على النسخة المشورة في مجموعة المؤرخين الغربيين ـ الجزء الثاني ـ على الرغم من أنه توجد بعض الاختلافات في النسخ الاخرى فيما يتعلق بالمادة التي عرضتها (٣٤) أما عن

<sup>(</sup>۳٤) تقع الفترة الزمنية لتكملة وليم الصورى ما بين عامى ١١٨٣ و ١٩٧١م/٥٩٧٩ و ٢٧٦ه ، حسب آخر النسخ للمخطوطة و النسخة AB متى عام ١٢٦١م/١٢٦٩ه. ، أما النسخة B فتستمر حتى عام ١٢٦٤م/٢٦٦ه وهي النسخة التي أطلق ماس لا ترى عليها اسم Fontainebleau Erccles أما النسخة و G , CJ

تحديد مؤلف هذا المصدر ، فقد دار حوله كثير من الجدل ، وما يمكن أن يقال عنه أنه ربما كان أحد أولئك الصليبيين الفرنسيين الموجودين في الشام وأخذ على عاتقه تكملة وليم الصورى ولكن باللغة الفرنسية القديمة ، ومن خلال استخدامه لعبارة « ما وراء البحار » عندما يشير الى أحداث في الغرب الاوروبي يدل على أنه كان يكتب أثنا النسطيع أن اللاتيني ، وفيما يتعلق بأهميته كمصدر بصفة عامة ، فاننا لا نستطيع أن نغفله كمصدر معاصر ، وبما أضافه من معلومات مفصلة في بعض الاحيان ويمكن الاعتماد عليه كمصدر ثقة بسبب تماسك معلوماته وتفسيره للاحداث في بعض الاحيان ، أما المخطوطة فقد أعطت لنا قدرا لا بأس به من المعلومات عن الاحوال الداخلية للشرق اللاتيني ، وبصفة خاصة عن مملكة المعلومات عن الاحوال الداخلية للشرق اللاتيني ، وبصفة خاصة عن مملكة المعنوية الصغرى وكذلك امارة انطاكية (٣٥) ،

اما فيما يتعلق بالمادة التى امدنا بها تاريخ هرقل عن موضوع دراستنا فهى هامة • فقد تناول نشأة المستشفى الميدانى الالمانى قبالة عكا وتعهد فردريك السوابى له بالرعاية ، ثم علاقته بالداوية وخاصة مسألة الرداء مما يوحى أن مؤلفه كان على صلة وثيقة بالاحداث ، خاصة أن

فهى تتشابه الى حد كبير مع النسخة AB فى الفترة من ١١٨٧ الى ١١٩٧ ( ٥٧٩ – ٥٧٩ ) أما فى الفترة من ١١٩٧ الى ١١٩٧ م ( ٥٩٣ – ٥١٥ ) فهى نسخة واحدة تقريبا ، وبعد ذلك حتى عام ١٣٣١م ( ٣٦٨ه ) تختلفان تماما ، ففي بعض النسخ وردت أحداث الحملة الصليبية الرابعة وما حدث فى القسطنطينية ، وورد فى بعضها زيارة جان دى بريين للغرب الاوربى فى عام ١٢٢٣م/ فى بعضها زيارة جان دى بريين للغرب الاوربى فى عام ١٢٢٣م/ حتى الثانى حول تاج عرش بيت المقدس ، ويختلف النص ولا متى الذى يعرف بمخطوطه ليون ـ عن هذه المخطوطات السابقة ويستمر حتى عام ١٢٤٨م/١٩٢٦ه ، أما النص ولا تحتى عام ١٢٤٨م/١٩٢٩ وأخيرا توجد نسخة فى فلورنسا تستمر حتى عام ١٢٧٤م/١٩٢٩ وأخيرا توجد نسخة فى فلورنسا تستمر حتى عام ١٢٧٨م/١٩٢٩ .

M. Morgan, The chronical of Ernoul and the Continuation of William of Tyre, (Oxford 1973).
Morgan, op. cit., 1-7. (Yo)

هذه الناحية لم ترد الا في المراسلات بين البابوية والجماعتين(٣٦) . وأشار الى قماش ستنفورد الذي اقترح البابا على الجماعة الالمانيــة بارتدائه ، وانه كان له ألوان أخرى بخلاف اللون الابيض ، كما أشار الى وجود الجماعة الالمانية مع الملك املريك الثاني ملك بيت المقدس وقبرص في عام ١٢٠٥م/١٦ه ، وكذلك وجودها في الاجتماع الذي عقد لارسال سفارة لاحضار زوج لماريا مونتفرات ورثية عرش بيت المقدس في عام١٢٠٨م /٥٠٨ه ٠ كما أوضح موقفها من عرض العادل الايوبي بتجديد الهدنة في عام ١٢١٠م/٢١٨ه ، حيث وافقت على هذا العرض ٠ كذلك أشار الى وجود هرمان دى سالزا في ذلك الاجتماع الذي عقد لمناقشة الامور المتعلقة بالحملة ، كما انفر دبالاشارة الى أن أحد الفرسان الالمان وأسما هليتوت \_ والذى كان قد انضم حديثا للجماعة الالمانية - هو الذي لعب دورا أساسيا في الاستيلاء على برج السلسلة ، وأعطى لنا وصفا مسهبا لهذه المحاولة • كما انفرد بالاشارة الى وجود الجماعة الالمانية على الجانب الغربي للنيل في المعركة التي حدثت في ٥ فبراير ١٨/م/١١ ذي القعدة ٦١٥ه • ورجمنا صحة ما ذكره لأن الداوية والاسبتارية في الجانب الشرقى ، وكانت الجماعات العسكرية تشكل عادة المقدمة أثناء الهجوم والمؤخرة أثناء الارتداد • كما أشار الى وجود هرمان مع بقية القادة الصليبيين أثناء مقابلتهم للبابا هونوريوس الثالث وذلك للاعداد للحملة الصليبية السادسة • وأشار أيضا الى بعض أحداث هذه الحملة • كذلك أمدنا بمادة طيبة من حملة ثيوبولد صاحب شامبانيا ، وذكر أن عموري مونتفرت وقع في الاسر ، بينما

Estoire de Eracles, p. 141-2.

<sup>(</sup>٣٦) انفرد أيضا بالاشارة الى محاولة الاستبارية فى البداية اخضاع المستشفى الميدانى الالمانى لسيطرتها ، وكذلك مسألة دفن فردريك السوابى ونجاح اخوة المستشفى فى اخفائه عنهم • كما أشار الى رداء الجماعة الالمانية ، وانحاز الى الداوية حيث أشار أن ذلك الرداء الابيض كان يخصهم • وعاد فأشار الى حصولهم – أى الجماعة الالمانية – على الرداء الابيض مع الصليب الاسودممايعنى متابعته بصورة هامة للاحداث عن قرب انظر:

أشارت بعض المصادر الصليبية الأخرى - مثل حولية الاراضى المقدسة - الى مقتله · وصحح ما ذكره تاريخ هرقل ، وثبت ذلك عن طريق أحد الاكتشافات الاثرية الحديثة حيث عثر على نقش مسجل عليه اطلاق سراح عمورى في عام ١٢٤٢م/١٢٤٠هـ · كذلك أمدنا بمادة مفصلة عن معركة الحربية أو Forbia - بالقرب من غزة - في عام ١٢٤٤م/٢٦٤ه ، وأخيرا فان تاريخ هرقل بمخطوطاته المتعددة أمدنا بمادة غزيرة أثرت البحث ، وخاصة في اظهار دور الجماعة الالمانية في العلاقات بين المسلمين والصليبيين ،

ومن بين المصادر الهامة ماكتبه المؤرخ أوليفر أوف بادربورن المعروف باوليفر المعلم • وهو من شهود العيان والمعاصرين لاحداث الفترة التي سجلها لنا ، فقد ساهم في اعمال مجلس اللاتيران الكنسي في عام ١٢١٥م/ ٣٦١٢ه. ، والذي تم فيه الدعوة للحملة الصليبية الخامسة ، ثم شارك في التبشير بها في المانيا ، واتجه بعد ذلك الى عكا في صيف ١٢١٧م/ ٣٦١٤، ، حيث شارك في أعمال الحملة الهنغارية على بلاد الشام ، ثم اتجه مع الحملة الخامسة الى دمياط • وفي أثنائها عمل كاتبا للمندوب اليابوي بلاجيوس مما يدل على أهمية ما سجله لنا في كتابه « تاريخ دمياط » Historia Damiatina وقداشتمل على مادة قيمة فيما يتعلق بأحداث المحملة الهنفارية على بلاد الشام(٣٧) • وأشار الى وجود هرمان د ىسالزا أثناء وصول اندريه الثاني ملك هنغياريا وقواته الى عكا ، كذلك الى مشاركة الجماعات الرهبانية العسكرية في الهجوم على حصن الطور في ٥ ديسمبر ١٢١٧م/٤ رمضان ١٦١٤ه • ولكنه لم يحدد الجماعة الالمانية صراحة ، وإن كانت اشارته تعنى مشاركتها ضمنا في ذلك • وكانت هذه هي الفرصة التي ينتظرها هرمان لاثبات وجود جماعته عسكريا ، خاصة وأن الحملة خرجت أساسا بسبب ما كان يشكله حصن

<sup>(</sup>۳۷) عاد أوليفر ، بعد ذلك الى أوروبا حيث أصبح أسقفا لمدينـــة بادربورن في ١٢٢٥ – ١٢٢٥ هـ ، وســابينا في ١٢٢٥ – ١٢٢٥ هـ ، وســابينا في ١٢٢٥ – ١٢٢٥ م أصبح كاردينالا لفترة قصيرة قبل وفاته في ١٢٢٥م/١٢٢ هـ ،

انظر: محمود عمران: الحملة الخامسة ، ٢٥ \_ ٢٧ .

الطور من أخطار على عكا والمناطق المحيطة بها ، حيث كانت تتركز أملاك الجماعة • ومن الاشارات الهامة التي أوردها ما ذكره عن بناء عثليت أو قلعة الحجاج التي حصل عليها الداوية ، ومشاركة الجماعة الالمانية في ذلك • ولا شك أن هذا العمل كان بمثابة خابرة لها استفادت منها عند بناء قلعتها مونتفرت أو القرين بعد ذلك بعدة سنوات • كما أشار الى اتجاه هرمان مع بقية قادة الحملة في طريقهم الى دمياط، وذكر منحة ليوبولد دوق النمسا للجماعة لكى تشترى بها الارض التي أقامت عليها قلعتها الرئيسية في الاراضى المقدسة ، وثبت صحة ما ذكره من خلال رسالة هرمان دى سالزا نفسه ، على الرغم من أن تاريخ هرقل أشار المي أن ليوبولد كان قد استدان قبل عودته • ولكننا رجحنا رواية أوليفر هنا لاتفاقها مع رسالة هرمان دى سالزا ، كمـا أشار أوليفر الى وجود الجماعة في معركة ٣١ يوليو ١٦/١م/١٦ جمادي أولى ٦١٦هـ حيث شن الكامل محمد هجوما على معسكر الداوية - وتدخلها لانقاذ الداوية بعد أن كادت تلحق بهم الهزيمة الساحقة • كما انفرد بالاشارة الى الغارة التي قام بها الداوية على البرلس في ٢٠ يوليو ١٢٢٠م/٩ جمادي أولى ٦١٧هـ، وخروج الفرسان التيوتون لاستقبالهم ، ثم ما حدث لهم ومقتل الكثير من أفرادها وأسر المارشال وقائد عام الجماعة الالمانية دون أن يحدد لنا اسميهما • كما انفرد بالاشارة الى قدوم الاسطول الصليبي من قبرص في طريقه الى دمياط ، واعتراض الاسطول الايوبي له والحاقه الهزيمية به • وأشار الى وجود سفينة محملة بالشعير تابعة للفرسان التيوتون ضمن هذا الاسطول الصليبي والتي غرقت ، ولكنه لم يحدد لنا ان كانت تابعة لهم أم أنها مستاجرة • وعلى أي حال ، فهذا دليل على نشاط بحرى للجماعة الالمانية • كما ذكر أوليفر الدور الذي أسهم به هرمان في اختيار الرهائن والمفاوضات التي جرت لتسليم دمياط الى المسلمين ، ودوره في اقناع أولئك الصليبيين الذين كانوا بها ، وما حدث من اشتباكات في المدينة ومقتل أحد الفرسان التيوتون نتيجتها • كما أورد دعوة البابا هونوريوس لقادة الصليبيين لعقد اجتماع للاعداد للحملة الجديدة ، حيث شارك فيه هرمان الذي كان موجودا آنذاك في الغرب الاوروبي • ويؤخذ عليه عدم اشارته الى وجود الجماعة الالمانية في معركة فبراير ١٢١٩م/ذي القعدة ٦١٥ ه. التي جرت لمحاولة الاستيلاء على دمياط حيث اكتفى بالاشارة الي الالمان والفريزيين فقط • كما أنه لم يحدد لنا اعداد قتلى الجماعة في

معركة فارسكور في أغسطس ١٢١٩م/جمادي آخرة ٢١٦ه حيث أشار الى أنه لحقت بهم بعض الخسائر فقط • ولكنه على أي حال ، يعتبر من المصادر الرئيسية عند تناول أحداث الفترة التي سجلها لنا ولا غنى لاي باحث عنه فيما نحن بصدده (٣٨) •

ومن المصادر التاريخية الهامة ما يعرف باسم تكملة « روتلان » وروتلان هنا ليس اسما لمؤلف هذا المصدر ، وانما اسم Rothelin أول مالك لهذه المخطوطة وهو الراهب روتلان • وشملت أحداث الفترة من ١٢٢٩ الى ١٢٦١م/٦٣٦ه ـ ٦٦٠ه ، أما مؤلفها فلا يوجد شيء عنه ، وفيما يبدو أنه تم كتابتها في الغرب أو بالقرب من مدينة سواســـون الفرنسية • وتبدأ بوصف لبيت المقدس وبعض الفصول Soissons عن الاراضي المقدسة وتعليقات مرتبطة بها مستمدة من الاناجيل المختلفة ، وبعض التنبؤات المرتبطة بتاريخ الصليبيين ، مثل خطاب الى أنوسنت الثالث عن صلاح الدين الايوبي ، وفصل عن خليفة بغداد والحشيشية ( ٣٩ ) أما فيما يتعلق بأهميته من ناحية موضوع دراستنا فقد ورد به اشارة عن وجود المقدم الأعلى للجماعة في ذلك المجلس الذي عقد في عكا في سبتمبر ١٢٣٩م/صفر ٦٣٧ ه لمناقشة حملة ثيوبولد • ولكنه لم يحدده بالاسم ، وكان كوانرد أوف ثورنجيا هو المقدم الاعلى للجماعة آنذاك • كما أشار الى الآراء التي نوقشت في هذا الاجتماع ، ومنها الرأى الخاص بتجديد الهدنة مع الايوبيين ، حديث كانت الجماعة الالمانية تميل لهذا الرأى ، وخاصة التحالف مع القاهرة بدلا من دمشق • كما انفرد بالاشارة الى خروج الفرسان التيوتون مسرعين لانقاذ هنري كونت بار والقوات الصليبية التي معسه بعسد أن علموا بالهزيمة التي لحقت بهم نتيجة لتهورهم

Oliver of Paderborn, Historia Damiatina, (ed. Hoogeweg, (TA))
Tübingen 1894).

وتوجد ترجمة انجليزية له باسم:

The Capture of Damietta, (Philalephia 1948).

M.R. Morgan, The Rothelin Continuation of William of Tyre, ( 79)

Outremer, 1982, 244-51.

وتسرعهم • ولكنه كان مبالغا عندما أشار الى أن الفرسان التيوتون حاولوا انقاذ الاسرى فلم يكن الوقت يسمح بتتبع الايوبيين ، أو أن عددهم يسمح بذلك • ثم أن العامل النفسي لا شك قد ترك أثره بعد ذلك المنظر الذي شاهدوه الأولئك القتلى والجرحى من الصليبيين ، كذلك أورد معلومات هامة عن معركة غزة \_ أو الحربية على وجه التحديد \_ في عام ١٢٤٤م/ ٦٤٢ه ، وأشار الى ترتيب القوات الصليبية حيث اتفق في ذلك مع المصادر العربية التي روت ذلك • كما انفرد بالاشارة الى حصول الجماعة على نصيب في الغنائم بعد سقوط دمياط في ٦ يونيو ١٢٤٩م/٢٢ صفر ٦٤٧ هـ في قبضة لويس التاسع • وأشار يضا الى اشتراك الفرسان التيوتون في رد الهجوم الاسلامي في ٢٠ يناير ١٤/م/١٢٥ شوال ١٤٧ه منفردا بذلك عن بقية المصادر الأخرى • كما أشار الى دور الجماعات العسكرية ـ ومن بينها الجماعة الالمانية \_ في تلك العركة التي وقعت في ١٦ ابريل ١٢٥٠م/١ محرم ٦٤٨ه عند فارسكور وأبيدت المؤخرة الصليبية فيها ٠ كذلك أشار الى اطلاق سراح عشرة من أخوة الجماعة الالمانية بعد عودة لويس التاسع الى الشام مع بعض الصليبيين الآخرين الذين كانوا أسرى أيضا منذ معركة غزة عام ١٢٤٤م/٦٤٢ه • وانفرد بالاشارة الى موقف الجماعة الالمانية عند تقدم التتار الى بلاد الشام ، وعهد اليها بحماية قلعة واحدة ـ وربما يقصد قلعتها الرئيسية مونتفرت أو القرين • وأشار أيضـــا الى موقف انوسانجر هاوزن من مشروع التحالف مع المماليك ومعارضته لذلك ، حيث كان لعبارته أثرها عليهم • وتم الاتفاق على تقديم تسهيلات للماليك فقط أثناء خروجهم الى الشام لمواجهة التتار • وتم الاتفاق ، أيضا على أن يبيع المماليك للصليبيين خيول المغول التي تقع في ايديهم باثمان مخفضة • ولكننا قارنا ذلك بالمصادر الاسلامية ورجحنا أن يكون طلب المماليك هو أن يقف الصليبيون على الحياد ، وبالفعل حدث ذلك لانهم كانوا في حرب داخلية طاحنة منذ عام ١٢٥٨م/١٥٦٩ راح ضحيتها الآلاف من الصليبيين فيما عرف بحرب القديس سابا (٤٠) • وأخيرا ، فأن هذه المعلومات التي . وردت في « روتلان » تمتاز بأهميتها وقد ألقت مزيدا من الضوء على دور

<sup>(</sup>٤٠) انظر ما يلى الفصل الرابع •

الجماعة الالمانية في هذه الفترة الهامة التي سبقت قيام المماليك باسترداد القلاع والمدن الصليبية .

وعلى الرغم من أن متى الباريسي سجل كتابه « التاريخ الكبير » Chronica Majora وهو في الغرب الاوروبي ، الا أنه يعتبر مصردا هاما لا عنى عنه لدارسي التاريخ الوسيط بصفة عامة والحروب الصليبية بصفة خاصة وتمتد حوليته في الفترة من عام ١ الى عام ١٢٧٣م وقد اعتمد في أغلبها حتى عام ١٢٣٥م/٦٣٣ه على روجراوف وندوفر ، ومن هنا فان أهمية مصدره تبدأ من عام ١٣٣٥م/٦٣٦ ه ، اذ يزخر بذلك الكم الهائل من الرسائل والوثائق التي حصل عليها بحكم صداقته للملك هنري الثالث الانجليزى وأخيه ريتشارد أوف كورنول(٤١) ولا يعنى هذا أننا يجب أن نأخذ بجميع رواياته ، فهو أحيانا ينقل أخبارا غير صحيحة نتيجة اعتماده على الصليبيين العائدين من الاراضي المقدسة ، مثلما أشار الى سقوط القاهرة في عام ١٢٥٠م/١٢٥٨ وهو ما لم يحدث مطلقا ٠ هذا بالاضافة الى الاحداث العامة التي ذكرها عن الحملة الصليبية السادسة ، وكذلك الخطابات التي أرسلها ريتشارد أوف كورنول الي فردريك الثاني وعرض فيها أحداث حملته في بلاد الشام • كما انفرد متى بالاشارة الى قيـــام الداوية بمهاجمة الفرسان التيوتون في عكا عام ١٢٤١م/٢٣٩ه ، كما أشار الى دور الجماعة الالمانية في معركة ١٢٤٤م/١٢٤ • وذكر اشتراك قائد عام الجماعة فيها وليس القدم الاعلى ، وكان محقا في ذلك ، لاننا اثبتنا وجوده في الغرب الاوربي آنذاك • كما أشار الى الكارثة التي لحقت بها وأنه لم يتبق سوى ثلاثة من أفرادها في هذه المعركة ، ولا شك أن ذلك يكمل ماأوردته لنا المصادر الأخرى سواء أكانت أجنبية أو عربية عن دور الجماعة في أحداث الصراع الصليبي الاسلامي ، هذا بالاضافة الى اشاراته أيضا عن دورها فالحملة الصليبية السابعة على الرغممن أنها اشارات موجزة، الا أنها أكملت ما أورده روتلان في هذا الصدد ، ولم يشر اليه جوانفيل مؤرخ الحملة على الرغم من وجوده انذاك في مصر (٤٢) .

Van Cleve, The Emperor Frederick II, (Oxford 1972) 553-4. (£1)

<sup>(</sup>٤٢) انظر ما يلى الفصل الرابع و

ومن بين المصادر المتأخرة زمنيا عن الفترة موضوع الدراسة ياتي يوحنا لونجوس المعروف بابيروس وحولية المعروفة باسم « حولية القديس برتين "(٤٣) ، وفي روايته عن نشأة المستشفى الالماني في بيت المقدس نقل لنا نفس رواية جاك دى فيترى مع بعض الاضافات ، فذكر أنه حصل على قواعد القديس أوغسطين وارتدى أعضاؤه الرداء الابيض مع وضع الصليب الاستود فوق الذراع الايستر ، وأنهم حميلوا السلاح . كما أشار الى أنه كان هناك مستشفى خاصا بالسيدات ملحقا بالستشفى الالماني في بيت المقدس • غير اننا لم نعثر على أية اشارة عن وجود مثل هذا المستشفى في المصادر الآخرى ، ولو وجد لأشير اليه ، وترى مارى لويس أن ذلك كان تضخيما فقط للمعلومات التي ذكرها جاك دي فيترى من أن زوجة ذلك المتبر الالماني شاركت معل في انشاء هذا المستشفى ، ونفس النقد الذي وجه لرواية جاك دى فيترى يوجه أيضا لرواية يوحنا ابيروس على الرغم من أنه استخدم مصادر أخرى ولكن دون أن يفطن الى استخدام الصحيح مما ورد فيها (٤٤) • والى جانب المصادر السابقة ، توجد مصادر أخرى لها نفس الاهمية وقد خدمت البحث في نقاط عديدة ، مثل حولية الاراضي المقدسة (٤٥) ، وتاريخ المؤرخ الارميني سمباد ، خاصة عند تناول الاحادث التي وقعت في شمال بلاد: الشام وعلى وجه

Saint Omer الواقع في ممر كاليه Pas. de Calais بالقرب من منطقة تتحدث باللغة الفلمنكية الفرنسية • ولذا لم تبدو أهميته كمصدر في هذه المنطقة حيث كان مكتوبا بللاتينية • أنظر:

Johanne Longo de Ipra, Chronica .. Sancti Bertini, MGH, SS, 796.

<sup>﴿</sup> ٤٤) انظر من ٦٢ •

<sup>(20)</sup> Annles de Terre Sainte, » in A.O.L. II. II. وتجدر الاشارة الى أن هناك نسختين لها وضعها الناشر رورشت على شكل عامودين مع تعليقات جانبية عن المصادر التى أستقت منها المعلومات •

خاص في كل من مملكة أرمينية الصغرى وامارة انطاكية (٤٦) .

أما المصادر العربية فعلى الرغم من أننا وضعناها في الترتيب بعد المصادر الاجنبية ، الا أن هذا لا يعنى عدم أشميتها ، فقد أمدتنا بوجهة النظر الاسلامية وهي التي غالبا ما يغفلها و قصورا في استخدامها • ولكننا من خلال المقارنات والموازنات بين وجهتى النظر مكننا استخلاص نتائج هامة فيما يتعلق بدور الجماعة الالمانية في الصراع الدليبي الاسلامي في مراحله التسكرية أو الدبلوماسية • وسوف نتناول هنا أهم المصادر العربية حسب ترتيبها الزمني • فعلى سبيل المثال اورد ابن شداد بعض الاشارات غير المباشرة والتي أمكننا عن طريق مقارنتها بالمصادر الاخرى أن نصل الى بعض التحقائق الجديدة • فمثلا أشار الى مقتل « مقدم الالمانية » في ذلك الاشتباك الذي حدث في ١٩ جمادي الاولى ٥٨٥هـ/٥ يوليو ١١٨٩م قبالة صور ، ولكنه لم يحدد لنا اسمه ، ومن الواقع ما ذكره أرنولد أوف ليبوك والمبراوز فقد أثبتنا وجود الالمان عند صور ، ورجحنا أنهممن بقايا أخوة المستشفى الالماني في بيت المقدس ، وذلك لانه حتى ذلك التاريخ لم يكن أي من الالمان المشتركين في الحمــلة الصليبية الثالثة قد وصلوا عن الطريق البحري أو البري • كما ربطنا أيضا بما ذكره لنا عن النشاط الذي شاهده ابن شداد في المعسكر الصليبي من نقل الجرحي ودفن الموتى بعد وصول فردريك السوابي وبين اهتمامه بالمستشفى الالماني الميداني قبالة عکا(٤٧) ٠

<sup>(23)</sup> كان يشغل منصب كندسطبل المملكة الارمينية ، وكان شقيقا للملك هيثوم الاول ، ومن هنا تبدو أهمية تاريخه فقد كان على صلة بما يجرى في البلاط الارميني ، وترجم أيضا قوانين انطاكية ، ونقل في تاريخه عن متى الرهاوي وجريجوري الراهب في الجزء الاول وخاصة من سنة ١٩٥١ الى سنة ١١٦٢م ، ويصل تارخه حتى عام ١٢٧٤م/٣٧٣ه ، أي قبل وفاته بسنتين ، ولكن ترك الكثير من الفراغات في حوليته ، انظر :

Der Nerssian, D.O.P. 165 ff.

<sup>(</sup>٤٧) ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ، تحقيق ونشر جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٦٤ .

ومن المصادر العربية الهامة مخطوطة « الشماريخ في التواريخ » لابن أبي الدم (٤٨) ، وخاصة أحداث الحملة الصليبية السادسة ، فقد كان لموقفه المؤيد للكامل محمد أثره في اعطائنا وجهة النظر الآخرى ، فقد كان أغلب المسلمين معارضين لهذه المعاهدة الكاملية الفردريكية ، فبرر موقف الكامل بأنه « عقد معهم الهدنة الشرعية المدة المرعية في نظر سلطان المسلمين وملكهم ومتولى أمورهم واندفع بذلك عن المسلمين بذلك شر عظيم وخوف » فعقد ما رآه مصلحة وغبطة ترجحت في نظره راعاه » ،

أما فيما يتعلق بتحصين القدس فقد أكد أنه اشترط عليهم « ألا يحدثوا فيه شيئا لاسواره ولا دورا ولا تتجاوزوا خندقه » • وبرر اعادة القدس للصليبيين بأنهم « اناس قليلون من الفرنج لا شوكة لهم ولا عدد ولا عدة » ، وأكد أنه باستطاعة المسلمين استردادها في أي وقت يشاءون بل في « يوم وليلة بل في ساعة واحدة » على حد قوله • كما انفرد بذكر رواية تفصيلية عما حدث في القدس أثناء الاشتباك الذي حدث فيها وأدى الى مقتل

الحموى (٤٨) شهاب الدين أبو اسحاق ابراهيم بن عبـــد الله بن أبى الدم الحموى (٤٨ - ٥٤ ١٨٧/٥ - ١٢٤٤ م)درس في حلب وبغداد والقاهرة، وعاش بعدذلك في حماه مسقطرا سه حيث عمل قاضيا وألف كتابين تاريخيين للملك المظفر الثانى صــاحب حماه ( ٢٦٧ - ٢٤٢ه/١٢٩ - ١٢٤٤م ) • ونقل عن ابن واصل ، كما استخدم أبو الفدا تاريخه المعروف بالتاريخ الكبير المظفرى • ويبـدأ المخطوط بذكر « النبى صلى الله عليه وسلم وذكر نسبه وسيرته وابتداء نشؤه الى بعد وفاته ، ثم ذكر الخلفاء خليفة خليفة على سياق السنين والمستحسن من أخبـارهم ومجراياتهم على سبيل الاختصار • « وينتهى عند احداث « نهار الجمعــة رابع عشرين ربيع الاول ٦٦٥ هـ » • عن ذلك انظر : ابن أبى الدم الشماريخ في التواريخ ـ مخطوطة بمكتبة البودليان باكسفورد تحت رقم MS. March 60

H.I., Gotschalk, Al-Mik al-Kamil Von Egypten und seine Zeit, Wiesbaden 1958, P. 4 f.

حوالى خمسمائة من الم صليبيين وهذا الرقم لا شك أنه مبالغ فيه وذلك لانه كما أشار قبل ذلك أن عدد الذين سمح لهم بالدخول الى المدينة كان عددا قليلا ولا شك أن روايته أمدتنا بتفصيلات هامة عن احداث الحملة الصليبية السادسة وشروط معاهدة يافا في ١٢٢١م/٢٣٦ه .

ومن بين المصادر المعاصرة أيضا لاحداث هذه الحملة السادسة يأتى كتاب ابن نظيف الحموى المعروف « بالتاريخ المنصورى » أو « تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان (٤٩) • ويتضح من خلال اشارته الدقيقة عن أحوال بلاد الشام ، فهمه لما يجرى فوق أرضها من أحداث • فقد أدرك تلك الخلافات بين أولئك الصليبيين الوافدين وبين المقيمين في بلاد الشام • وأشار الى أن الذى قام بتحصين صيدا هم الفرنج الغرب ويقصد بهم التادمين من الغرب الاوروبي - كما أشار الى رد الفعل الوحيد لذلك ، هو قيام العزيز عثمان صاحب بانياس بمهاجمة الصليبيين بالقرب من صور ، وذلك في أواخر ربيع الاول ١٢٦٥ه/أوائل مارس ١٢٢٨م • أما معاهدة يافا فانه لم يتحدث عنها ، واكتفى بأن ذكرها في تاريخه الكبير الكشف والبيان في حوادث الزمان - والذي لم يعثر عليه الى الآن ولايزال مفقود دا •

أما الفترة الخاصة بعهد الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون فياتى على رأس مصادرها كتابا ابن عبد القاهر: الروض الزاهر (٥٠) • ويمتلىء الاول بالكثير من الوثائق المتعلقة بأمور الدولة المملوكية سواء أكانت خارجية أو داخلية ، وبعضها كان من انشائه • وقد أتاح له وجوده بالقرب من بيبرس ، حيث عمل كاتبا في ديوان الانشاء ، ومشاركته في الاحداث التي كتب عنها ، أن يزودنا بصورة حية عن هذه الفترة بكل

<sup>(</sup>٥٠) نشر وتحقيق عبدالعزيز الخويطر ، الرياض ١٩٦٧ .

احداثها · اما عن اهمية ما أورده في كتابه « الروض الزاهر » بالنسبة لموضوع بحثنا ، فيظهر بشكل خاص في روايته عن الحملات والغارات التي قام بها الظاهر بيبرس على حصون ومعاقل الصليبين في بلاد الشام وأرمينية ، وما تركته من اثر على املاك الجماعة الالمانية في هذه المناطق · كما أن روايته عن سقوط حصن مونتفرت أو القرين ـ الحصن الرئيسي للجماعة .. في عام ١٢٧١م غاية في الاهمية وهي التي نقلها عنه غالبية المؤرخين المسلمين بعد ذلك · فقد ذكر أن الحصن كان تابعا لامبتار الالمن ، وأشار الى حصائته وما أبداه فرسان المجاعة أثناء ذلك الحصار ، ولكن يؤخذ عليه عدم ايراده تفاصيل أكثر من عملية الحصار ، مثلما تحدث ولكن يؤخذ عليه عدم ايراده تفاصيل أكثر من عملية الحصار ، مثلما تحدث عن بعض القلاع الآخرى مثل صفد وغيرها ، أما المعاهدات التي عقدت بين المالوكي والصليبي فقد أورد لنا بعض بنودها ، والتي عقدنا مقارنة به ينما ورد بها من اسماء خاصة بما تبقي من أملاك كل جانب ، وحاولنا تحديد الاملاك التابعة للجماعة الالمانية في هذه المعاهدات .

غير أننا نأخذ عليه عدم ذكره للجماعة الالمانية الا في اشارات محدودة على الرغم من أنها ساهمت بدور هام في احداث هذه الفترة • وربما يكون لتشابه الرداء مع جماعة الداوية أثره عليه فخل طبينهما ، الى جانب أن المصادر العربية كانت تشير عموما الى الصليبيين بمختلف طوائفهم تحت أمم « الفرنج » أو « الافرنج » حسبما أسلفنا • كما أنه لم يزودنا بتفاصيل عن المحاولة الاولى التى قام بها بيبرس ضد القرين في عام ١٣٦٨ه/١٢٦٦م كذلك أخطا عندما ذكر أن قلعة العامودين كانت تابعة للداوية ، والتى لم يرد في أي من المصادر الصليبية أو مصادر الجماعة نفسها حصول الداوية يرد في أي من المصادر الصليبية أو مصادر الجماعة نفسها حصول الداوية

<sup>(</sup>٥١) ابن عبد الظاهر: تشريف الايام والعصور في سيرة الملك المنصور، حققه مراد كامل وراجعه محمد على النجار ، ط · أولى ، القاهرة ١٩٦١ ·

أما عن ابن عبد الظاهر فهو محيى الدين أبو الفضل عبد الله ابن رشيد الدين عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر المسعدى المصرى • ولد فى القساهرة فى عام ١٢٢ه/١٢٥م ، وتوفى فى ١٨٣ه/١٩٢٨م • وعمل فى ديوان الانشاء فى عهود الظاهر بيبرس وقلاون والاشرف خليل • انظر مقدمة الروض ، ص ٩ ـ ٣٨ •

عليها • وفى نفس الوقت ، أورد اشارة تمتاز بأهميتها البالغة بخصوص وجود التتار فى هذه القلعة ، مما أمدنا بدليل جديد على ذلك الدور الذى أسهمت به الجماعة الالمانية فى التحالف المغولي الارميني ضد الماليك •

اما كتاب تشريف الايام والعصور والذى خصصه لسيرة الملك المنصور قلاوون ، فان أهم ما ورد به هو نص معاهدة عام ١٨٢ه/١٨٨٥م ، والتى تعتبر من أدق المعاهدات التى عقدت بين الجانبين المملوكي والصليبي ، لا حوته من بنود تجارية وقانونية هامة اضافة الى قائمة أملاك كل جانب وعن طريق مقارنة ما ورد في هذه القائمة من أملاك تخص الجاليبي ، أستطعنا استخلاص الاماكن التى كانت تابعة للجماعة الالمانية وهي التي ظلت تابعة لها حتى سقوط عكا عام ١٩٦١م/١٩٨٠ه ، كما أن ، لاول مرة ، يشار في المصادر العربية الى ممثل للجماعة الالمانية كواحد من الشهود الموقعين عليها ، وهذا دليل هام على مشاركة الجماعة في أحداث الشهود الموقعين عليها ، وهذا دليل هام على مشاركة الجماعة في أحداث تلك الفترة الحرجة والمضطربة في تاريخ الصليبيين في الاراضي المقدسة ،

ومن بين المصادر المتأخرة ذات الاهمية الخاصة ياتى كتاب « تاريخ الدول والملوك » لابن الفرات ، فقد احتوى على العديد من المصلدر التى رجع اليها بعضها موجود والبعض الآخر فقد ولم يعثر عليه (٥٢) ، وقد أمدنا بمادة تاريخية هامة فيما يتعلق باحداث الصراع الصليبي الاسلامي ودور الجماعة الالمانية فيها ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، انفرد بالاشارة الى أن الكامل محمد اذعن لتسليم القدس الى فردريك الثاني بسبب رغبته في تملك دمشق ، كما حدد الموقع الذي جرت عنده

<sup>(</sup>۵۲) ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن الحنفى المعروف بأن الفرات ، ولد في القاهرة وعاش في الفترة من ۷۳۵ ـ ۷۳۸ ـ ۱۳۳٤ ـ مده ۱۳۳۵ من ۱۶۰۵ من والملوك ، فتوجد عدة نسخله ، منها المخطوطة الموجودة في فينا ، والثانية الموجودة في مكتبة الفاتيكان ، وتوجد نسخة عبـــــارة عن صور شمسية في مكتبة الفاتيكان ، وتوجد نسخة عبــــارة عن صور شمسية للمخطوط وفهرس للموضوعات في دار الكتب المعرية ، ونشر عدة أجزاء منه ، منها ذلك المجلد الرابع المعروف باسم تاريخ =

معركة غزة عام ١٢٤٤م/١٣٤٣ ، فاشار الى انها حدثت عند اربيسا او الحربية ، وهى قريبة من نفس الاسم الذى اوردته المصادر الصليبية باسم Forbia

• كما اعطى لنا تفاصيل أخرى عنها مثل اجتماع الدماشقة والصليبيين المتحالفين معا في دار الداوية بعكا وخروجهم معا، وكذلك ثبات الداوية والاسبتارية أمام المعسكر المصرى الى أن قتلوا باستثناء عدد قليل نجا منهم • كما أشار الى الجماعة الالمانية باسمين هما : « اسبتار الالمن » واسبتار الارمن « وذلك في معرض حديثه عن سقوط قلعتها مونتفرت ولا ندرى سببا لهذه التسمية والحى الارميني في عكا ، أو أنهسا نتيجة لوجود أملاك لها في مملكة أرمينية الصغرى • كما أورد نصا لمعساهدة عام لوجود أملاك لها في مملكة أرمينية الصغرى • كما أورد نصا لمعساهدة عام

والى جانب هذه المصادر السابقة فقد قمنا بالرجوع الى العديد من الاصول العربية الاخرى المعاصرة والمتأخرة ، والتى أثرت البحث أيضا في العيد من نقاطه ، ولكنه المجال هنا لا يتسع للاشارة اليها ، ونكتفى

ابن الفرات ، ويغطى الفترة من سنة ٥٦٣ه الى سنة ١٦٦٥ المرا ١١٦٦ المرا ١١٦١ م كما نشر قسطنطين رزيق ونجلاء عز الدين المجلدات من السابع الى التاسع وهي تغطى الفترة من سنة ١٣٦٠ - ١٣٢٨ - ١٣٢١ م وأخيرا نشر ليون ورالى سميث الاجزاء التي تناولت الفترة من سنة ١٣٤٢ - ١٧٦ه /١٢٤٨ م ١٢٤٧ موتبدواهمية هذا الجزء الاخير نظرالانه تناول حملات بيبرس ضد الصليبين واعتمد ابن الفرات على العديد من المصادر مشل تاليف ابن الاثير وابن دحية ذي الرئاستين وتاريخ ابن الجوزي ويحيى بن أبي طيء الغساني الحلبي ، وسبط ابن الجسوزي والمقريزي وغيرها ، انظر مقدمة ليون ورالي سميث ، ج ١ ، ص وما بعدها .

<sup>(</sup>٥٣) أنظر ما يلى الفصل الرابع •

بالاشارة الى مؤلفات ابن الاثير وسبط ابن الجوزى ، وابن واصل ، وأبى شامة ، وبيبرس المنصورى ، والكتبى ، والعينى ، والمقسريزى ، وهى جميعا مصادر هامة لا غنى عنها لاكمال وجهتى النظر ، والخروج بافضل النتائج ، بغية الوصول للحقيقة التاريخية المجردة عن أى هوى أو تعصب،

وعلى الرغم من أن مؤلفات الرحالة الاجانب والعرب لا تشكل جانبا أساسيا في مصادرنا ، الا أن بعض ما أورده الرحالة والحجاج عن وصف بعض أملاك الجماعة الالمانية في الاراضي المقدسة لا يمكن التغاضي عنه ، ويأتي يوحنا أوف فربتزبورج John of Würzburg الذي زار الاراضي المقسة حوالي عام ١١٦٥م ، من بين هؤلاء الذين أعطوا لنا وصفا عاما لرحلتهم الى الاراضي المقدسة ، كما وصف المستشفى الالماني في بيت المقدس وذكر أنه كان حديث البناء ، مما يدل على أن ذلك المستشفى كانت لديه امكانيات للبناء ، ولم يتأثر كثيرا بمسألة اخضاعه للاسبتارية ، كما لذيه امكانيات للبناء ، ولم يتأثر كثيرا بمسألة اخضاعه للاسبتارية ، كما لنا مجهول وصفا لبيت القددس في ربيع ١١٨٧م/١٨٥ه ، وذكر وجود المستشفى الالماني في شارع باسمهم غير أنه للاسف لم يمدنا باية تفصيلات أخرى ، والتي كانت ستساعدنا لو كان قد زودنا بها في الاجابة على كثير من التساؤلات عن هذه الفترة الغامضة من تاريخ المستشفى الالماني في بيت المقدم (٥٥) ،

<sup>(20)</sup> اختلف المؤرخين الحديثون في تاريخ زيارته للاراضي المقدسة ، مستيورات أن ذلك كان ما بين عامي ١١٦٠ - ١١٦٠م/٥٥٥ - معتبورات أن ذلك كان ما بين عامي ١١٦٠ - ١٠٥٥م ، بينما ذكر رانسيمان عام ١١٧٥م/٥٥٠٠ وهو متاخر زمنيا ، وتوجد عدة طبعات لهذه الرحلة منها ما يلي :

Johannes Wirziburgensis, Descriptio Terrae Sanctae, (ed. T. Tobler, New ed. New York, (1974); Patrologia Latina (PL) Vol. 155, cols. 1053-1090; English Trans. by Stewart( in P.P.T.S., V-2, 72. cf. also: Sterne, The Teutonic Knights: 319, n. 6.

c La Citez Iherusalem, » in Tobler, op. cit., 200 f.

أما عن أهم كتب الرحالة على الاطلاق يأتى وصف فيلبراند أوف أولد Wilbrand de Oldenberg \_ والدي كان قد حضر الى الشرق حاملًا معسه تاجا جديدا من الامبراطور أوتو الرابع الى ليو الشساني الارميني ، وصل فيلبراند الى عكا في أكتسوبر أو نوفمبر من عسام ۲۱۱م/جمسادی اولی وثانیسة ۲۰۸ه و شسارکه هرمان دى سالزا مقدم الجماعة الالمانية في رحلته هذه ، ولكن ليس من الواضح اذا ما كانا استمرا مرافقين لبعضهما طول الرحلة أم كانا يفترقان ثم يعودان للقاء مرة خرى • ووصل ولدنبرج الى انطاكية في ٢٢ نوفمبر/١٣ جمادى آخرة ، ثم بعد يومين غادرها الى بغراس آخر المحطات الموجودة في شمال بلاد الشام ، لأنه بعد ذلك اتجه الى الاسكندرونة أولى المحطات في الجانب الارميني • ويعتبر فيلبراند الرحالة الوحيد الذي زار انطاكية في هذه الفترة وترك لنا وصفا عنها • ومر على كومبفورت التي قال أنها تابعة للجماعة الالمانية وبها منزل واستراحة جميلة للجماعة • ومن خلال وصفه نستنتج أنها ربما كانت تقع على طريق جانبي من الطريق بين المصيصة وطرموس • كما زار العامودين ـ التي ذكر أيضا أنها تابعة للجماعة \_ في ١٨ مارس ١٢١٢م/١٢ شــوال ٢٠٠٨ • ومن بين الاماكن الأخرى التي أشار الى تبعيتها للجماعة أيون أو هيايون وموقعها غير معروف • وان كنا نرجح أنها كانت جميعا في منطقة قريبة من بعضها ، أما عن أهمية روايته فهي تأييد لما سبق أن توصلنا اليه من أن الجماعة الالمانية كانت موجودة في المملكة الارمينية قبل عام ١٠١٢م/٨٠٨ه ـ وهو تاريخ أول وثيقة صادرة من ليو الثاني الارميني لها (٥٦) .

اما ليودلف من سودهايم او سواكيم اما ليودلف من سودهايم او سواكيم زار الاراضى المقدسة بعد اقل من نصف قرن من سقوط عكا في قبضله الماليك واورد وصفا لعكا والجزء الذي كان يشغله الفرسان التيوتون في المدينة عند باب القديس نيقولا وكما اشار لدور الجماعة اثناء حصار عكا وذكر ن الاخوة الالمان حاربوا بلا انقطاع ضد الماليك حتى تم ذبحهم جميعا تقريبا وسقط معهم مقدمهم حيري دي بولندن وكفرد واحد ولكنه لم يشر الى انتخاب كوانراد أوف فوينختفاجن وانسحاب

<sup>(</sup>٥٦) انظر ما يا ي ص ١٣٥٠

من تبقى من أولئك الاخوة وذلك قبل تسقط المدينة في قبضة المماليك(٥٧)

أما عن الرحالة العرب فانه لا يوجد لدينا سرى ما أورده الدمشقى (٥٨) عندما وصف القررين وذلك في وائل القرن الرابع عشر الميلادي /الثامن الهجرى و وللاسف فانه لم يعط لنا تفاصيل عنها سوى أنها قلعة منيعة بين جبلين وكانت ثغرا للفرنج فتحه الملك الظاهر ولكن أضاف الى ذلك وصفا للوادى التابع لها المعروف بوادى القرين حيث كانت تكثر به بعض أنواع الفواكه الاخرى والذي يدل على أهمية هذه المنطقة من الناحية الاقتصادية عندما كانت تابعة للجماعة الالمانية و

وأخيرا تأتى المراجع الثانوية الاجنبية وهى تشكل جانبا هاما في هذا البحث وأهمها تلك المؤلفات التي تناولت الجماعة الالمانية بصفة عامة ، وتمار M.L. Favreau ویاتی علی راسها مؤلفات ماری ففروا ، وهوبتش Hubatsch Frostreuter ، ، وفورستریتر, Tumler وكلها مراجع قيمة وبخاصة عند تناول تاريخ الجماعة الالمانية سواء في الغرب الاوربي أو الاراضي المقدسة ، وبما حوته من مصادر ومراجع في حواشيها • وتأتى مؤلفات مارى لويس من بين أهم هذه الكتابات ، وخاصة مؤلفها « دراسة في التاريخ المبكر للجماعة الالمانية »(٥٩) والذي عرضت فيه نشاة المستشفى الالماني في بيت المقدس وعلاقته بالمستشفى, الميداني الالماني والجماعة الالمانية • وتميل الى أنه لا يوجد علاقة بين المستشفى الاول في القدس والثاني الذي نشأ في عكا • غير أننا أضفنا بعض النقاط. في هذا الشان والتي لم تذكرها • ولكنه ، على أية حال ، من المراجع القيمة عند تناول أي باحث لهذه الفترة المبكرة • أما مقالة شترن

<sup>:</sup> وعن ذلك راجع الكاتينية والانجليزية ، وعن الكاتينية والكاتين ، وعن الكاتين ،

<sup>(</sup>۵۸) شمس الدین ابی عبد الله محمد بن ابی طالب الانصاری الدمشقی المعروف بشیخ الربوة (۲۵۲ – ۱۲۵۳ / ۱۲۵۸ – ۱۳۲۱م) زار الاراضی المقدسة حوالی عام ۱۳۰۰م/۷۰۰ • انظر نخبة الدهر في عجائب البر والبر • بغداد ( بدون تاریخ ) •

M. Favreau, Studien Zitr Fruhgeschichte des Beutschen Ordens. (Stuttart, 1975).

I. Sterns عن « الفرسان التيوتون في الامارات الصليبية (٦٠) • فتبدو للوهلة الاولى أنها دراسة عن دور الجماعة في الاراضي المقدسة • وعلى الرغم من أنها تقع في ثلاث وستين صفحة ، الا أن الكاتب خصص ثلاث وأربعين منها عن نشأة وتنظيم الجماعة • أما في القسم الثاني منها فقد خصصه لاعمال الجماعة ومقدميها في عرض سريع • وجانب الكاتب الصواب في بعض النقاط التي عرضنا لها على صفحات هذا البحث •

(7.)

Sterns, «The Teutonic Knights in the Cruseder States», in Setton (ed.) Vol. V. Philadephia, 1985.

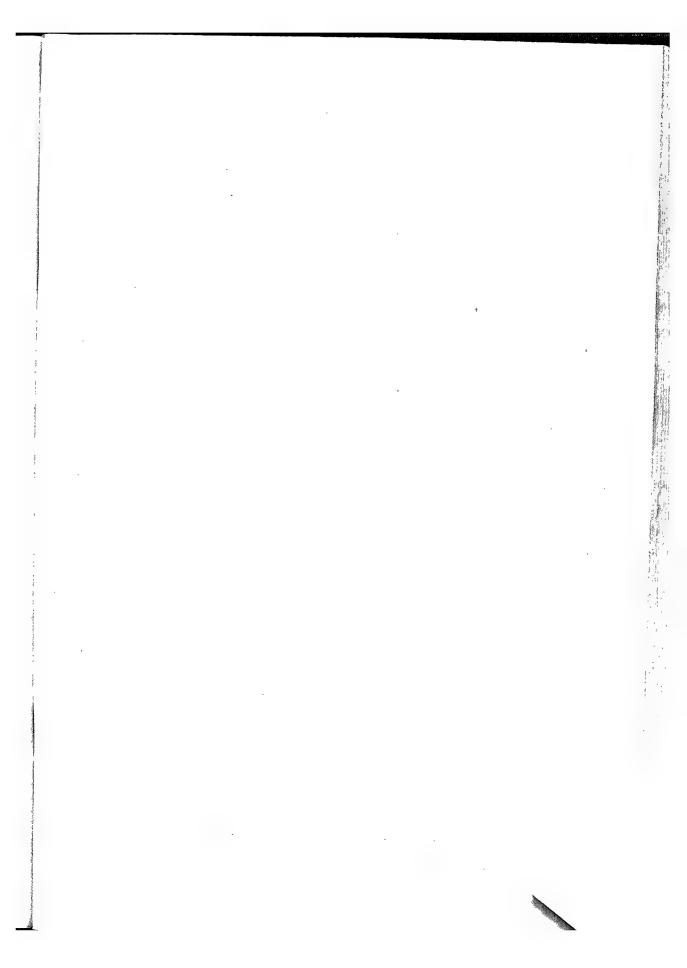

## ب مقسدمة :

- الجماعات الرهبانية من نتاج الحركة الصليبية •
- ... تأسيس المستشفى، الالمانى فى بيت المقدس ، وآراء المؤرخين من قدامى وحديثين حول تاريخ انشائه ،
- نجاح الاسبتارية في اخضاع ذلك المستشفى لتبعيتهم في عام ١١٤٣م/ ٨٥٣٨ ، وأثر ذلك عليه ودوره حتى استرداد صلاح الدين الايوبى للقدس في عام ١١٨٧م/٥٨٣٩ .

لا يزال عالم الجماعات الرهبانية مجالا خصبا لدراسات الكثير من الماحثين في مجال العصور الوسطى بصفة عامة والحروب الصليبة بصفة خاصة • ففي يوليو ١٠٩٩م/شعبان ٤٩٢هـ سقطت بيت المقدس في ايدي الصليبيين ، وأصبحت فيما بعد حاضرة لتلك المملكة الصليبية ، وبدأ العديد منهم يعودون الى بلادهم بعد أن حققوا ذلك الهدف الذي خرجت من أجله الحملة الصليبية الأولى • وكان ذلك بداية المصاعب التي ستواجهها تلك المملكة الصغيرة الناشئة ، فقد كانت في حاجة الى المزيد من الدحال القادرين على الدفاع عنها • وبالأضافة الى ذلك كان المناخ صعبا على أولئك القادم بنالجدد ، فانتشر المرض وارتفع معدل الوفيات بينهم في هذه الفترة الاولى • فكانت هذه كلها عوامل أدت الى عدم تكوين طبقة من الفرسان في هذه المرحلة الاولى من تاريخ تلك المملكة (١) • واخذت وفود الصليبيين تفد من الغرب على تلك المدينة لزيارتها وزيارة الاماكن المقدسة حولها • وقد أمد أولئك الصليبيون الجدد المملكة بنوع من المساعدة المُ متة (٢) • ولكن لم يتبق منهم سوى القليل ، فقد فضل الباقون الاقامة في المدن الساحلية ، مثل يافا وعكا وبيروت وغيرها ، حيث كانت مركزا للحياة التجارية النشطة ، أو عادوا الى أوطأنهم (٣) • وعمل ملوكها على حل هذه المشاكل ، خاصـة وأن كثيرا من الزائرين كانوا يتعرضون نهجمات من جانب السلمين وهم في طريقهم الى القدس ، وكذلك تعويض دُلك النقص الخطير في عدد الفرسان الصليبيين الذين كانت الملكة في أمس الحاجة اليهم في تلك الفترة(٤) .

وفى ظل المصاعب السابقة كانت نشأة تلك الجماعات الرهبانيـة العسكرية ـ والتى جمعت بين الدين والحرب فى مبادئها ـ وليدة لظروف

J. Prawer, Crusader Institutions, (Oxford, 1980), 23.

A.J. Forey, «The Emergence of the Military Orders in the (Y)
Twelfth Century, The Journal of Ecclesiastical History,
Cambridage University, 36 (1985), 77.

J. Prawer, «The Settlment of the Latins in Jerusalem», Speculum, (27, 1952), 493.

Forey. op. cit., 176.

ذلك المجتمع الصليبى الناشىء ونتيجة لاحتياجته وكانت أولى الجماعات التى اتخذت هذا النمط هى جماعة الداوية Milites Temipli (٥) . وعلى الرغم من أن جماعة الاسبتارية كانت اسبق من حيث النشاة ، الا أن تحولها نحو الطابع العسكرى كان بطيئا(٦) .

وقد وجدت أفكار هذه الجماعات القبول فى الغسرب الاوروبى ، فتنافس الجميع فى منحها الامتيسازات والعطايا ، فانتشرت من الاراضى المقدسة الى أوروبة حتى صسارت قوة هائلة (٧) ، وكان لاستقلالها وتبعيتها المباشرة للبابوية أثره على تطورها وانتشارها السريع دون أية عقبات تعوق طريقها ، وظهر دورها فى الدفاع عن الكيان الصليبي ليس فى

(٥) نشأت بين عامى ١١١٨ ـ ١١١١م/٥١٢ ـ ٥٥٣ و وشاركت لاول مرة فى الدفاع عن المملكة فى عـام ١١٢٨م/٥٩٣ وكان اللقب الرسمى لها هو « فرسان المسيح » Milites Christi فى المدى الوثائق ـ وظهر أيضا لقب فرسان المعبـد Milites templi فى المدى الوثائق البكرة .

Johanne Longo de Ipra, «Chronica Monasterii Sancti Bertini», MGH. SS. Vol. 25, 79; cf. also:

- M. Tumler, Der Deutsche Orden in Werden, Wachsen und Wirken bis 1400 miteinem Abriss der Geschichte des Ordens Zeit (Montreal-Wien. 1955), 18, n. 6.
- (٦) لم يظهر النشاط العسكرى لجماعة الاسبتارية في الوثائق حتى عام ١١٨٢م/٥٧٩ ـ ٥٧٩ه ، وبعد ذلك بصورة موجزة ولكنها كانت جماعة عسكرية منذ منتصف القرن الثاني عشر الميلادي/ منتصف السادس الهجري انظر :
- J. Riley-Smith, The Knights of St. John of Jerusalem and Cyprus c. 1050-1310, (London, 1967). 54.

وبعد ذلك أخذت هذه الجماعات تنتشر حتى بلغ عددها حوالى اثنتى عشرة جماعة حتى القرن الرابع عشر الميلادى انتشرت فى السبانيا والبرتغال والمانيا بصفة خاصة عن هذه الجماعات انظر: Tumler, op. cit., 16-21.

Ibid., 21.

المملكة فحسب ، بل فى بقية الامارات سواء فى انطاكية أو طرابلس ، ثم فى مملكتى أرمينية الصغرى وقبرص وسوف يتضح هذا الدور مع مرور الوقت ، خاصة فى القرن الثالث عشر الميلادى/السابع الهجرى،بعد أن ضعف الامراء والبارونات وأصبحت هى القوة الوحيدة القادرة على مواجهة الهجمات الاسلامية التى اشتدت ضراوتها . كما كان لها أهميتها فى الربط بين الصليبيين فى الاراضى المقدسة والغرب الاوروبي (٨) .

والى جانب الجماعتين السابقتين ، فقد حظيت جماعة الفرسان التيوتون موضوع هذه الدراسة ما باهتمامات الباحثين ، وذلك بحكم انتشارها الواسع والصفة الدوليةالتي اتسمت بها ودورهافينشر المسيحيةعلى شاطيء بحر البلطيق ، هذا الى جانب ما امتلكته من ثروات ، وذلك المعين الذي لا ينضب من الرجال الذين كرسوا أنفسهم لخدمة أهدافها خاصة في المراحل الاولى من نشأتها ، وكان لذلك كله أثره في جعلها فوق رأس,تلك المملكة الصليبية ،بل وفوق رجال الكنيسة اللاتينية نفسها التي كانوا ينتسبون اليها اسميا فقط (٩) .

في ظل هذه الظروف السابقة التي عانت منها القدس (١٠) ، قام أحد

J. Prawer, « Military Orders and Crusader: Politics in the (A) Second half of the XIII th Century », Die Geistlichen Europas, (eds. J. Flechenstein and Hellman, 26, 1980).
217.

كما عالج الكاتب بالتفصيل النقد الذى بدأ يوجه الى كل من الاسبتارية والداوية لخروجها على مبادئمها في تلك الفترة .

J. Richard, The Latin Kingdom of Jerusalem (Trans from (9) French by J. Shirley, 2 Vols. Amsterdam, 1979), p. 199.

<sup>(</sup>۱۰) لم تكن القدس مدينة جذب سكانية بسبب بعدها عن الطرق الشجارية الرئيسية من ناحية ، ويسبب اخراج سكانها المسلمين والاقلية اليهودية التي كانت بها عقب الاحتسلال الصليبي ، بالاضافة الى عودة الكثيرين الى أوطانهم في الغرب الاوربي أو تفضيلهم الاقامة في المدن الساحئية ، وعمل كل من بلدوين الاول

الالمان ومعه زوجته (۱۱) بانشاء مضيفة لاستضافة من يفد الى المدينية من بنى جلدته وقد اختلفت آراء المؤرخين الحصديثيين حول تاريخ نشأتها ، فذكر هوبتش عام ۱۱۱۸م/۱۱۲ه (۱۲) ، بينما أشارت مجموعة ثانية الى أواخر عهد بلدوين الاول (ت ۱۱۱۸م)۵۱۲ه ) ، ووضعته ثالثة

والتاام/۱۱۲ م ۱۱۰۰ ما ۱۱۱۸ على علاج هذه المشكلة ، فقام الاول بعمل هجرة جماعية للمسيحيين الشرقيين الذين كانوا يقطنون فيما وراء نهر الاردن واسكانهم أحد أحياء القدس ، أما الثانى فقد أصدر مرسوما باعفاء أو تخفيض الرسوم المفروضة على واردات الطعام والمؤن الاخرى عند دخولها الى المدينة ، بهدف جذب السكان اليها من ناحية ، وتخفيض نفقات المعيشة بها من ناحية أخرى ، انظر :

Prawer, «The Settlement of the Latins» pp. 493 ff.

- (۱۱) لم يحدد أى من المصادر الاجنبية سواء المعاصرة أو المتساخرة اسم هذا الرجل وزوجته ، وأشار البعض الى أنه ربما شسسارك في الاستيلاء على القدس ، وأن كأن ذلك مستبعدا ، لعدم توصلنا الى اسمه ، فكيف تم التعرف على دشاركته في ذلك ، عن ذلك انظلر :
- W. Hubatsch, «Montfort und die Bildung des Deutschordens staates im Heiligen Lande», Nachrichten der Wissenschaften in Gottingen. I. Phil. Hist. Klasse. 1966, Nr. 5, 162., Marie-Luise Favreau, Studien Zür Frühgeschichte der Deutschen Ordens, in Kieler Historische Studien (Band 21, Stuttgart, 1975) 13-14.

Montfor, 162. (17)

- H. Prutz, Die Besitzungen der Deutschen Orden in Heiligen (\vec{v}) Leurie (Leipzig 1877) 10; M. Oehler, Geschichte des Deutschen Ritter-ordens (Elbing 1908) I. 6;
- Prawer, The latin Kingdom of Jerusalem, European Colonializm in the Middle Ages (London 1972), p. 270.

في عام ١١٢٧م/١٥١٥) • وأخرى رابعة في عام ١١٢٥م/٥٢١هـ (١٥) وسبب الخلاف بين هؤلاء المؤرخين يرجع الى صمت المصادر ، سـواء المعاصرة أو المتأخرة ، عن تحديد عام بعينه لنشاتها • فأول اشارة مباشرة عنها وردت عام ١١٤٣م/٥٣٨ه في مرسومي البابا كلستين الثاني ( ١١٤٣ - ١١٤٤ م) (١٦) أما بالنسبة للمصادر المتأخرة التي أشارت اليها فنجث أن جاك دي فيترى ـ الذي أورد رواية مفصلة عنها ـ لم يحدد لنا عاما لنشاتها(١٧) • وأما المؤرخ الآخر فهو يوحنا من يبرا Johannes von لنشاتها(١٧) • والما المؤرخ الآخر فهو يوحنا من يبرا ٢٧٢ من الميلادي/ أواخر السابع المهجري ـ فقد أشارت الى عام ١١٢٧/١١٢٥ه ، ولكنه خلط أواخر السابع المهجري ـ فقد أشارت الى عام ١٨٢١/١١٢٥ه ، ولكنه خلط بين نشأة ذلك المستشفى وتحول الجماعة الالمانية الى هيئة عسكرية ، والذي تم في أواخر القرن الثاني عشر الميسلدي/أواخر السادس

E.J. King, The Knights Hospitaliers in the Holy Land. (\12) (London, 1931) 42;

K. Forstreuter, Ber Deutsche Orden am Mittelmer, (Quellen aund Studien Zur Geschichte des Deutschen Ordens) Vol. 2 (Bonn, 1967) 16.

M.J. Delaville Le Roulx, «Les anciens teutoniques et l'order (10) de Saint-Jean de Jérusalem, comptessendus des seances de l'academie des inscriptions de belles-lettres (Ser. 4, 16, Paris 1889) 336, C. Cahen.

La Syrie du Nord à l'épouge de croisades et la princi pauté franque d'Antioche (Institut françaie de Damas.

Bibliothèque orientals, I. Pairs, 1940) 48-9; L. Dailliez.

Les chevaliers teutoniques, (Paris, 1973) 17.

<sup>·</sup> ٦٥ – ٦٤ ص ١٤ – ٦٥ ،

Jacques de Vitry, cHistoria orientalis seu Hierosolymitana, J. (NV)
Bongars, Gesta dei per Francos sive orientalium expeditionum et regni Francorum Hierosolymitani historia (2
Teile, Vol. I. Hanau 1611) 1085, also in P.P.T.S, Vol
X1.2, ch. Lxvi, pp. 54-5.

وكذلك انظر الفصل الخاص بتحليل المصادر والمراجع ص ٤٥٠

الهجرى (١٨) • ونتيجة لهذا الخلط في المصادر وعدم تحديدها لعام محدد تنشاته ، كان هذا دافعا لبعض المؤرخين الى عدم الدخول في تلك المشاكل ، وانما ذكروا أن ذلك تم في فترة ما قبل عام ١١٤٣م/٥٣٨ه ، حيث وردت أول اشارة مباشرة عنه في المرسومين البابويين المشار اليهما (١٩) .

والواقع اننا بحاجة الى قراءة رواية جاك دى فيترى قراءة دقيقة متانية مرة أخرى ، فقد أشار الى أنه بعد سقوط القدس ، بدأ المسيحيون في سكنى المدينة ، ووفد اليها العديد من الالمان والتيوتون لزيارتها ، وهناك صادفوا صعوبة في التحدت بلغتها \_ حيث سأدت اللاتينية والفرنسية القديمة بها \_ فقام أحد التيوتون \_ وكان يعيش في المدينة مع زوجته ببناء مضيفة ، وذلك على نفقته الخاصة لاستضافة هؤلاء المرضى والفقراء من الالمان ، ونتيج \_ لتردد الكل يعرفونها ، وبموافقة البطريرك اللاتيني يعرفونها ، وبموافقة البطريرك اللاتيني يستطيعوا التحدث باللغة التي يعرفونها ، وبموافقة البطريرك اللاتيني مريم (٢٠) ،

يتضح من هذه الرواية أن ذلك المستشفى الالمانى مر بمرحلتين: الاولى انشاء هذه المضيفة ، ثم فى مرحلة تالية تم انشاء هذه الكنيسة الصغيرة الملحقة بها نتيجة ازدياد أعداد الزائرين ، والواقع أن ذلك لم

and the second s

Jacques de Vitry, Historia, 1085.

<sup>(</sup>۱۸) وضع حوليته في دير القديس برتين St. Bartin في بلجيكا ، وذلك حوالى عام ۱۲۸۰م/۱۲۸ه وقد نقل عن جاك دى فيترى ومؤرخين آخرين ، ولكنه لم يدقق تماما في الكثير من الروايات التى أخذ بها وللمزيد انظر الفصل الخاص بتحليل المسادر ص ٢٥٥ و

E.G. Rey, Les Familles d'Outre-mer de Du Cange (Paris, 1869) 895; Favreau, Siudien, 13; Forstreuter, ep. cit. 8.

يتم بين يوم وليلة ، ويمكن القول ان المرحلة الاولى تمت في عهد بالدوين الاول الذي سعى جاهدا لجذب الصليبيين الى القددس وتشجيعهم على الاقامة فيها ، ثم تلا ذلك بناء الكنيسة الصغيرة الملحقة ، وعلى الارجح أن ذلك كان في عام ١١٧٢م/١٩٥٩ ـ كما أشار يوحنا من يبرا ، على الرغم من خلطه للاحداث في هذا العام(٣١) .

أما عن الدافع لانشاء هذا المستشفى ، فقد أجمع معظم المؤرخين من قدامى وحديثين أنه يرجع الى عامل اللغة والصعوبة التى كان يقابلها أولئك الزائرون من الالمان عند زيارتهم للقدس التى كان يتحدث أهلها باللاتينية والفرنسية القديمة (٢٢) كما سبق أن أوضحنا ، والى جانب ذلك كان يقوم برعاية المرضى والفقراء من أولئك الزائرين ، خاصة وأن اقامتهم أو قبولهم فى ممتشفيات الداوية والاسبتارية كانت صعبة (٢٣) ،

ويقع هذا المستشفى الالمانى فى الجنوب الشرقى من القدم على مقربة من منطقة الداوية ، حيث كان أحد الشوارع الجانبية المؤدية من باب صهيون الى معبد سليمان (٢٤) ، وقد أطلق عليه اسم «منزل الالمان» « domus Alemannorum »

Johanne Longo de Ipra, op. cit., 796, cf. also: Favreau, (۲) Studien, 14-15.

Jacques de Vitry, Historia; 1085; Johannes Wirziburgensis, (YY)

Descriptio Terrae Sanctae, (ed. T. Tobler) Descriptiones

Terrae Sanctae ex sanculo VIII, FX, XII et XV (new edition, New York, 1974) 161.

Tumler, op. cit., 24, n. 1.

<sup>(</sup> ٢٤) كشف التنقيب الاثرى الحديث عن العثور على كنيسة مريم التى كانت تقع في نفس موقع الكنيسة الاولى التي شيدها هذا الرجل الالماني وزوجته ، انظر:

M. Benvenisti. The Crusaders in the Holy Land (Jerusalem, 1971), 63-64.

والواقع أن الذى أشار الى أن هذه الكنيسة ووصفها بأنها كانت حديثة البناء في ١١٢٥م/٥٣٨ه، ، هو يوحنا فوريتز بورج في عام ١١٦٥م/٥٩٠ه، ، وكذلك الرسم التخطيطي للمدينة ،

( دم ) Hospitale Sanctae Mariae ( او « مستشفى القديسة ماريا للتيوتون ) Theutonicorum«.

اما حول فترة النشأة وحتى اصدار البابا مرسومه باخضـــاعه للاسبتارية في عام ١١٤٣م/٥٩٨ ، فقد تباينت آراء المؤرخين الحديثين بشأنها ، ويرجع ذلك لعدم وضوحها في المصادر سواء المعاصرة أو المتأخرة ، ويرى هوبتش أن المستشفى الالمانى خلال هذه الفيترة أخذ في النمو سريعا ، وضم العديد من الاستراحات والادارات بالاضافة الى من يتولى الاشراف على ذلك كله (٢٦) ، أما فورستريتر فقد ذكر أنه يمكن أن تفهم من فحوى مرسومي البابا كلستين الثاني أنه قد اتسع وازدادت أملاكه خارج القدس وبخاصة في ألمانيا (٢٧) ، وتتفق مارى لويس معهما في أنه كان له جمعيته الخاصة به التي قامت على رعايته ، وأنه كان ينمو خلال هذه الفترة ، الا أنذلك النمو كان بسيطا ومتواضعا ، ولم يكن بالدرجة التي وصفه بهاهو بتش (٢٨) ، وبالفعل فقد أشار جاك دى فيترى الى أنه التي وصفه بهاهو بتش (٢٨) ، وبالفعل فقد أشار جاك دى فيترى الى أنه معتمدا على موارده الخاصة والصدقات التي منحت له » (٢٠) .

وفى ٩ ديسمبر ٩/١١٤٣م/٩ جمادى أولى ٥٣٨ ه أصدر البابا كلستين الثانى مرسوميه بعد تشاوره مع كاردينالاته ، وبمقتضاهما أخضع المستشفى الالمانى فى القدس للآخ « ريموند وخلفائه » ، واشترط البابا أن يكون للاخوة الاسبتارية فقط حق اختيار الراهب أو رئيس هذا المستشفى وخدهه ـ على أن يكونوا جميعا من الالمان ، وأن يديروه « بلسانهم الخاص وخده على أن يكونوا جميعا من الالمان ، وأن يديروه « بلسانهم المخاص قده على أن يكونوا جميعا من الالمان ، وأن يديروه « بلسانهم المخاص وخده على أن يكونوا جميعا من الالمان ، وأن يديروه « المضادين أن يالمنافعة المنافعة المنافعة

| Ochler, Geschichte, I. 6.                                  | (70)    |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Hubatsch, Montfort, 162.                                   | (77)    |
| Forstreuter, Der Deutsche Orden, 14.                       | (YY)    |
| Favreau, Studien, 15-16. Jacques de Vitry, Historia, 1085. | ( 7 % ) |
| وجد كلا الوثيقتين في ارشيف الاسبتارية في قسمم الوثائق      | i (۳۰)  |
| رسيليا • والاولى موجهة الى ريموند المقدم الاعلى للجماعة ،  | مش      |
| لثانية الى اخوة المستشفى بالمانيا ، وقد نشرهما دى لى فيل   | وا      |

والمرضى الالمان (٣١) ، وكما يتضح منهما فان الاسبتارية ربما شـــعروا بالخطر من ناحيته ، مما جعل المقدم ريموند دى بوى Rymond du Puy يطلب من البابا اخضاعه لسيطرة الجماعة (٣٢) • ولم يثبت على وجه الدقة كيف تم ذلك ، وهل كان اثناء زيارة المقدم الاسبتارى لأورويه ، أم عن طريق خطاب أرسله البابا اليه بعد عودته الى الاراضي المقدسة (٣٣) .

اختلفت آراء المؤرخين حول الدافع الذى حدا بالاسبتارية لاتخاذ هذا الموقف تجاه المستشفى الالماني في القدس ، فأشار دى لى فيل لى رو أن البابا أراد أن يضع حدا للخلافات التي كانت تثيرها تطلعات ذلك المستشفى

لى رو في المقالة السابقة وكذلك في أرشيف الاسبتارية • انظر أيضا الفصل الخاص بتحليل المصادر والمراجع ، وأيضا:

Delaville Le Roulx, «Les anciens teutoniques», 341-3; idem, Cartulaire général d l'ordre des Hospitaliers de St. Jean de Jérusalem (1109-1310), (New edition, Munchen 1980) Vol. I, Nos. 154-155., cf. also: Forstreuter, Der Deutsche Orden, 12-13.

Dailliez, op. cit., 20-21.

(۳۲) كان ريموند مقدما أعلى للاسبتارية (١١٢٠ - ١١٥٨/١١٦٥م/ ۱۳ م. ۵۰۰/۵۵۳ ) ، وربما ولد في دفينيمه Dauphinó وا يوجد الكثير من المعلومات عنه قبل توليه المنصب ، وكان لطول الفترة التي تولاها كمقدم أعلى للجماعة أهمية خاصة ، فقد تطور بنيان الجماعة وتنظيمها بالشكل الذي تميزت به ، انظر : Riley-Smith, The Knights of St. John, 441.

(٣٣) كان موجودا في الفرب عام ١١٤٠م/٥٣٤ ـ ٥٥٣٥. ، ولم يثبت وثائقيا وجوده هناك وقت صدور المرسومين • وترى مارى لويس أنه من الصعب أن يظل لمدة ثلاث سنوات في الغرب ، وأن يكون قد ذهب الني الشرق ثم عاد مرة أخرى خلالها • أما دى لي فيل لى رو فقد ذكر أنه حصل على المرسومين أثناء اقامته في الغرب ،

Favreau, Studien, 20; Delaville Le Roulx, «Les anciens teutoniques», 338.

ألالماني للاستقلال والتي كانت تزداد يوما بعد يوم ، وقد أراد أن يوفر له الهدوء بوضعه تحث سيطرة الاسبتارية (٣٤) • أما تملير فقد تساءل عما اذا كان ذلك مرجعه الى نمو هذا المستشفى الالماني الذي ظهر تقريبا مع ظهور جماعة الداوية ، فخشى الاسبتارية من منافسته ، أو أن الاسبتارية بحكم صفتها الدولية أرادت اخضاع تلك المؤسسة المحلية ، الا أنه أشار الى أن هذه التساؤلات لم يبت فيها برأى ، ولم يجب عليها أيضا (٣٥) . ولكن فورستريتر يرجع ذلك الى مسالة التنافس حول جمسع الصدقات في المانيا ، وما ثار حولها من صراع ، خاصة وأن هذه الجماعات التي تقوم على رعاية المرضى تعتمد اعتمادا أساسيا على هذه الصدقات في ميزانيتها (٣٦) • ولكن مارى لويس ذكر أنه من الصعب اثبات ذلك بسبب عدم توضيح المرسومين للواقع ، وصمت المصادر الآخرى عن الاشارة الي ذلك • وترى أنه ربما يكمن الدافع في مسألة الاملاك في المانيا ، فقد كان ذلك المستشفى منافسا لها في الحصول على المنح من الالمان ، خاصة وأنهم فضلوه عليها في ذلك ، وبذلك يتضح الدافع الذي جعل المقدم يحساول اخضاع المستشفى لسيطرة جماعته ، خاصة وأن جماعة دولية مثـــل میدسبتاریة لا یمکن أن تنسی ألمانیا خارج أملاکها (۳۷)

Ibid, 338. ( 72 )

Tumler, Der Deutsche Orden, 22-23. (70)

Forstreuter, Der Deutsche Orden, 13. (77)

كما عاد واكد هذا الدافع فى مقالته التى نقد فيها كتاب مارى لويس ، وأشار الى أن مسألة أملاك ذلك المنزل الالمانى لم تكن بالقليلة كما ذكرت مارى لويس ، ولم يرد هذا فى أى مصدر من المصادر ، وأنها زادت من أملاكه لكى توسع من دائرة الاحتكاك مع الاسبتارية بشأن الاملاك فى المانيا ، فى الوقت الذى كانت فيه مسألة الخلاف حول جمع الصدقات قائمة وموجودة ، للمزيد انظر ذلك النقد فى

K. Forstreuter, in Historische Zeitschrift 223, 1976, 707 Favreau, Studien, 20 ff. (TV)

لم يشر جاك دى فيترى أو يوحنا من يبرا مطلقا الى مسالة اخضاع المستشفى الالمانى للاسبتارية عام ١١٤٣م/٥٣٨ه، ولا ندرى سبا لذلك ، فهل يرجع ذلك الى علاقة جاك الطيبة

ونتج عن هذين المرسومين « حصر ذلك المستشفى الالماني في القدس في مهامه الاصلية وهي رعاية المرضى وتجميع الالمان في القدس »(٣٨) . وقد كانت هذه التبعية بداية للجدل الذي سيستمر أكثر من قرن وربع القرن حول مدى أحقية جماعة الاسبتارية تجاه المؤسسات الالمانية التي سيتم انشاؤها فيما بعد \_ ونقصد بها المستشفى الميداني في عكا الذي تحول الى جماعة رهبانية عسكرية في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي/أواخسر السادس الهجــري (٣٩) ٠ وتبدو صعوبة الاجابة عن مدى تأثير هذين المرسومين على المستشفى الالماني في القدس ، فيبدو انه لم يستسلم لهذا ، وحاول كسر قيود هذه التبعية ، وادعى الاخوة الالمان أنهم تم اعفاؤهم منها ، مما دعا البابا هادريان الرابع ( ١١٥٤ - ١١٥٩م/٥٤٩ - ٥٥٥ه) الى تأكيد مرسومي البابا كلستين الثاني السابقين ، كما ورد في مرسوم البابا جريجوري التاسع ( ١٢٢٧ - ١٢٤١م ) أن اخوة ذلك المستشفى حاولوا الخروج على هذه التبعية بدون سبب (٤٠) ، غير أنه للاسف لم يحدد لنا متى كانت بداية هذه الماولات وهل كانت قبال استرداد صلاح الدين الايوبي للقسدس في عام ١١٧٨م٥٨٨٥هـ أم بعد انشاء ذلك المستشفى الميداني أمام عكا في عام ١١٩٠م/٥٨٦ه. وعلى الرغم من عدم ثبوت صحة مرسوم البابا هادريان الرابع المشار اليه

بالجماعة الالمانية عندما كان يكتب مؤلفه ، ويتضح ذلك من مدحه لها ، أم أن مسألة الخلاف بين الجماعتين لم تكن قد اتضحت بعد مثلما كانت في عام ١٢٢٩م/١٣٢٦ه ، ١٣٤٠م/١٣٤٠ - ٣٦٣ه ، كما أن يوحنا أوف يبرا نقلل عنه ولم يشر الى هذه المسألة .

**( 44 )** 

Hubatsch, «Montfort», 164.

<sup>(</sup>٣٩) عن العلاقة بين الجماعتين وتطور هذه المشكلة ، انظر الفصل الثالث من هذه الرسالة ·

Delaville Le Roulx, Cart. nos. 2247-2270.

وقد وردت أول اشارة عن مرسوم البسابا هادريان الرابع في مرسوم البابا جريجورى التاسم في عام ١٢٤٠م/٣٦٩ ، ولم يعثر الى الآن على النسخة الاصلية ، ولا نعرف ان كان ذلك ادعاء من الاسبتارية أم لا •

بشأن اعادة تأكيد مرسومى البابا كلستين حتى الآن ، الا أنه يتضح أن موضوع التبعية قد تم تجاهله من جانب اخوة المستشفى ، كملا دعا هادريان الرابع الى تأكيده مرة أخرى في مرسومه المزعوم ، وعلى الرغم من ذلك ، فان دى لى فيل لى وريرى أنه لا يحق لنا أن نستنتج أن هذه التبعية قد انتهت ، ولكنها موجودة وظلت تخبو مع مرور الوقت (٤١) ،

وعندما زار يوحنا أوف فورتزبورج القدس حوالى عام ١١٦٥/٥٥ ، ذكر وصفا لهذا المنزل الالمانى والكنيسة الملحقة به والتى كانت حديثة البناء (٤٢) ، وأشارت مارى لويس الى أن ذلك يدل على ازدياد ثروة المستشفى مما مكنه من بناء هذه الكنيسة ، ولا يكن ذلك نتيجة أى دعم مالى تلقاه ، وذلك لعدم العثور في المصادر المعاصرة أو المتساخرة على ما يدل على ذلك (٤٣) ، ووردت اشارة أخرى عنه ، عندما رغبت الدوقة صوفيا الهولندية في أن تدفن «في ذلك المستشفى ، الذي يتبعل على ما لهولندية في أن تدفن «في ذلك المستشفى ، الذي يتبعل وبالفعل تم تحقيق رغبتها عندما توفيت في عام ١١٧٦م/٥١١ وم ١٤٥٨ أثناء زيارتها للقدس للمرة الثالثة ، ولم يتضح ما اذا كانت قد تقدمت بطلبها هذا الى مقدم الاسبتارية أم للاخوة الالمان مباشرة ، فلم يرد ما يشير الى ذلك في الحولية الهولندية ، بعكس ما أشار اليه دى لى فيل لى رو من أنها تقدمت بطلبها هذا للاسبتارية (٤٥) .

يتضح مما سبق أنه على الرغم من هذين المرسومين بشأن اخضاع المستشفى الالمانى للاسبتارية ، واللذين ربما تم تأكيدهما مرة أخرى عن طريق البابا هادريان الرابع ، الا أن أمر التبعية لم يتأكد بصورة واضحة ، وقد أخذت تخبو مع مرور الوقت ، غير أن تلك الفترة التي سبقت سقوط ذلك المستشفى الالمانى مع سقوط القدس في قبضة صلاح الدين ، تبدو أكثر

Delaville Le Roulx, «Les anciens teutoniques», 350. (٤١)

Johannes Wirziburgensis, op. cit., 161. (27)

Favreau, Studien, 28. (27)

Annales Egmundani, MGH SS, 16, 458. (££)

Favreau, Studien, 28; Delaville Le Roulx, Les anciens teuto- (20) niques, 340.

غموضا · فعلى الرغم من وجود بعض الوثاثق التى ربما تتعلق به ، الا أن آراء المؤرخين اختلفت فيما يتعلق بصحتها أو زيفها ، وما هوالدافع وراءهذا التزوير ان كان قد حدث (٤٦) ·

اما هوبتش فقد أخذ بصحتها ولم يعتبرها مزورة ، حيث أشار الى أنها تخصه دون أن تشير الى تبعيته للاسبتارية ، وذكر أنها اما لم تكن موجودة قبل عام ١١٨٧م ٥٨٥ ، أو أنهم لم يكن لهم الحق فى المطالبة بها (٤٧) ، وناقش فورستربتر هذه الوثائق من حيث الشكل والمحتوى ، ويرى أن الوثيقة الاولى ( رقم ٦ ) تتفق وفترة حكم الملك عمورى الاول ( فبراير ١١٦٣ يوليو ١١٧٤م/ربيع أول ٥٥٨ - ذو الحجة ١٥٩ه ) ، فليس هناك شك حولها فيما يتعلق بصحة تاريخ توثيقها ، أما الثانية ( رقم ٨ ) فقد صححها بوضعها فى عام ١١٦٥م/١٥٥ - ١٦٥ه ، لانه فى التاريخ المؤرخة به كان الملك عمورى قد توفى ، غير أنه لم يورد سببالوضعها فى ذلك التاريخ ، ويرى أن الشك يدور فقط حول الامتيازات الوضعها فى ذلك التاريخ ، ويرى أن الشك يدور فقط حول الامتيازات من ناحية تزويرها ، وربما وضعت فى فترة متأخرة ، أما من حيث محتواها فليس هناك شيء يقال عنه (٤٩) ،

Tabulae Ordinis Theutonici (ed. E. Strehlke, Berlin 1869, New edition ed. H.E. Mayer, Toronto University Press, 1975) nos. 6, 8, 20, 34.

والاولى مؤرخه فى ٢٦ مارس ١٧٣م/٩ شـعبان ٥٩٨ ، الثانية بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢١/١م/١١ ربيع آخر ٥٧٣ ، وهما صادرتان من عمورى الاول ملك بيت المقدس ، ما الثالثة فهى بتـاريخ ٧ مارس ١١٨٦م/١٦ ذو الحجة ٥٨١ه ، من جاى لوزينان ، والرابعة والاخيرة بتاريخ ٨ فبراير ١٨١٩م/١٨ ربيع ول ٩٥٩ه وهى من عمورى الثانى ملك قبرص وبيت المقدس •

Hubatsch, Montfort, 167 f. (2V)
Forstreuter, Der Deutsche Orden, 16-17.

<sup>(</sup>٤٨) (٤٨) أما عن ملخص هذه الوثائق ، فنجد في وثيقة رقم(٦) أن ذلك المستشفى حصل على ٤٠٠ بيزنط تجبى سنويا من أسواق نابلس ،

غير أن مارى لويس لم تأخذ بآراء المؤرخين السابقين ، وتساءلت لماذا بقيت هذه الوثائق الثلاث بالذات من ذلك الارشيف ، والذى لا شك أنه كان ضخما ويضم العديد من الوثائق الأخرى سواء منح من السلطات الدينية أو العلمانية بخلاف وثائق التمليك وغيرها ، ويزداد الامر صعوبة اذا علمنا أن الخروج من القدس لم يصاحبه أى عنف (٥٠) ، فاما أن يكون الارشيف قد أخذه الاخوة الالمان معهم كاملا عند خروجهم منها ، أو على الاقل أهم الوثائق الخاصة بالمستشفى ، وقد فقد هذا الارشيف كاملا ، ولم يتبق منه أية وثائق ، غير أننا ، للاسف ، لا نعرف كيف ومتى تم ذلك ، يتبق منه الوثائق فان التزوير قائم بها من حيث الشكل والمحتوى ، فلم يرد في اثنين منها اسم المرسل اليه ، ومن ناحية أخرى فان الجماعة الالمانية اذا أخذت هذه الوثائق ووضعتها في أرشيفها فهى تثبت بذلك أنها خليفة لذلك ألمستشفى الالماني في القدس ، وهو ما كانت تتحاشاه خاصة أثناء فترة

وأربع قرى ، اثنان في حبرون ( القديس ابراهام ) واثنــان في بيسان ، وكذلك اعفاء من الرسوم المفروضة على وارداته الى المملكة ، وحق تحصيل رسوم الغلال المفروضة في أنحاء المملكة • أما وثيقة رقم ( ٨ ) \_ وكلاهما من الملك عموري ، فقد تضمنت أنه أعطى للمستشفى ٣٠٠ بيزنط تجبى سنويا من باب داود في القدس ، وقريتين في نابلس ، وثلاث حدائق كروم ، وكذلك الرسوم المفروضة على السكر في نابلس ٠ أما رقم ( ٢٠ ) فتتعلق بقلعة على الطريقالي الرملة حيث رهنت الى مفرين مسئول المستشفى مقابل مبلغ ١١١ ماركا ٠ وقد ناقشت ماري لويس هذه الوثيقة بالتفصيل من ناحية بعض الاخطاء اللغوية الواردة بها وفندتها، أما الوثيقة الرابعة والاخيرة - ( رقم ٣٤ ) ، فهي من الملك عموري الثاني ملك قبرص وبيت المقدس ، حيث منح مستشفى القديسة ماريا التيوتونية عدة قرى وقلاع في عكا وقبرص ، وبعض الامتيازات الآخري مثل حق الحصول على السكر والقمح يوميا ٠ ويوجد تعليق من شتراكة Strehike ناشر وثائق التيوتون أنه لا يوجد توثيق لهذه المنحة في الوثائق البابوية مما يشمير بعض الشك حولها • انظر:

Strehlke, Tab. Ord. Teut., nos. 6, 8, 20, 34.

<sup>. (</sup>۵۰) انظر ما یلی ص ۷۵

الصراع مع الاستارية حول مسألة تبعيتها بموجب مرسومى البابا كلستين السابقين (٥١) .

أما عن الدافع الى تزوير هذه الوثائق فقد كان هو الآخر موضع خلاف بين المؤرخين الحديثين · فبينما يرى ماير H.E. Mayer ، أنها وضعت من أجل هدفين: الاول يتعلق بصراع دار حول أملاك حصلت عليها الجماعة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي/النصف الثاني من القرن السابع الهجرى ، فأرادت استخدامها لاثبات أحقيتها في هذه الاملاك ، والسبب الثاني هو استخدامها في الصراع الدائر مع الاسبتارية حول موضوع التبعية اذا ما أثير مرة أخرى(٥٢) • وقد ذكر ماير لمارى لويس أنه يؤيد الرأى الثاني فيما يتعلق بدافع التزوير(٥٣) ، وأيدته ماري لويس في ذلك ، وذكرت أن الهدف منها هو أنه اذا ادعى الاسبتارية أن هذه الجماعة الالمانية ما هي الا استمرار لذلك المستشفى الالماني في القدس ومن ثم تخضع لسيطرتهم ، فانه بامكانها أن تظهر هذه الوثائق المزورة وتدعى أنه كان يوجد جمعية للمستشفى الالماني في القدس وأنه اعترف بها من جانب ملوك بيت المقدس وحصلت على المنح والامتيازات . وطبقا لهذه الوثائق فانه لا يوجد بها ما يفصح عن أية تبعية للاسبتارية • أو بمعنى آخر كان هناك مستشفيان أحدهما تابع للاسبتارية والآخر مستقل عنها ، وكان ذلك بمثابة استعداد للرد على الموضوع اذا ما أثير مرة ثانىــة (٥٤) .

Favreau, Studien, 124-125.

Favreau, Studien, 125 ff. (or)

(0£")

وقد انتقدها فورستريتر في هذه النقطة حيث أشار الى أنها

ما بين ١٢٥٧ و ١٢٥٤م ( ١٥١ – ١٦٥٣ )، وهي من عميل ما بين ١٢٥٣ و ١٢٥٤م ( ١٥١ – ١٥١٣ )، وهي من عميل معميل محترف لتزوير الوثائق والمستندات في عكا ، انظير: H.E. Mayer, Marseilles Levantchandel und ein akkonensiches Fünscherntelier des 13. Jahrhunderts (Bibliothek des Doutschen Historischen instituts in Rome 38. Tübingen 1971) 147-174, idem, Preface to Strehike, p. 25, n. 12.

وتزداد الفترة المتبقية من تاريخ ذلك المستشفى صعوبة فيما يتعلق بوثائقها أو اشارات المصادر عنها وقد اطلقت عليها مارى لويس اسم «الفترة المظلمة »(٥٥) وهى التى تمتد من عام ١١٨٧م الى عام ١٨٠٠م/١٩٥ الى ٥٨٣م، أو بعبارة أخرى منذ سقوط القدس في قبضة صلاح الدين الدين الايوبى ونهاية المستشفى الالمانى به وحتى نشأة ذلك المستشفى الميدانى الالمانى أمام عكا وسوف نحاول تسليط الاضواء عليها من واقع مقارنة المصادر الاجنبية والاسلامية علنا ننجح في التوصل الى شيء يميط اللثام عنها و

فقد أورد مجهول وصفا لبيت المقدس في ربيع ١١٨٧م/٥٨٨هـ اى قبيل سقوطها بفترة وجيزة ـ وصف فيه طريق يؤدى الى منزل اسبتارية

أخذت براي استاذها مايير ، وكانت حائرة حول الدافع وراء هذا . التزوير ، واذا كانت هذه الوثائق مزورة فانها ليست باكملها ٠ فاثنان منهما يدور الشك حول محتوياتهما ، والثالثة من حيث الشكل فقط \_ ولكنه لم يشر الى الوثيقة الرابعة • ويرى أن النواة الاصلية لهذه الوثائق حقيقية ، ولكن أضيف اليها بعد ذلك تلك الاضافات المزيفة ، وذلك لظهور شهود موقعين عليها • وأعطى مثلا لذلك بوثيقة رقم ( ٢٠ ) حيث أن المأخذ عليها فقط من حيث ترتيب الشهود الذين وردوا بها • وربما كإن المزور ليس مدربا تدريبا جيدا على القيام بهذا التزوير مما أوقعه في هـذا الخطأ الشكلي • أما دافع التزوير فيرى أن هذه المجموعة ظهرت في عــام ١٢٤٨م/٦٤٥ ـ ٦٤٦ه ، وفي ذلك الوقت كانت أملاك الجماعة تختلف عما كان عليه الوضع في عام ١١٩٠م/٥٨٦ه ، وليس من المعقول أن تضع الجماعة نفســها في موقف حرج أذا ما ثبت تزوير هذه الوثائق من أجل هذه الاملاك الصغيرة • أما أمر الصراع مع الاسبتارية فقد ظهر في عامي ١٢٢٩م/٦٢٦ه ، ١٢٤٠ ـ ١٣٤١م/٦٣٨ ـ ٦٣٩ه ، وقد مر دون أن يترك أثرا . ويرى أن الجماعة الالمانية قد وعت الدرس جيدا ، وتعمدت وضع هذه الوثائق في أرشيفها ، ولكن دون أن تربط بينها وبين ذلك المتشفى الالماني في القدس • انظر:

Forstreuter, HZ, 706-7.

الالمان ويسمى هذا الشارع طريق الالمان (٥٦) ، وكما هو واضح فانه لم يزودنا بأية تفاصيل عنه أو عن الذين يديرونه ، الى آخر هذه التساؤلات التى كنا في حاجة للاجابة عنها من واقع هذا المصدر ٠

وحول مصير هذا المستشفى بعد استرداد صلاح الدين للقدس تباينت آرا ءالمؤرخين الحديثين أيضا ، فقد أشار براور الى استحالة تطور هذه المؤسسة الالمانية لأن سقوط القدس وضع نهاية لها (٥٧) . وذكر رى أنه ريما اختفى جميع أعضائه بسقوط القدس (٥٨) ، ولكن تملر يرى صعوبة وضع اجابة محددة عن هذه التساؤلات السابقة (٥٩) . أما هوبتش فله رأي مخالف فقد ذكر أنه على الرغم من سقوط القدس ونهاية نشاط هذا المستشفى ، الا أنه ربما ظل يقوم ببعض مهامه في ظل السيادة الاسلامية على المدينة • وكما ورد في احدى الوثائق « أن أي مسيحي كان يمكنه البقاء فيها - أي القدس - في ظل دفع الضريبة (يقصد الجزية) ، وفضل البعض البقاء ، وبقى بعض الممرضين لرعاية الفقراء » (٦٠) • غير أن مارى لويس عارضت آراء هوبتش وأشارت الى أنه لم يرد في المسادر الأخرى شيء من هذا القبيل ، فالمصدر الذي اعتمد عليه هوبتش لا يمكن الوثوق به لان به الكثير من الروايات الاسطورية ، بالاضافة الى أنه كتب متأخرا في حوالي بداية القرن السادس عشر الميلادي ، ولا يمكن الاعتداد

La Citez Iherusalem, Descriptiones Terrae Sanctae, 200 f. (07) Prawer, The Latin Kingdom, 271.

Rey, Les Familles, 896.  $(\wedge \wedge)$ 

(OV)

وسوف نتناول هذا الراي بالتحليل في الفصـــل الاول من هذه الرسالة انظر ص ٨٩٠٠

Tumler, Der Deutsche Orden, 23. (04)

Hubatsch, «Montfrot», 165. (7.)

وقد انتقدته ماري لويس لعدم توضيحه للمصدر ، حيث لم يور دالنص كاملا الذي نقل عنه ، وأوردت النص كاملا ،

¿Dió Jüngere Hochmeisterchronik», in Scriptores rerum Prussicarum (V, ed. T. Hirsch, M. Toppen and E. Strehlke, Leipzig 1874, new edition Frankfurt 1965) 52-37.

به کعنصر اثبات (۲۱) ۰

وقبل أن نفند آراء هؤلاء المؤرخين سوف نرى ما ورد في المصادر الاسلامية عن سقوط القدس وما حدث بعد سقوطها ، فقد بدأ صلح الدين حصاره لها في ١٥ رجب ٥٨٣ه/٢٠ سبتمبر ١١٨٧م ، وذلك من الناحية الغربية ، ثم « ظل يطوف حول المدينة لينظر من أين يقاتله لانه في غاية الحصانة والامتناع ، فلم يجد موضع قتال من جهة الشمال (٦٢) ، وبالفعل اتجه صلاح الدين بعد خمسة أيام ، أى في ٢٠ رجب/٢٥ سبتمبر ، لكنى يحاول اقتحامها من هذه الناحية الشمالية ، ونصب مجانيقة وظلت القذائف تنهال عليها ، واحتدم القتال بين الفريقين ، خاصة وأنه تجمعت بالمدينة أعداد ضخمة من الصليبيين الذين كانوا يقطنون حولها ومن بقايا المنهزمين في حطين ، وبعد محاولات مستميتة نجح المسلمون في الوصول المنهزمين في حطين ، وبعد محاولات مستميتة نجح المسلمون في الوصول المنهزمين واحرار صلاح الدين على دخول المدينة ، « اجتملت مقدموههم يتشلل واحرار صلاح الدين على دخول المدينة ، « اجتملت مقدموههم يتشلل ورون فيما يأتون ويذرون ، فاتفق رأيهم على طلب الامان » (٦٣) ، وبعد مفاوضات بين الجانبين تم الاتفاق على السماح الدمان » الامان » (٦٣) ، وبعد مفاوضات بين الجانبين تم الاتفاق على السماح

Favreau, Studien, 98-99, n. 9.

(71)

<sup>(</sup>٦٢) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ، ٩ ج ، بيروت ١٩٧٨ ، ج ٩ ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٦٣) ذكر العينى أن صلاح الدين انتقل الى شمال القدس عند باب عمود ( دمشق ) أو برج الزاوية ، ومن هذا المكان أخذه الفرنج \_ أى في عام ١٩٩١م/٢٩٢ه وهي ملاحظة في موضعها \_ انظر عن وصف هذا الحصار:

Prawer, «The Jerusalem The Crusaders Captured: Contribution to the Medieval Topography of the City», Crusader and Settlement, (ed. P. W. Edbury, Cardiff 1985)
 P. 13.

العينى : عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان ـ ٢٣ ج في ١٩ مجلد ـ دار الكتب المصرية ـ رقم ١٥٨٤ تاريخ « تصوير شمسى » ج ١٩ ، لوحة ٧٤٥ ـ ٥٤٨ ٠

للصليبيين بالخروج بعد دفع عشرة دينارات للرجل وخمسة للمرأة ودينار للطفلل (٦٤) ، وأعطيت لهم مهلة قدرها أربعون يوما للسداد ، « ومن أحضر قطيعته بنفسه نجا والا وقع أسيرا »(٦٥) ، وأضاف ابن العديم خروجهم « بأموالهم وعيالهم »(٦٦) ، أما المقريزى فذكر نقلا عن العماد الكاتب ... « أنه كان من جملة ما شرط على الفلسرنج أن يتركوا خيلهم وعدتهم فتوفر بذلك عدد البلد »(٦٧) ، ودخل صلاح الدين الايوبي المدينة ليلة السابع والعشرين من رجب ( ٢ أكتوبر ) واتفق أنها كانت ليلة الاسراء والمعراج ، وتجلت عظمة ذلك القائد الاسلامي عند دخوله اليها ، وشتان بين ما فعله الصليبيون في عام ١٩٩١م/١٩٤ هوبين ما فعله صلاح الدين بعد ذلك التاريخ بثمانية وثمانين عاما ،

يتضح من الوصف السابق لحصار القدس أن صلاح الدين بدأ بالناحية الغربية ، ثم انتقل الى شمالها لكى يجد ثغرة ينفذ منها الى المدينة ، وقد تركز بالفعل الهجوم الاسلامى فى هذه الناحية ، وكما أوضحنا من قبل أن ذلك المستشفى الالمانى كان يقع فى الجنوب الشرقى للمدينة ، فقد كان بمناى عن القذائف والاحجار الاسلامية التى قوضت جزءا من أسوار المدينة

<sup>(</sup>٦٤) ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين الايوبى ؛ تحقيق ونشر د ٠ جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٦٤ ، ص ٨١ – ٨١ • وذكر ابن الاثير نفس المبلخ ولكن « للطفل دينارين » للحير أن المصادر الاجنبية تتفق مع ما ذكره ابن شداد لل وهو الاقرب للصواب • انظر أيضا :

M.R. Morgan, The Chronicle of Ernoul: and The Contination of William of Tyre, (Oxford, 1973), 66.

<sup>(</sup>٦٥) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - ١٢ ج - القاهرة ١٩٢٩ - ١٩٥٦ ، ج ٦ ، ص ٧٧٠

<sup>(</sup>٦٦) ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب ، نشر وتحقيق سامى الدهان ، ٣ جـ ـ دمشق ١٩٥٤ ، جـ ٣ ص ٨٤٥ .

<sup>(</sup>٦٧) المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك ، الجزء الاول ق ١ ـ ٣ ، نشر وتحقيق د ٠ مصطفى زيادة ، ط ٠ ثانية القاهرة ١٩٦٦، ج ١ ق ١ ، ص ٢٤٢ ٠

الشمالية ، وربما كان ذلك عاملا مساعدا على بقاء هذا المستشفى الالمانى وكنيسته ، فقد ورد فى وثيقة للامبراطور فردريك الثانى مؤرخة بعام ١٣٢٩م/٢٦٦ه، أنه منح الجمساعة الالمانية « منزلا والذى كان الالمان قد المتلكوه قبل سقوط القدس »(٦٨) ، ولكن الوثيقة لم توضح موقعه وهل كان هو نفسه المنزل الالمانى أم لا (٦٩) .

أما فيما يتعلق بما أشار اليه هوبتش بأنه سمح لأى مسيحى بالبقاء في المدينة بشرط دفع المجزية ، فلم يرد في المصادر الاسلامية ما يؤيد ذلك ، على الرغم من أنه ليس مستبعدا أن يوافق صلاح الدين على ذلك لما عرف عنه من تسامح في معاملة الفقراء والمرضى ، بل والاغنياء أيضا (٧٠) ، وقد أشار ابن الاثير أنه سمح فقط للنصارى الذين كانوا يقطنون المدينة أثناء احتلال الصليبيين لها بالقاء ، فقد طلبوا منه ذلك مقابل دفع الجرزية ووافق لعى ذلك (٧١) ، وتبرو صعروبة الاجرابة عن التساؤل الخاص بمصير الارشيف الالماني في القدس ، خاصة اذا علمنا أن صلاح الدين أعطى للصليبيين مهلة مدتها أربعون يوما لدفع الفدية المطلوبة لاطلاق سراحهم ، كما سمح لهم بالخروج بامتعتهم وأموالهم ، وواضح أنهم كان لديهم الوقت الكافي لجمع أرشيفهم وأخذه معهم ، أما

Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici Secundi (71) (6 Vols. in 12 pars, Paris 1852-1861, new edition 1963), Vol. III. pp. 125-126, cf. also: in Strehlke, Tab. Ord. Teut. no. 69.

<sup>(</sup>۱۹) ربما تعمدت الجماعة عدم تحديد من كان يمتلك هذا المنزل الالماني من قبل ، وذلك حتى لا يدعى الاستبتارية أحقيتهم في السيطرة على الجماعة الالمانية باعتبارها خليفة لهذا المستشفى الالماني في القدس ، انظر أيضا الفصل الثالث من هذا الكتاب (۷۰) ذكر ابن الاثير أن صلاح الدين رفض أن يأخذ الاموال التي كانت مع بطريرك المدينة على الرغم من أن البعض أشار عليه يأخذها لكي يقوى بهسا المسلمين وقال « لا أغدر به » ، انظر ج ٩ ،

<sup>(</sup>٧١) ابن الاثير: الكامل ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ٠

الذى لم يستطع الصليبيون حمله فقد « شرعوا في بيع ما لا يمكنهم حمله من أمتعتهم وذخائرهم وأموالهم وما يطيقون حمله وباعوا ذلك بارخص الاثمان فاشتراه التجار من أهل العسكر واشتراه النصارى الذين ليسوا من الفرنج »(٧٢) ، فهل قاموا بانفسهم بالتخلص من ذلك الارشيف أو أنه فقد بطريقة ما لا زلنا لا نعلم شيئا عنها إلى الآن ؟

مهما يكن من أمر ، فأن الصليبيين بعد خروجهم من القدس انقسموا الى ثلاث مجموعات : مجموعة الداوية وأخرى الاسبتارية وثالثة باليان دى ايلين(٧٣) ، وكانوا في حراسة المسلمين حتى أوصلوهم الى صور لكى لا يتعرضوا لهجمات اللصوص وقطاع الطرق الذين يكمنون في هذا الطريق ، أما المصادر الاجنبية فقد ذكرت أماكن مختلفة توجه اليها الصليبيون بعد خروجهم من القدس ، وهى أنطاكية وطرابلس وأرمينية والاسكندرية ، حيث حملتهم السفن عائدة الى أوروبة (٧٤) .

وبنجاح صلاح الدين في استرداد القدس كانت نهاية هذا المستشفى الالمانى في المدينة ، ولا تعلم ماذا آل اليه مصير أولئك الاخوان الرهبان ، فهل ظلوا في الشرق مع بقايا قوات الصليبيين التي تجمعت أمام صور ، أم عادوا الى المانيا حيث كانت أملاكهم هناك(٧٥) ؟ ولكن التباؤل الهام الذي يبقى هو : هل أسهم أولئك الاخوة الالمان بأي دور عسكرى في العلاقات مع المسلمين قبل سقوط القدس ؟ أو بصيغة أخرى ما هي طبيعة الدور الذي أسهموا به في تلك العلاقات الصليبية الاسلامية ؟ وقد أشار الدور الذي أسهموا به في تلك العلاقات الصليبية الاسلامية ؟ وقد أشار

<sup>(</sup>٧٢) ابن الاثير ، المصدر السابق .

<sup>(</sup>٧٣) أسهم بدور واضح في تاريخ المملكة الصليبية ، وكان سيدا على نابلس والقيمون ، للمزيد عنه أنظر :

S. Runciman, History of The Causades (3 Vols, Cambridge 1975) III, 63, 65, 73.

سعید عبد الفتاح عاشور: الحرکة الصلیبیة ـ صفحة مشرقة فی تاریخ الجهاد العربی ـ ۲ ج ، القـاهرة ط ، أولی ۱۹۹۳ ، ص ۸۲۵ .

Morgan, The Chronicle of Ernoul, p. 66. (Y2)

<sup>(</sup>٧٥) انظر ما يلي ص ؛ الفصل الاول ٨٩ ـ . ٩٠

جاك دى فيترى الى ان اخوة ذلك المستشفى مارسوا الكفاح ضد الاعداء وأنهم ارتدوا الرداء الابيض مع وضع صليب أسود عليه لتمييزهم ، كم\_ أنهم اتخذوا قواعد الداوية والاسبتارية (٧٦) ، واضح أنه يقصد هنا الجماعة الالمانية وليس المستشفى الالماني في القدس • وذكر ري أن هذا الزعم منجانب جاك لا يستند بالفعل على أي أسساس (٧٧) • أما ماري ثویس فقد اشارت الی أن هذا المستشفی لم يمارس مطلقا أی دور عسكری في الصراع ضد المسلمين ، فهو لم يضم فرسانا بين أعضائه من ناحية ، والا لكان جماعة عسكرية اذا ثبت وجودهم ، أو أننا كنا سنعلم بهم في عام ٥٨٣/م/١٨٧ه. عندما حشدت المملكة الصليبية كل الرجال القادرين على القتال ، كما أشارت الى أنهم لم يكن لهم دور في الدفاع عن القدس عند حصار صلاح الدين له (٧٨) • غير أن هناك نقطتين نود أن نشير اليهما في هذا الصدد : أولا فيما يتعلق بقواعد الاسبتارية ونظمها ، فلو اعتبينا المستشفى الالماني في القدس خاضعا لها ، أو على الاقل أخذ بهذه القواعد فيما يتعلق بالنواحي الخبرية ، فإن الاسبتارية اعتبروا حمل السلاح عملا موازيا لجمع الصدقات بل امتدادا له • وظلت الجماعة تتحول ببطء الى الدور العسكري على الرغم من أنها كانت جماعة عسكرية منذ منتصف القرن الثاني عشر الميلادي/منتصف القرن السادس الهجري • غير أن هذا الدور العسكري لم يظهر في وتائقها الا متأخرا (٧٩) ، وربما كان لذلك علاقته بعدم ظهور دور عسكري لاخوة ذلك المستشفى الالماني في القدس • غير أننا لم نعثر الى الآن على أية اشارة في المصادر الى دور عسكرى لهم قاموا به في أيمن المعارك التي دارت بين طرفي الصراع ، ويرجع ذلك بدون

Jacques de Vitry, Historia, 1085. (VT)
Rey, Les Familles, 895. (VV)
Favreau, Studien, 16-17, 96-97. (VA)

J. Riley-Smith, «A note on Confraternities in the Latin kingdom of Jerusalem; in Bulletin of the Institute of Historical Research, 44, 1971, 305, n. 5.; Itimerarium et gesta regis Ricardi, (ed. W. Stubbs), Chronicles and Memorials of the Reign of Richard I. Vol. I. (Rolls Series 38, I, London 1864) Vol. I. 20-21

شك الى فقدان ارشيفهم وغياب الكثير من الحقائق عنهم ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فقد أجمعت المصادر الاسلامية والاجنبية على انه اثناء حصار القدس حشدت أسوار المدينة بكل الرجال القادرين على القتال ، وأشار صاحب الرحلة صراحة الى مشاركة رجال الدين في الدفاع عنها على الرغم من أن ذلك يتعارض مع وظائفهم ، الا أنهم قاموا بدور الجنود طبقا للحالة الطارئة - وقاتلوا بشجاعة على حد قوله ، ويتضح مشاركة الجميع في داخل القدس في محاولة الدفاع عنها ، ومن الطبيعي أن يشارك اخوة ذلك المستشفى الالماني في ذلك بدور ما بحكم وجودهم أثناء الحصار ، ولكن ، للاسف ، لا يوجد تحت أيدينا ما يفيد صراحة قيام الاخوة الالمان بدور محدد في القتال ،

لا شك أن تاريخ ذلك المستشفى الالمانى فى القدس كان سيصبح أكثر وضوحا لو عثرنا على ذلك الارشيف الذى يخصه ، أو على الاقل الجسرء الاساسى منه ،وعلى الرغم من ذلك فقد اتضحت بعض معالمه منذ نشاته وحتى سقوطه فى عام ١١٧٨م ٥٨٣٨ه بسقوط القدس ، من واقع تلك المادة المتناثرة هنا وهناك فى المصادر المختلفة ، ومناقشة المؤرخين الحديثين لها ، وعلى مدى الصفحات التالية سوف نتناول نشاة مؤسسة المانية أخرى هم المستشفى الميدانى الالمانى فى عكا ثم تحوله الى الجماعة الالمانية أو حماعة التيوتون ومدى علاقتها بهذا المستشفى الالمانى فى القدس ،

## القصل الأول

## تأسيس المستشفى الميدانى الالمانى فى عكا ، وتحوله الى جماعة الفرسيان التيوتون

( DOGE \_ ONT/0119A \_ 119+)

- تأسيس المستشفى الميدانى الالمانى أمام عكا فى عام ١١٩٠م/٥٨٦ه، ثه انتقاله الى المدينة بعد استيلاء الصليبيين عليها فى ١١٩١م/٥٨٧ه، والآراء التى ثارت حول من قام بتأسيسه .
- المنح والامتيازات التى حصل عليها المستشفى حتى وصول الحملة الصليبية الالمانية الى بلاد الشام في عام ١١٩٨م/٥٩٣ه، وأثر ذلك على تطوره .
- -. الدور الذى أسهم به فى العلاقات الصليبية الاسلامية قبيل تحوله الى جماعة عسكرية ، وأراء المؤرخين حول طبيعة هذا الدور .
- . التحول الى جماعة عسكرية فى مارس ١١٩٨م/جمادى أولى ٥٨٤ه ، والاعتراف الرسمى به قبل البابا أنوسنت الثال شفى ١٩ فبراير ١١٩٩م/ ١٨ ربيع آخر ٥٩٥ه. •



.

في الرابع من يوليو ٢٦/م١١٨٧ ربيع ثاني ٥٨٣ ، استطاع صلاح الدين أن ينزل بالصليبيين هزيمة ساحقة في حطين ، أعقبها نجاحه في استرداد معظم المدن والمعاقل الاسلامية في بلاد الشام ، ونتيجة لذلك بدأت في الغيرب الاوروبي الدعوة من أجل المملكة الصليبية والاستيلاء على القدس مرة أخرى ، وكان من بين أولئك الذين استجابوا لهذه الدعوة الامبراطور الالماني فردريك بربروسا ( ١١٥٢ – ١١٥٩ /١٥٥٥ – ٥٨٦٨) الذي قرر أن يخرج بنفسه على رأس الحملة الصليبية (١) المزمع القيام بها ، ونظرا لضخامة عدد المشتركين فيها تقرر أن تسلك الطريق البرى عبر أراضي الدولة البيزنطية ثم آسيا الصغرى ومنها الى بلاد الشام (٢) ، وأبحر قسم آخر من هذه الحملة ، خاصة من أولئك الالمان الشامالين متخذا الطريق البحرى للوصول الى عكا (٣) .

<sup>(</sup>۱) أرسل البابا جريجورى الثامن (۲۸) اكتوبر ـ ۱۷ ديسمبر ۱۸ منها خطاب الى ۱۸ المانيا يوجد نصه في:

Historia de expeditione Friderici imperatoris (cd. Chroust, in MGH, Scriptores rerum Germanicarum, nova series. Berlin 1928) 5, 6-10.

وتوجد له ترجمة في

Louise and Jonathan Riley-Smith, The Crusades, Idea and Reality (London 1981), 13-14.

<sup>(</sup>۲) حرص فردریك علی تنظیم الحملة تنظیما جیدا ، فلم یسمح سری للذین لدیهم أملاك محددة بالاشتراك فیها ، وذلك حتی یضمن عدم مشاركة المغامرین والعاطلین الذین سوف یكونون عبئا علی الجیش ، كما عین قاضیا لكل فرقة ، وأصدر أوامر مشددة لمنع الفساد أثناء تقدم الجیش ، كما صدر أوامره باعدام البعض وقطع أیدی آخرین ممن عصوا تلك الاوامر ، وكان لذلك كله أثره علی الحملة التی وصلت سمعتها الی أعدائه قبل اصدقائه ، انظر: P. Munz, Frederick Barbarossa, A Study in Medieval History (London 1969), 386-7.

وقبل أن يرحل فردريك حرص على تأمين طريقه ، خاصة فى أراضى الدولة البيزنطية وآسيا الصغرى ، فاتصل بحكام وملوك هذه الدول لكى يضمن المرور آمنا ، مع توفير المؤن وما يحتاجه يضمن عدم الدخول فى مصادمات قد تعوقه عن هدفه الاصلى وهو الوصول الى بيت المقدس(٤) ، وفى ١١ مايو ١١٨٩م ربيع أول ٥٨٥ه تحرك الجيش الالمانى من راجسبنرج Ratisbon ، ومر بهنغاريا دون أن يصادف مشاكل فى

(٣) بالغت المصادر الاجنبية والاسلامية على حد سواء فيما يتعلق باعداد الحملة الالمانية ، فقد قدرها أرنولد ليبوك بخمسين ألف فارس ومائة ألف رجل أما ابن شداد فذكر ما بين مائتين ومائتين وستين ألفا ، أما ابن العديم فذكر أنها ثلاثمائة ألف مقلساتل وثلاثمائة ألف من السوقة ، ومن الواضح المبالغة الشديدة في اعدادها ، ولكن هذا يدل على أي حال على ضخامة هذه الحملة التي كانت بالفعل أضخم حملة خرجت من أوروبة من ناحية العدد في الحركة الصليبية ، انظر:

Arnold of Lübeck, Chronica Slavarum (ed. J.M. Lappenber, MGH. Scr. Ror. Germ. 14. Hannover 1860) 130-1.

ابن شداد: النوادر، ص ١١٥، ابن العديم: زبدة الحلب، ج ٣، ص ١٦٠٠ وعن القسم انذى اتخذ الطريق البحرى انذلر ما يلى ص ٩٣٠٠

(2) تفاوض مع جراند زوبات حاكم صربيا والامبراطور البيزنطى امحاق الثانى ، وقلح ارسلان سلطان سلحان سلحة الروم لوم التوصل لعدد من الاتفاقيات بينهم ، للمزيد انظر : Munz, op. clt., 389.

والجدير بالذكر أنه جرت اتصالات بين الامبراطور البيزنطى وصلاح الدين الايوبى بشأن هذه الحملة ، وذلك بغرض الوقوف ضدها ، وحرص اسحاق على ارسال أخبارها أولا بأول الى صادح الدين ، ولمزيد عن هذه المفاوضات بين الجانبين انظر :

Charles M. The Byzantines and Saladin, in 1185-1192: Opportants of The Third Crusade», Speculum, Vol. XXXVI, April 1962), 171-2.

طريقه ، ثم بدأت تظهر المصاعب عند دخوله الاراضى البيزنطية ، ودون الدخول فى تفاصيل العلاقة بين الامبراطور البيزنطى اسحاق الشانى انجليوس (١١٨٥ – ١٩٥٠هـ) والامبراطور الالمانى فردريك بربروسا ، فقد انتهت المشاكل بينهما بعقد معاهدة ادرنة Adrianople فى فبراير ١١٩٠م/محرم ٥٨٦ه والتى سمح فيها لفردريك بالعبور الى آسيا الصغرى(٥) .

وفى أواخر مارس ١١٩٠م/أواخر صفر ٥٨٦ه عبر الالمان الى آسيا الصغرى ليواجهوا مشاكل أخرى من جانب سلاحقة الروم ، فقد تمكن قطب الدين ملكشاه ابن السلطان السلجوقى قلج أرسلان أن يستولى على العاصمة قونيه وبدأ في مهاجمة الالمان وذلك بمساعدة قوات من التركمان ، ووقعت المعركة الفاصلة بين الجانبين أمام أسوار العاصمة السلجوقية في ١٧ -١٨ مايو/١٠ - ١١ ربيع آخر ، حيث انهزم قطب الدين ، وتفاوض الاب المسن مع الامبراطور الالمانى ، حيث تم التوصل الى اتفاق بينهما ، قدم فيسسه قلج عددا من الرهائن كى يضمن الامبراطور عدم مباغته قدم فيسسه قلج عددا من الرهائن كى يضمن الامبراطور عدم مباغته

(۵) تم التوصل لاتفاق بين الجانبين قبل خروج الحملة ولكن عندما علم اسحاق بمفاوضا تفردريك مع أعدائه خاصة حاكما الصرب وسلاجقة الروم أخذ يتشكك في الحملة وهدفها ، وراى أنها تستهدف عاصمته القسطنطينية أكثر من الوصول الى الاراضى المقدسة وكان ذلك بداية للمشاكل بين الجانبين ، وسلسلة من الاسستباكات التى كادت أن تؤدى الى أن تستولى على القسطنطينية لولا معارضة فردريك لذلك المشروع ، كما دت الى زيادة الاتصالات بين اسحاق وصلاح الدين الايوبى ، انظر:

أما عن معاهدة ادرنة فانظر:

F. Dolger, (ed.) Regesten der Kaiserurkunden des ostromischen Reichs von 565-1453, Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Ziet, Reihe A Abt 1. (München und Berlein, 1924-1960). no. 1601.

من الخلف (٦) • وبعد عدة أيام أخذ فيها الجيش قسطا من الراحة استأنف مسيره عبر آسيا الصغرى ووصل الى حدود أرمينية ، وعندما وصلت هذه الاخبار الى صلاح الدين ، والذى كان آنذاك مشغولا ، بحصاره للصليبيين المحاصرين لعكا ، أرسل جزءا من قواته لمراقبة تحركات هذه الحملة (٧) ، وكان صلاح الدين يأمل فى أن يقوم التركمان أو السلاجقة بايقاف تقدمها ، ولكنه عندما علم بهزيمتهم أرسل قواته الى الشمال ، « فأسقط فى أيدى

<sup>(</sup>٦) كان قلج أرسلان قد تعهد للامبراطور الالماني بالسماح له بالمرور سالما عبر أراضيه ، وتبودلت السفارات بين الجانبين ، ولكن قلج أرسلان كان يخطب ود صلاح الدين في نفس الوقت ، فأرسل له تهنئة مع أحد قادته بعد نجاح صلاح الدين استرداد القدس ، وخطب احدى بناته لاحد أبنائه - وكان قلج ، عندما كبر به السن ، قد قام بتقسيم مملكته بين أبنائه العشر وأخيه وابن أخيه ، ولكن فيما يبدو توفى أحد هؤلاء الابناء لأنه لم يرد في المصادر سوى أحد عشر مشاركا ، ولكن ابنه قطب الدين ملكشاه طمع في العاصمة وجمع قوات من التركمان ونجح في السيطرة عليها ، وهؤلاء التركمان هم قبائل رعوية قدمت بقيادة قائد لهم يسمى رسيتم ووصلوا في شتاء ١١٨٦ - ١١٨٧م - ٥٨٢ه الى كبادكيا وشمال سورية • ولكنهم لقوا هزيمة مريرة على يد الارمن وبوهمند الثالث أمير انطاكية • وعلى الرغم من ذلك فان قوتهم لم تضعف ، والتحقوا بخدمة قطب الدين ملكشاه للمزيد انظر: C. Cahen, Pre-Ottoman Turky, a general survey of The material and spiritual culture and history c. 1071-1330 (trans. J. Jones-Williams, London, 1966) pp. 111-113, « Selgukides, Turcomans et Allemands au temps de la troisiéme croisade», in Variorum Reprints, Turcobyzan tima et Oriens Christianus, London 1974) 23-25.

<sup>(</sup>۷) سار ناصر الدین بن تقی الدین الی منبیح ، وعز الدین بن المقدم الی کفر طاب وبعرین ، ومجد الدین صاحب بعلبك ، والظاهر صاحب حلب لحفظ الطریق وکشف الاخبار ، والملك المظفر تقی الدین لحفظ اللاذقیة وجبلة ، انظر : ابن شـــداد النوادر ، ص ۱۲۲ ؛ ابن الاثیر : الکامل ، ج ۹ ؛ ص ۳۰۷ ، العینی : عقد الجمان ، ج ۲۰ ، لوحة ۱۵ ، ۱۳ .

المسلمين ، واستولى الياس عليهم ، وتعلقت آمالهم أنه ربما مانعه فى في طريقة من « الأرج » ومن قلج أرسلان ، فلم يتفق شيء من ذلك بل سار وقطع البلاد (٨) .

غير أن القدر تدخل لكى يضع نهاية الحملة ، فبينما كان فردريك يعبر نهر سالف Calycadmus في ١٠ يونيه/٥جمادى أولى لقى حتفه في ذلك النهر(٩٠) وقد تشتت الحملة بعده ، فلم يكن ابنه فردريك أوف سوابيا

(۸) ابن العصديم: زبدة الحلب ، ج٣ ، ص ٨٦٠ وقد احدثت الحملة رد فعل عنيف في التالم الاسلامي اتضح من خلال معظم كتابات المؤرخين المسام ين المعاصرين والمتأخرين ، فذكر العيني و ولما وصل هذا الخبر كاد الناس يضطربون على أنهم يصدقون أو يكذبون واشتد ذلك على السلطان وعظم عليه ورأى استنفار الناس للجهاد » • أما فيما يتعلق بتخريب المدن الواقعة في طريق الحملة فقد اختلفت آراء المؤرخين من قدامي وحديثين حول ذلك ، والواقع أنه من الطبيعي أن يتم تخريب المدن الواقعة في الشمال ، أما المدن الأخرى في الجنوب فقد خربت بعد سقوط عكا واثناء تقدم ريتشارد جنوبا • انظر :

العينى: عقد الجمان ، ج ١٩ ، لوحة ٢٠٩ ـ ٦٠٠ وعن تخريب المدن انظر: حسن عبد الوهاب: قيسارية تحت حكم اللاتين وعلاقاتها السياسية بالمسلمين في الشرق الادنى ( ١١٠١ ـ ١٢٦٥ / ١٢٥ ـ ١٦٦٣ ) ، رسالة ماجستير لم تنشر بعد ، الاسكندرية ١٩٨٢ ، ص ١٥٥ ـ ١٥٥ .

(٩) عن الروايات المختلفة لوفاة فردريك بربروسا انظر:

Ansbert, Historia, 91; Das Itinerarium peregrinorum, eine zeitgenossishe englishe Chronik zum dritten Kreuzzug in ursprunglicher Gestatt (Herausgegeben und Kritisch untersucht von H.E. Mayer, Stuttgart 1962) 300-1.

وقد لخص أبو شامة روايات وفاته انظر: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية \_ جزءان في مجلد \_ القاهرة ١٢٨٧ \_ ١٢٨٨هـ \_ ٢ ، ص ١٥٥ \_ ١٥٧ ، أما النهر الذي غرق فيه فردريك فقد انفرد ابن العديم بتسميته بنهـــر « الفاتر » ، انظر: زبدة الحلب ، ج ٣ ص ٨٦٠٠٠

بالشخصية التى تستطيع أن تجمع الحملة تحت قيادتها (١٠) ، فقرر البعض العودة حيث أبحروا من موانىء قليقة وسروية عائدين الى بلادهم ، كما اتجه قسم آخر الى طرابلس التى كانت لاتزال فى قبضة الصليبيين ، بينما الله قسم من الحملة مع فردريك الذى اتجه الى طرسوس وأبحر منها الى ميناء القديس سمعان بأنطاكية ، بينما اتخذت بقية قواته الطريق البرى الى أنطاكية ، حيث مرت فى طريقها بقلعلة بغسراس أو Gaston ، ووقع الكثرون من أفرادها أسرى فى أيدى حاميتها ، وبعد أن أمضى فردريك السوابى وقواته فترة فى أنطاكية ، استضافه خلالها أميرها بوهمند الثالث ( ١١٦٣ – ١٠٢١م/٥٥٨ – ٥٥٨) حيث أدى له يمين الولاء ، قدم كونراد أوف مونتفرات من صور لزيارته وطلب منه القدوم الى عكا للمشاركة فى حصرارها حتى لا يفوته شرف وطلب منه القدوم الى عكا للمشاركة فى حصرارها حتى لا يفوته شرف

Runciman, History, III, 16.

(Y+) ·

<sup>(</sup>١١) تقع بغراس على الطريق ما بين انطاكية والاسكندرونة في شمال بلاد الشام حيث كانت تحرس ذلك الممر في جبال الامانوس ، ولذا فان موقعها ذو اهمية استراتيجية بالنسبة لانطاكية في الشمال ، ووصفها أبو شامة بأنها ودربساك كانتا جناحين لانطاكية انظر:الروضتين، ج٢ص١٠٢٠ وقد أشارت المصادر الاسلامية الى انقسام الحملة الى ثلاثة أقسام بعدوفاة فردريك ، ولكنها لمتشر الا الى ذلك القسم الذي مر ببغراس واستطاعت حمايتهاعلى الرغممن قلتها أسر حوالي مائثين من رجاله ، وكان الالمان يعتقدون أنها لاتزال بيد الداوية عندما قدموا اليها • كما أشار سيكراد أوف كريمونا الى معاناة الالمان عند مرورهم ببغراس ، وخروج بوهمند الثالث وبطريرك أنطاكية رادلف الثاني لاستقبالهم • وذكر انسبرت ـ مؤرخ التحملة \_ أن فردريك وصل الى ميناء القديس سمعان في ١٧ يونيو/١١ جمادي أولى ، ووصل الى انطاكية في ١٩ يونيه/ ١٣ جمادي أولى • عن ذلك انظر: ابن شـــداد: النوادر ، ص ١٧٢ ؛ ابن الدعيم : زبدة الحلب ، ج ٣ ، ص ٨٦٠ ، وكذلك : Ansbert, Historia, 92; Sicard of Cremona, «Cronica» (ed. Holder-Egger) MGH, SS. 31, 171.

الاستيلاء عليها (١٢) .

وقبل أن نتناول نشأة المستشفى الميدانى الالمانى أمام عكا ، لابد من التوقف قليلا للاجابة عن التساؤل الذى سبق أن طرحناه عن مصير أولئك الالمان بقايا المستشفى الالمانى فى القدس ، فهل ظلوا فى الاراخى المقدسة أم عادوا الى المانيا ؟ وقد أشار رى Rey (١٣) الى أنه ربما اختفى جميع اعضائه بعد سقوط القدس ، غير أننا لا نتفق معه فى هذا الرأى ، فليس من المعقول أن يختفى أولئك الاخوة الالمان فجأة ، خاصة وأن صلاح الدين كان قد سمح للصليبين بالخروج من القدس مقابل دفع مبلغ عشرة دينارات عن كل فرد ، وهو مبلغ ليس من الصعب على أولئك الاخوة دفعه نظير الحصول على حريتهم ، وذكرنا أن صلاح الدين أوصلهم الى صور بعد الطلاق سراحهم (١٤) ، أما الملك جاى لوزينان ( ١١٨٦ – ١١٩٤ م/١٨٥ – اطلاق سراحهم (١٤) ، أما الملك جاى لوزينان ( ١١٨٠ – ١١٩٤ مراجه عند أنظرسوس والتى كان يحاصرها آنذاك ، مشترطا عليه « ألا يشهر فى وجهه انظرسوس والتى كان يحاصرها آنذاك ، مشترطا عليه « ألا يشهر فى وجهه سيفا أبدا » (١٥) ، ولكن جاى نكث بوعده اذ ذهب الى طرابلس ومنها

(۱۲) كان للصلة بين كوانراد أوف مونتفرات وفردريك السوابي أثرها على اتهام صاحب الرحلة لكونراد بتقاضي مبلغ ۲۰ ألف دينار كرشوة من صلاح الدين لكى يجعل فردريك وقواته يتركون أنطاكية ويتجهون الى عكا ، وذلك لأن صلاح الدين رأى في وجود فردريك وقواته خطرا عليه وتوزيعا لجهد قواته ، أما المسادر الاسلامية فقد أشارت الى الصلة بينهما ، غير أنها لم تشر الى مسالة الرشوة و ذكرابن شداد أن كونرادهو الذي بصر فردريك بالطرق وقوى قلبه ، وسلك به الساحل خوفا من مهاجمة عسكر حلب وحماة له \_ وكان فردريك قد غادر أنطاكية في أواخر أغسطس/ أوائل شعبان متجها الى صور ومنها الى طرابلس في طريقه الى عكا ، انظر:

Itinerarium, ch. 94-95.

Rey, Les Familles, 896.

<sup>(17)</sup> 

<sup>(</sup>١٤) انظر ما سبق - مقدمة الرسالة ص

<sup>(</sup>١٥) كان صلاح الدين يحاصر انطرسوس في الفترة من ٣ ـ ١٤ جمادي أولى ١٤٠هـ ٢٠ عا يوليو ١١٨٨م ، انظر : ابن العديم : زبدة الحلب ، ج ٣ ، ٨٥٦ ؛ ابن واصل : مفسرج الكروب ، ج ٢ ، ص ١٨٤ وأيضا :

الى انطاكية حيث استضافه بوهمند الثالث لحين تجمع قواته ، ثم عاد مرة أخرى الى طرابلس ، وعندما رفض كونراد أن يسلم اليه صور قرر التوجه بقواته التى تكونت من بقايا الصليبيين الذين خرجوا من مختلف المدن والقلاع التى استردها صلاح الدين وسمح لهم بالتوجه اليها للاستيلاء على عكا مرة ثانية (١٦) .

وخلال تلك الفترة التى كان يتجمع فيها الصليبيون أمام صور ، حدثت بعض الاشتباكات بين الصليبيين والمسلمين ، فقد أشار ابن شداد الى معركة حدثت فى ١٩ جمادى أولى ٥٨٥هـ/٥ يوليو ١١٨٩م ، اذ كان صلاح الدين يعسكر بالقرب من هذه المنطقة لمتابعة تحركات الصليبيين ، وظن البعض أنه خرج للقتال فتبعه خلق عظيم وحاول أن يردهم لأن المكان لم يكن يسمح بالقتال ، ولكنهملم يمتثلوا لأوامره ، وحدث القتال بين المحانبين الذى انتهى باستشهاد مائة وثمانين من المسلمين ، كما قتل من المغرنج عدة عظيمة » ، وكان ممن قتل مقدم الالمانية ، وكان عندهم عظيما محترما »(١٧) .

Runciman, History, II, 462, n. 4; Stevenson, The Crusaders in The East, (Beirut 1958) 257, n. 3.

(١٦) وصل الى عكا عقب هزيمة الصليبيين في حطين بايام قلائل ونجا من الوقوع في الاسر بأعجوبة ، حيث اتجه الى صور في ١٤ يوليو قبضة مهراه ١٤ جمادى أولى ٥٨٣ وتمكن من انقاذها من الوقوع في قبضة صلاح الدين بعد أن أوشكت على الاستسلام ، ونجح في الاحتفاظ بها وتقوية شخصيتها ، وعندما طلب منه جاى اعادتها رفض وذكر أنه سوف يسلمها للملوك الذين سيفدون من الغرب لانه نائب عنهم ، وقد انتقد ابن الاثير صلاح الدين في السماح للصليبين بالذهاب الى صور - « فصار اليها فرسان الفسرنج بالساحل بأموالهم وأموال التجار وغيرهم فحفظوا المدينة» انظر: سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ، ج ٨ ق ١ ، ص ٢٠٠ ؛ ابن الاثير : الكامل ، ج ٩ ، ١٨٧ ،

Arnold of Lübeck, Chronica, 140.

(۱۷) ابن شداد: النوادر، ص ۹۹ ـ ۱۰۰ و اما ابن الاثير، فقد اشار الى هذه المعركة دون أن يورد تفاصيل عنها ـ وذكر انها وقعت في ۹ جمادى أولى/٢٥٠ يونية وربما نسى الناسخ وضع

والتساؤل هنا عن شخصية هذاالمقدمومنهووهلهومنبقاياأخوةذلك المستشفى الالماني الذين كانوا في القدس أو من أولئك الالمان الذين كانوا قد خرجوا للاشتراك في الحملة الثالثة ، أما فيملل يتعلق بشخصيته فهي غامضة ، وللاسف لم نعثر في المصادر الاسائمية أو الاجنبية ، ســـواء المعاصرة أو المتاخرة ، على اسمه أو أية اشارة عنه (١٨) • أما فيمـــا يتعلق بالالمان المشتركين في الحملة الصليبية فقد وصل الذين اتخذوا الطريق البحرى الى عكا في أول سبتمبر ١٨٩ ١م/١٨رجب٥٨٥ه ، أما بقايا الحملة التي اتخذت الطريق البرى فلم يصل أي من رجالها الى صور قبل ١٠ يونيه ١١٩٠م/٥ جم الدولي ١٨٥ه ، وهو تاريخ وفاة فردريك بربروسا وتفرق الحملة بعد وفاته ، ويدل ذلك على أن أولئك الالمان الذين كانوا أمام صور لم يكونوا من الالمان المشترك بن في الحملة الثالثة ، وعلى الرغم من أن ابن شداد مؤرخ ثقة ، ويمكن الاعتماد عليه في روايته لانه شارك بنفسه في المعركة - « وهذه الواقعة لم يتفق للافرنج مثلها في هذه الوقائع التي حضرتها وشاهدتها ، ولم ينـــالوا من المسلمين في هذه المدة (١٩) - الا أننا حرصنا على فحص المصادر الاجنبية للتأكد من وجود الالمان أمام صور وبالفعل أشار امبرواز \_ في معرض أشارته عن تجمع قوات الصليبيين أمام صور - « الى هؤلاء الالمان النبــــلاء الذين كانوا يخدمون باخلاص وولاء »(٢٠) • أما أرنولد أوف ليبوك فقد كان أكثر

كلمة عشر ، لأن ابن شداد أقرب الى الصواب لاشتراكه فى المعركة ، أما ابن العديم ، فقد أشار باختصار شديد الى هذه المعركة «بحيث تحاجز الفريقان فى آخر تلك الايام ، فى جمادى الآخرة من هذه السنة » ، أما العينى فقد أشار الى مقتل مقدم الالمانية ، انظر : ابن الاثير ، الكامل ، ج ٩ ، ص ٢٠٠ ؛ زبدة الحلب ، ج ٣ ، ٢٥٠ ؛ عقد الجمان ، ج ٢١ ، لوحة ١٣ .

<sup>(</sup>۱۸) لم يرد سوى اسم سفرين Severin مسئول المستشفى الالمانى في القدس في وثيقة ترجع الى عام ١١٨٦م/٥٨٣ه، ولا ندرى اذا كان هو نفس هذا الشخص أم آخر غيره .

<sup>(</sup>۱۹) ابن شداد : النوادر ، ص ۹۹ ـ ۱۰۰ ۰

Ambroise, The crusade of Richard Lion-Heart, (Trans. from (7.) old French by M.J. Hubert and with note and documentation by J. La Monte, New York 1976), p. 133.

تحديدا عندما أوضح أن « الملك جاى عندما بدأ حصاره لعكا ، كان أولئك الالمان الذين قدموا معه من صور (٢١) • ويتضح مما سبق أنه كان هناك ألمان شاركوا في معارك جرت أمام صور ، بل وبدأوا في حصار عكا مع الملك جاى نفسه قبل وصول أى من الالمان المشتركين في الحملة الثالثة سواء بالطريق البحرى أو البرى ، ولما لم يكن هناك سوى أولئك الالمان الذين من بقايا ذلك المسشفى الالمانى في القدس، فانه من المرجح أن يكون الالمانمنهم ولكننا نستطيع أن نجزم بذلك لانه ليس بين أيدينا من المصادر ما يؤكد هذا الامر .

وعندما وجد جاى اصرار كونراد على عدم تسليم صور اليه ، قرر التوجه الى عكا لحصارها والاستيلاء عليها ، وكان صلاح الدين يعتقد أن ذلك خدعة من الصليبيين لحمله على فك حصاره للشقيف (٢٢) ، ولكن جواسيسه أخبروه بأن عكا هى المقصودة بالفعل ، فأسرع لوقف تقدمهم وذلك عند المنطقة الواقعة مابين صور عكا والتى تسمى Laddor of Tyre

أو رأس الناقورة غير أن الامراء أشاروا عليه بحصرهم ما بين حامية عكا والجيش الرئيسي(٢٣) .

والقى الصليبيون حصارهم على عكا فى ٢٨ اغسطس ١١٨٩م/١١٨ رجب ٥٨٥ه وأخذت القوات التى أبحرت من الغسرب الاوربى تتوافد

Runciman, History, III, 22.

n. 60.

Arnold of Lübeck, Chronica, 141. (71)

مقربة من نهر الليطانى ، وكانت تابعة لرينالد سيد صيدا ( ١١٧١ مقربة من نهر الليطانى ، وكانت تابعة لرينالد سيد صيدا ( ١١٧١ - ١١٧٥ ) . وكان صلاح الدين قد بدأ حصاره لها فى ربيع أول ٥٨٥ه/ابريل ١١٨٩م ، واستمر يحاصرها حتى استسلمت بعد فترة مفاوضات طويلة بين صاحبها وبين صلاح الدين وذلك فى ابريل ١١٩٠م/ربيع أول ٥٨٦ه ، انظر فى ذلك :

J. La Monte, «The Lords of Sidon in the twelfth and thirte-enth Centuries, Byzantion, XVII, (1944-5), pp. 197-8

<sup>(</sup>٢٣) ابن الاثير: الكامل ، ج ٩ ، ص ٢٠١ وأيضا:

عليها (٢٤) ، ففى اليم الثالث لبدء الحصار ... أى فى أول سبتمبر/١٧ رجب ، وصلت القوات الالمانية التى اتخذت الطريق البحرى الى المدينة (٢٥) ، وكان لوصولها وقع كبير على الملك وقواته ، خاصة وأنه كان بحاجة الى السفن لتدعيم الحصار من ناحية البحر ولمنع وصول المؤن والامدادات اليها ، وربما وصل معها تجار بريمن Bremen ونيبوك المنانى أمام عكا .

وبادىء ذى بدء ، فان الغموض لايزال يحيط بنشاة ذلك المستشفى الميدانى الالمانى أمام عكا ، والتساؤلات عديدة عن تاريخ نشاته ، ومن الذى قام بذلك ، وموقعه الى آخر القضايا التى سنحاول الاجابة عنها من خلال المادة التى تحت أيدينا ، وتبدو الصعوبة فى أن أحدا من المؤرخين المشنركين فى تلك الحملة الصليبية الثالثة لم يشسر اليه بكمة واحدة ، فامبرواز وروجراوف هوفدن حود شاركا فى تلك الحملة وكانا شاهدى عبان لها لم يشيرا اليه ، وكذلك صاحب الرحلة والذى ربما كان مشاركا فى تلك الحملة للهيب التكهن مشاركا فى تلك الحملة لم يذكره أيضال (٢٦) ، ومن الصعب التكهن

Stevenson, The Crusaders, 261, n. 5.

Arnold of Lilibeck, Clarenten, 142. (Yo)

قدر ارنولد عدد السفن التي وصلت بخمس وخمسين سفينة بالاضافة الى خمس سفن كبار محملة بالجدود والمؤن ، كمسا ورد في سيتون اسماء القادة الالمان الذين وصلوا على ظهرها ، انظر :

K.M. Setton, (ed. in-chief) A History of the Cruzades (5 Vols., Philadelphia, 1969-1985). Vol. II, pp. 50-1; Mayer, The Cruzades, 139.

(٢٦) أورد روجراوف هوفدن اشارة غير مباشرة عن سهفن الالمان والدانيين التى استخدم الصليبيون أخشابها كوةود بعد أن نفذ ما لديهم من أخشاب ، وترى مارى لويس أنه من الطبيعى أن تؤخذ أشرعة هذه السفن لاستخدامها كخيهام لانشهاء ذلك

<sup>(</sup>٣٤) عن بدء الحصار وآراء المؤرخين حوله ، انظر :

باجابة محددة ، فريما كان لايزال متواضعا ولم يجذب اهتمامات أولئك الكتاب ، أو أنه كان هناك اتجاه مضاد له باعتباره مؤسسة ألمانية ، ولكن الاجابة تزداد صعوبة عندما لا نجد أحدا من المؤرخين الالمان قد أشار اليه أيضا (٢٧) .

يقع تاريخ نشاة ذلك المستشفى الالمانى الميدانى فى الفترة ما بين بدء حصار عكا ومنتصف سبتمبر ١٨١٥م/١٨ شعبام ٥٨٦ه ، وهو تاريخ اول وثيقة يحصل عليها المستشفى الالمانى من جاى لوزنيان(٢٨) ، فقد تم انشاؤه من أشرعة تلك السفن الهانسية ، وذلك لعلاج الجرحى والمصابين أمام عكا ، وكان موقعه فى تلك الفترة \_ قبل الاستيلاء على عكا \_ فى المنطقة ما بين تورون \_ أو تل الفخار \_ الواقع شرق عكا ونهر النعمان المنطقة ما بين مائتين وألف وأربعمائة متر من المدينة (٢٩) .

ويرجع انشاء هذا المستشفى الى حاجة الجيش الى مكان لعلاج الجرحى والمصابين أثناء تلك المعارك التي استمرت أكثر من عام ونصف

المستشفى ، أما تاريخ هرقل فان روايته عن المستشفى كتبت فى فترة متأخرة ، ويتضح ذلك من روايته عن مشكلة الرداء ، وموقف الاسبتارية منها ومحاولتها اخضاعها ، انظر:

Roger of Hoveden, Chremica, (ed. Stubbs. 4 Vols., Rolls Series 51, London, 1868-1888) ii, 127-8.; Estoire de Eracles Empereur, in, R.H.C-H.Occ. Vol. 2 (Paris, 1859), 140-1.

(۲۷) لم يشر أرنولد أوف ليبوك الى نشأة هذا المستشفى الالمانى ، انظر :

Favreau, Studion, 41-3.

Strehlke, no. 25.

( Y A )

Narratio, p. 159 Z 5.

(۲9)

وقد أشارت المصادر العربية الى مواقع الجيوش الصليبية عند بدء الحصار ، اذ ذكر ابن شداد أن الملك جاى وضع خيمته على تل المصليبين قريبا من باب البلد ـ انظر : النوادر ، ص ١٠٤ أمام عكا ، وأضاف بعض المؤرخين وجود دافع قومى أو وطنى لانشائه ، خاصة وأن مستشفيات الداوية والاسبتارية لم تكن سوى للايطاليين والفرنسيين (٣٠) ، ولكن مارى لويس عارضت هذا الدافع ، وأشارت الى أن مسألة الشعور المعادى للالمان لم تكن قد اتضحت بصورة تستحق الذكر عند نشأته ، ولا يوجد أدلة كافية على وجوده فى تلك الفترة المبكرة (٣١)

أما التساؤل الضاص حول من قام بانشاء هذا المستشفى (٣٢) ، فعلى الرغم من أن معظم المؤرخين اتفقوا على أن تجار بريمن وليبوك

(٣٠) يرى جان ريتشارد نفس الرأى بالنسبة لنشأة المستشفى الالمانى ثم تحوله الى جماعة التيوتون بأنه كان بمثابة « جزيرة ألمانية » وسط بلاد تتحدث بالفرنسية ، وبداية الانقسام الذى حدث فى الاراضى المقدسة ، أما براور فقد عارض ذلك الرأى ولم ير فى نشأته دافعا قوميا أو وطنيا ـ وعن مختلف الآراء انظر :

Richard, The Latin Kingdom, 264-5; J. Prawer, Historie du royaume Latin de Jerusalem (Traduit de l'hébreu par. G. Nahon, Second edition, Paris 1975) ii, 62.

Favreau, Studien, p. 40.

(71)

لا نستطیع ان ناخذ برای ماری لویس کاملا ، فالشعور المعادی للالمان کان موجودا ، واشار صاحب الرحلة الی انه عندما وصل فردریك السوابی الی عکا ـ کان وصوله عاملا للفـرقة وذلك بسبب العداء بین الالمان والفرنسیین ذلك العداء الذی کان قائما منذ فترة بعیدة « علی حد قوله ، غیر انه ربمـا لم یکن هو الدافع الرئیسی لانشاء المستشفی ، انظر :

Favreau, Studien, p. 40.

(٣٢) لن ندخل في تفاصيل الخلاف بين المؤرخين الحديثين ، والذي لايزال موجودا بين اصحات نظرية الاستمرارية - والذين يأتى على رأسهم هويتش وفورستريتر - حيث يرون في ذلك المستشفى الالمانى في عكا استمرار للمستشفى القديم في القدس ، بينما تعارض مارى لويس هذه الآراء وترى فيه مؤسسة جديدة ، للمزيد انظر:

Favreau, Studien, 95 ff.

هم الذين قاموا بذلك (٣٣) ، الا أننا في حاجة لاضافة ما توصلنا اليه من قبل الربط بينه وبين نشاة ذلك المستشفى ، فقد أثبتنا وجود بعض الالمان مع الملك جاى أثناء تجمع الصليبيين عند صور ومساركتهم في معارك وقعت هناك ، ثم اتجاههم الى عكا لبدء حصارها مته ، ورجحنا أن أولئك الالمان ربما يكونون من بقايا اخوة ذلك المستشفى الالمانى في القدس لعدم وصول أى من الالمان المشتركين في الحملة قبل ذلك التاريخ الذي أوضحناه من قبل ، ونضيف هنا أن أولئك الالمان لابد ون يكونوا قد أسهموا بدور ما في انشاء ذلك المستشفى الجديد على الاقل بتشجيع أولئك التجار ، ان لم يكن الامر قد امتد الى الاسهام المباشر في ذلك ، والدليل على ذلك أثم قاموا منذ البداية بمساعدة جاى في حصاره لعكا ، وربما كان لذلك أثره في منح المستشفى الميداني تلك المنحة قبل سقوط عكا (٣٤) واذا فحصنا الوثيقة بدقة نجد أن اختيارهم لموقع في سور عكا يبعد عن منطقى الداوية والاسبتارية يد لعلى حرص المؤسسة الجديدة على أن اختيارهم منطقى الداوية والاسبتارية يد لعلى حرص المؤسسة الجديدة على أن اختيارهم منطقى الداوية والاسبتارية بد لعلى حرص المؤسسة الجديدة على أن اختيارهم منطقى الداوية والاسبتارية بد لعلى حرص المؤسسة الجديدة على أن اختيارهم منطقى الداوية والاسبتارية بد لعلى حرص المؤسسة الجديدة على أن اختيارهم

Strefilke, no. 25.

· (٣٥) ·

Dailliez, Les Chevaliers teutoniques, 24.

<sup>(</sup>٣٣) كان هناك رأيان فيما يتعلق بوصول أولئك التجار الى عكا ، فقد أشار البعض الى أنهم قدموا مع الدوق أدولف المسالث من هولستين ، والمثانى أن المستشفى قام بتشجيع من الدوق نفسه ، ولكن يبجب أن نلاحظ أن هذا الدوق كان قد اتجه مع الجيش البرى الى الاراضى المقدسة ، وبعد وفاة فردريك بربروسا اتجه الى صور التى وصلها بعد ١٠ يونيه ١١٥٠م جمادى الاولى ١٨٥ه على الاقل ، وهناك علم ببعض المشاكل في اقطاعيته فعاد تاركا الجيش في مور ، وكان أولئك التجار من بربمن وليبوك قد وصلوا قبل فترة طويلة من مقدمه الى صور ، حيث أبحروا على غلى ثلاث سفن من بريمن و 2 سفن من البيوك ، انظر:

<sup>R. Ehmek, cDie Fahrt der Bremer und Lübecker nach Accen und die Stiffung des Deutschen Ritterorden», Bremischen Fahrbuch (2-1, 1865). p. 162; Tumler, Der Deutschem Orden, 25, n. 2; Favreau, Studiem, 36, n. 10-11.</sup> 

للمضيفة الارمينية السابقة في عكا يدل على معرفة سابقة بالمدينة وباحوال الاراضى المقدسة ، وهذا لن يتأت لاولئك التجار من بريمن وليبوك القادمين من الغرب الاوروبي ومعلوماتهم لاشك سوف تكون محدودة وكما أشارت مارى لويس أنهم كانوا يأملون في أن يحلوا محل هذه المضيفة الارمينية (٣٦) و ومما لا شك فيه أن كل ذلك دليل على مشاركة أولئك الالمان الذين كانوا أمام صور بدور ما في عملية التأسيس ، الا أنه لا توجد لدينا تفاصيل محددة عن هذا الدور وقد يتساءل البعض لماذا لم يقم أولئك الالحوة الالمان بانشائه ؟ فمما لا شك فيه أنهم كان لديهم معرفة سابقة بمرسومي البابا كلستين الثاني واحتمال قيام الاسبتارية بالمطالبة باخضاعه لسيطرتهم اذا ما قاموا هم بعملية التأسيس ، فأرادوا أن يتحاشوا ذلك ، وساعدوا تجار بريمن وليبوك بانشاء ذلك المستشفى الميداني أمام عكا و

على أية حال ، فانه على حد قول فورستريتر ـ « سوف يظل غامضا دائما ، ما حدث حقيقة في تلك الخيمة أمام عكا ، وتحت أشرعة تلك السفن الاهنسية ، ومن أهم أولئك الاشخاص »(٣٧) ، وقد ظل ذلك المستشفى تحت رعاية أولئك الالمان الموجودين أمام عكا ـ أو تجار بريمن وليبوك على ما ذكرته « الرواية Narratio ، حتى وصول فردريك السوابى الى عكا في ٧ أكتوبر ١١٩٠م/ رمضان ٥٨٦ه(٣٨) ، ومند

Figureau, Studien, 44-46. (77)

Forstreuter, HZ, p. 708.

(۳۸) ذکر سیکراداوف کریمونا آن الالمان وصلوا الی عکا فی سبتمبر ۱۹۰۰م/شعبان ۵۹۸ ، بینما حدد ابن شهداد وصولهم فی ۲ رمضان/۷ اکتوبر و ذکر ابن شداد آن فردریك ومعه نفریسیر قد وصلوا فی ذلك الیوم ، وکان رجاله الذین وصلوا الی صور قد اتخذوا الطریق البری الی عکا فی اواخر شعبان/اواخر سبتمبر وبذلك تتفق الروایتان و انظر: ابن شداد: النوادر ، ص ۱۳۹ ، Sicardi, Cronica, 612.

التی وصلت معه و کان اکثرهم مبالغة ار نولد اوف لیبوك الذی قدرها بعشرة الاف فارس واقلهم سبعمائة فارس ، انظر: R. Röhricht, Geschichte des Königreiches Jérusalem, (1100-1291), (Insbruck 1898), 533, n. 8.

وصوله عمل فردريك على الاهتمام بهذا المستشفى وتعهده برعايته ومحاولة الحصول على اعتراف به من البابوية وعندما أراد أولئك التجار العودة الى بلدهم ، قرر فردريك أن يعهد بالمستشفى الى القس المعاون كونراد ، وبركارد أمين الخزانة (٣٩) ، وتحول هذا المستشفى الى جمعية تقوم على رعاية المرضى والفقراء ، وقد تعددت الاسماء التى أطلقت عليه في هذه الفترة المبكرة منهدا : « مستشفى القديسة مريم للتيوتون في القدس »

Hospital Sancte Marie Theutonicorum in Jerusalem

و « مستشفى القديسة مريم لمنزل التيوتون في القدس » Marie domus Theutonice in Jerusalem. Das spitall Sandt Marien des tewschen hawss von Jherusalem وكما هو واضح أن اسم القديمة اللهان كانوا ياملون عند استعادة القدس أن يصبح المركز الرئيسي له بها (٤١) .

<sup>(</sup>٣٩) لا توجد معلومات عنهما سيوى ما ورد فقط في الرواية يورى مارى لويس أنهما ليسا أول أعضاء ذلك المستشفى و وراء فيما بعد قادة هذا المستشفى وآراء المؤرخين حول ذلك • (٢٩) Favreau, Studien, 47.

U. Arnold, «Entstschung und Frühzeit des Deutschen ordens (£.) (Die Geitlrichen Ritterorden Europas, XXVI, 1980). p. 88.

<sup>(</sup>١٤) كان وجود اسم القدس في لقب المستشفى دافعا ابعض المؤرخين المربط بينه وبين المستشفى الالمانى بها ، وقد ثارت مناقشات عنيفة حول ذلك ـ ايس هناك مجال ذكرها ـ ولكننا نستطيع أن نخيف شيئا ، وهو أن ذلك اللقب اختفى لفترة طويلة ثم عاد المظهور مرة أخرى في فترة الحملة الصليبية الخامسة ، وارجح أن اختفىاء في الفترة الاولى كان بسبب حرص المستشفى والجماعة الالمانية على عدم الربط بينه وبين ذلك المستشفى الاول في القدس حتى لا تعطى للاسبتارية مجالا للدلسالبة باخضاعه لها ، ثم عاد للظهور مرة أخرى بعد أن أصبح هرمان دى باخضاعه لها ، ثم عاد للظهور مرة أخرى بعد أن أصبح هرمان دى

وخلال الفترة منذ تولى فردريك المستشفى ـ وحتى وفاته فى ٢٠ يناير ٢١/١٩١١م ٢٥ ذى الحجة ٢٥٨ه(٤٢) سعى المحصول على اعتراف به من البابوية • فأرسل الى أخيه هنرى السادس ( ١١٩٠ ـ ١١٩٧م ٢٥٨ ... ٢٥٥ه ) للتوسط لدى البابا كلمنت الثالث ( ١١٨٧ ـ ١١٩١م) لتى يحصل على موافقته انشاء هذه المؤسسة الجديدة ، وفى ٦ فبراير ١١٩١م/٩ محرم ١٥٨٥ه وافق البابا على منح مرســـوم لاخوة ذلك المستشفى الالمانى حيث تعهد فيه بحمايتهم ومنع أية مضايقات تحدث لهم مستقبلا(٤٣) • ويمكن أن نرى فى هذا المرسـوم بداية للاعتراف الرسمى بتلك المؤسسة الالمانية فى عكا • أما ذلك المرسوم الآخر الذى نسب المالي البابا كلستين الثالث ( مارس ١١٩١ ـ يناير ١١٩٨م) والمؤرخ فى ٢١ فبراير ١١٩٠م/٥ صفر ٨٥٨ه والذى ورد فيه موافقة البابا على منـح فبراير مقدم الاخوة الالمان النظام الاوغسطينى ، فقد ثبت زيفه لأول مرة فى القرن السادس عشر الميلادى(٤٤) • ولم يكن يسـتخدم الا

وفيما يتعلق بنشاط ذلك المستشفى في هذه الفسترة الاولى فليس واضحا بصورة كاملة ، وذلك لعدم اشارة المصادر اليه ، وقد أورد ابن شداد صفا لاحدى المناوشات التي جرت بين الجانبين في ١١ شوال ١٨٥هـ/ ١١نوفمبر ١١٠٥م ـ بعد وصول فردريك الى المعسكر الصليبي ، ولاحظ آن هناك نشاطا في هذا الصدام في الجانب الصليبي حيث كان الفسرنج

سالزا مقدما أعلى على الجماعة ، وكان شخصية قوية فحرص على اظهار اللقب مرة أخرى اوجود بعض مشاريع الصلطح وعرض فيها اعادة القدس للصليبيين • انظر الفصل الثاني

M. Perlbach, Die Statuten des Deutschen Orden, Halle, 1890), pp. 159-160.

Facvreau, Studien, 41. (27)
Strehkle, no. 295. (27)
Strehkk, no. 296. (25)

Favreau, Studien, p. 38. (20)

يحملون جرحاهم ويدفنون قتلاهم أثناءه « جرح منهم في ذلك اليوم خلق عظيم ، وقتل منهم جملة ، وكانوا اذا جرح واحد حملوه ، واذا قتل واحد منهم دفنوه ، وهم سائرون ، حتى لا يتبين قتيل ولا جريح »، وفي الاحتكاك الذي حدث بعد ذلك بيومين لاحظ أيضا نفس النشاط « فصرع منهم خلق عظيم ، وهم يدفنون قتللهم ، ويحملون جرحاهم »(٤٦) ، وربما كان ذلك بداية لدور ما لهذا المستشفى بعد رعاية وتشجيع فردريك له ، وعلى الرغم من أن ابن شداد ذكر أن فردريك لم يشترك بنفسه في هذا الصدام ، الا أن ذلك لا يعنى بالضرورة عدم قيام المستشفى بأعماله ،

وقد أشارت الرواية Narratio الى أن هذا المستشفى كان هو ألوحيد أمام عكا ، ولكن مارى لويس تعارض ذلك ، حيث ذكر أنه كانت هناك مستشفيات أخرى مثل مستشفى القديس توماس الانجليزى ، كما أنه ليس باستطاعة ذلك المستشفى الالمانى أن يفى باحتياجات هذه الاعداد الضخمة من الصليبين من الرعاية والتمريض(٤٧) ، ولكن أرنولد يقول أنه ربما كانت تعنى هذه العبارة فى الرواية Narratio أنه كان المستشفى الوحيد للالمان ولم يكن هناك غيره(٤٨) ، وقد كان لا يزال فى البداية متواضعا وصغيرا ويعتمد على الصدقات والتبرعات ، ولذلك فانه له يجذب اهتمامات أولئك المؤرخين فى هذه الفترة المبكرة ،

وعقب الاستيلاء على عكا فى ١٢ يوليو ١٧/م١١٩ جمادى أولى ٥٨٧ه ، حرص اخوة المستشفى على المحصول على موقع ثابت فى المدينة واختاروا مضيفة تابعة للارمن من قبل ، غير أن جاى لم يستطع أن يفى بتعهده لهم ، ومنحهم موقعا آخر بجوارها ، بالاضافة الى أربعات

<sup>(</sup>٢٦) ابن شداد : النوادر ، ص ١٤٨ .

Favreau, Studien, 41-2; A.J. Forey, a The Military order of (2v) St. Thomas of Acre, English Historical Review (no. xcii, July 1977) 481-503.

Arnold, cEntstehung, 23; Tumler Der Deutsche Orden, 580, n.1. (£A) Strehlke, no. 25; cf. also: Favreau, Studien, 44.

المستشفى على أول مقر ثابت له فى المدينة • ثم تلا ذلك حصولهم على المنح والامتيازات • ففى ٢فبراير ١١٩٢م/١١ محرم ٨٨٨ه ، تنازل لهم جارنييه دى نابلى مقدم الاسبتارية ( ١١٩٠ – ١١٩١م/١٩٨ – ٨٨٨ه ) عن قطعة أرض كانت محل نزاع بين جماعته والمستشفى الالمانى • وتبدو أهمية هذه الوثيقة فى أنها اعتراف من جانب الاستبارية بالمستشفى الجديد ، والذى حاولت أن تخضعه لسيطرتها قبل ذلك (٥٠) ثم تلا ذلك منح جاى لوزينان لهم أحد أبراج عكا مشاركة مع أخوة القديس توماس الانجليزى وذلك فى ١٠ فبراير ١١٩٨/١٩٨٢ محرم ٨٨٨ه(٥١) • ولم تذكر لنا الرواية Narratio شيئا عن هذه الاملاك السابقة ، وانما ذكرت فقط أنه بعد الاستيلاء على عكا اشترى اخوة المنزل المذكور حديقة أمام باب القديس نيقولا داخل سور المدينة ، وكانوا قد حصلوا على جزء منها تصدقة ، وقاموا ببناء مستشفى وكنيسة لهم وبعض المبانى الاخرى (٥٢) •

J. Riley-Smith, The Feudal Nobility and The Kingdom of Jerusalem (1174-1277) (London 1973), pp. 41-2; Favreau, Studien, 44.

| Strehlke, no. 26.          | / _ \ |
|----------------------------|-------|
| Strehlke, no. 27.          | (0.)  |
| «Narratio», 159. Z. 38 ff. | (01)  |
|                            | (07)  |

<sup>(</sup>٤٩) لم يستطع جاى أن يفى بتعهداته للاخوة ، وذلك لأن الاخوة الاخصوة الارمن ربما كانوا قد حصاولوا البحث عن مستشفاهم السابق وحصلوا عليه مرة أخرى بعد أن طالبوا به ، أو أن عملية تقسيم الغنائم في عكا تمت عن طريق الملوك الغربيين وليس عن طريق جاى ، انظر ر

أما الـ carrucates فهى مساحة من الارض تعادل ما بين و ٢٥ و ٢٦ يساوى فدان تقريبا • والـ acres الواحد يساوى أربعة الاف متر مربع ، أى أنها تساوى ما بين مائة ألف ومائة وأربعة الاف متر مربع • أما مارى لويس فقد قدرتها بمائة وأربعين ألف متر مربع ـ عن ذلك انظر:

وهكذا استقرت تلك المؤسسة الالمانية ، والتي ستتحول بعد ذلك الى جماعة الفرسان التيوتون ، في هذه المنطقة في سور المدينة ، وظلت بزاحوالي قرن من الزمان ، ولا شك أن وجودها في حاضرة تلك المملكة الصليبية الاسمية قد ساعد على نموها وتطورها ، نقد كانت عكا مدينة تجارية ضخمة من ناحية ، كما أن وجودهم بها من ناحية أخرى ساعدهم على المشاركة في تصريف أمورها (٥٣) ،

وفيما يتعلق بمن تولى قيادة المستشفى الالمانى فى هذه الفسترة المبكرة ، فلا تزال آراء المؤرخين الحديثين تتفاوت بشأنهم ، ولعل ذلك يرجع ، كما أشار فورستريتر الى تضارب البيانات الشخصية فيما يتعلق بأولئك الاشخاص فى هذه السنوات العشر الاولى من تاريخه ( ١١٩٠ ـ ، ولائك الاشخاص فى هذه السنوات العشر الاولى من تولى هذا المستشفى فى الوثائق هو سيبراند Sibrand ، وذلك فى وثيقة ترجع الى منتصف سبتمبر ١١٩٠م ، ولا توجد أية معلومات عنه سوى ما ورد فى الوثيقة ، وكل ما أثير حوله من آراء كانت مجرد آراء نظسرية بحتة (٥٥) ، أما الرواية الاعتماري لويس أن المناقشة حول شخصية سيبراند لن تضيف شسيئا وترى مارى لويس أن المناقشة حول شخصية سيبراند لن تضيف شسيئا وزينان ، وعلى هذا فان الاسقف كوانراد ورئيس الخزانة بركارد ليسالوزينان ، وعلى هذا فان الاسقف كوانراد ورئيس الخزانة بركارد ليسالوزينان ، وعلى هذا فان الاسقف كوانراد ورئيس الخزانة بركارد ليسالوزينان ، وعلى هذا فان الاسقف كوانراد ورئيس الخزانة بركارد ليسالوزينان ، وعلى هذا فان الاسقف كوانراد ورئيس الخزانة بركارد ليسالوزينان ، وعلى هذا فان الاسقف كوانراد ورئيس الخزانة بركارد ليسالوزينان ، وعلى هذا فان الاسقف كوانراد ورئيس الخزانة بركارد ليسالوزينان ، وعلى هذا فان الاسقف كوانراد ورئيس الخزانة بركارد ليسالوزينان ، وعلى هذا فان الاسقف كوانراد ورئيس الخزانة بركارد ليسالوزينان ، وعلى من الطبيعى أن يكون المؤسس هو أول الاعضاء (٥٠) ،

Foretreuter, HZ, 705. (01)

Strehlke, no. 25; cf. also: Favreau, Studien, 47. (00)

<sup>(</sup>٥٣) عن عكا في هذه الفترة انظر:

D. Jacoby, «Crusader Acre in The Thirteenth Century: Urban Layout and Topography», 44.

<sup>(</sup>٥٦) ذكر تملر أنه كان أول قائد للمستشفى الالمانى فى عكا ، أما هوبتش وفورستريتر فقد طابقا بينه وبين سفرين ولدى ورد ذكره فى وثيقة عام ١٨٦٦م/٥٨٣ ، وقد أخذ كلاهما بالوثيقة على الرغم من ثبوت تزويرها وعدم صحتها ، وأشار

ثم يلى ذلك الاشارة الى كونراد وبركارد ، اللذين عهد اليهم فردريك السوابى بتولى مسئولية المستشفى بعد رحيل تجار بريمن وليبوك عائدين الى بلادهم ولم تشر اليهما سوى الـ Narratio ، ولذا فانه من الصعب التكهن بأية معلومات عنهما ، خاصة وأنه لم يعثر على أية اشارة عنهما في المصادر الأخرى حتى الآن ، وظهـــر اسم جراديوس أو جيرارد ـ في وثيقة بتاريخ ٢ فبراير ٢١١٩م/٢٦ محرم ٨٨٨ه ، « الاخ كورادو ، مقدم اسبتار الالمان ، في عكا ٣٢ (٥٧) «Fratri Gerardo في اسبتار الالمان ، في عكا ٣٢ (٥٧) (٥٧)

وبعدها بثمانية أيام في وثيقة أخرى يظهر والمحدها بثمانية أيام في وثيقة أخرى يظهر الدخ كراردو Fratri Curaudo وترى مارى لويس أنه من خلال التقارب في الاسمين فهما لشخص واحد تولى مسئولية المستنفى خلال هذه الفترة(٥٩) •

أما هنرى مسئول المستشفى فقد ظهر فى وثيقتين احداهما مؤرخة فى فبراير ١١٩٣م/صفر ٥٨٩ه ، والآخرى فى أكتوبر ١١٩٤م/شـوال خو القعدة ٥٩٥هـ (٦٠) ، وربما كان مسئولا عن المستشفى فى الفترة ما بين عامى ١١٩٣ و ١١٩٤م ( ٥٨٩ ـ ٥٩٠هـ ) كما أشارت الوثيقتان ، وفى

شترالكة نفسه الى عدم صحتها ، وبالتسالى فانه من الصعب التكهن بأنه نفس الشخصية ، وأشار تملر الى أن ادولف الثالث كونت هولستين قام بنقل قيادة الالمان الشماليين الى سيبراند هذا ، قبل عودته الى المانيا ، ولكن مارى لويس ذكرت أنه لم يثبت وجود اسم سيبراند هذا ضمن وثائق بريمن وليبسوك ، انظر عن ذلك :

Tumler, Der Deutsche Orden, 25. n. 2, 30; Hubatsch, «Montfort; 160-166, Forstreuter, Der Deutsche Orden, 22; Favreau, Studien, 47-8, 140.

Strehlke, no. 26. (ov)

Strehlke, no 27.

Favreau, Studien, 48; Arnold, «Entstehung», 86.

«Henrico, hospitalis Alemannorum in Accon priori» Strehlke, (7.) no. 29-30.

احدى الوشائق المؤرخة بعام ١١٩٥م/١٩٥ه ، ظهر اسم الريخ Ulrich ضمن قائمة الموقعين على احدى الوثائق في الغرب الاوروبي ، وقد اختلفت الآراء حول شخصيته ، وما اذا كان مقدما لبقايا اخوة ذلك المستشفى الالماني في القدس والذين كانت لاتزال لهم أملاك في ألمانيا كما أشارت مارى لويس(٦١) ، أم أنه ضمن الاخوة الالمان الجدد الذين تولوا مسئولية ذلك المستشفى الالماني في عكا كما أشار أرنولد بذلك ، وأخيرا يظهر هنريش في وثيقة مؤرخة في مارس ١٩٦١م/ربيع آخر ٥٩٣هه(٢٢) ،

أما فيما يتعلق بالامتيازات التى حصل عليها المستشفى الالمانى في عكا خلال هذه الفترة وقبل تحوله الى جماعة عسكرية فقد كانت تزداد يوما بعد يوم، فعقب الاستيلاء على عكا ، حصل على المقر الثابت له في سور المدينة ، ثم تلا ذلك حصوله على الارض التى أقام عليها مبانيه ، وضمن عدم الدخول في منازعات مع مالكيها عندما حل الملك جاى لوزينان هذه المشكلة معهم وعوضهم عن ذلك (٦٤) ، ثم حصل الاخوة على أحد أبراج المدينة مشاركة مع أخوة القديس توماس ، ولكنه لم يسمح لهم ببناء أية مبان في هذه المنطقة وذلك حتى لا تعرقل عملية الدفاع عن هذه ببناء أية مبان في هذه المنطقة وذلك حتى لا تعرقل عملية الدفاع عن هذه

Favreau, Studien, 142. (71)

Strehlke, no. 32.

(77)

Tumler, Der Dettsche Orden, 30; Forstreuter, Der Deutsche Orden, 27, Hubatsch, «Montfort», 173.

(٦٤) حدث نزاع بين مالكى الارض الاصليين وهم فيمانيـــوس الماليين وهم فيمانيــوس Femianus

، وبين المستشفى • وقام الملك جاى بحــل المشكلة وتعويض أصحاب الارض الاصليين باعطائهم قطعة أرض أخرى بدلا منها • وقد ذكر جان ريتشارد ولوران ديليه أن جاى باع لاخوة المستشفى الالمانى حيا من أحياء عكا عام ١٩٣٨م/ ١٩٥ه. • وله يرد ضمن وتائق شترالكة ما يشير الى ذلك • والذى أعطاهم هذه الامتيازات هنرى صاحب شامبانيا وليس جاى • انظــر:

Richard, The Latin Kingdom, Vol. A., 265; Daihiez, Les Chevaliers teutoniques, 34. المنطقة ، أو قد يستغلها الاعداء عند مهاجمتهم للمدينة (٦٥) .

وفي وثيقة عام ١١٩٣م/٥٩٩ه حصل الاخوة على البربكان (٦٦) وأجزاء السور والخندق والبرج ، واشترط عليهم هنرى صاحب شامبانيا (مايو ١١٩٢ – سبتمبر ١١٩٧م/جمادى أولى ٥٨٨ – شوال ١٩٩ه ) الاتفاق على أعمال التحصينات في هذه المنطقة أذا ما دعت الضرورة لذلك(٦٧) ، ويتضح من هذه الوثيقة أن المقدرة المالية للمستشفى بدأت تظهر بصورة واضحة ، لأنه بدونها لن تسستطيع الصرف على هذه الاعمال ، ولكن هذا لا يعنى أن مقدرته المالية وصلت الى نفس مقدرة الداوية والاسبتارية ، فقد كان لا يزال يخطو خطواته الاولى ، وفي نفس الداوية والاسبتارية ، فقد كان لا يزال يخطو خطواته الاولى ، وفي نفس العسام ، منسح لهم هنرى صساحب شامبانيا ضياعا في كفريوسف (حفاته المحرف على مورد مالى ثابت الصرف على ما يقوم به من أعمال ، وربما كان ثمة ارتباط بين الوثيقتين ، فقد يكون الاخوة طالبوا بالحصول على ذلك المورد الذي يتيح لهم القيام فقد يكون الاخوة طالبوا بالحصول على ذلك المورد الذي يتيح لهم القيام بهذه الاعمال التي وكلوا بها ، وفي نفس الوثيقة حصلوا على سور عكا بالقرب من باب القديس نيقولا \_ وتعنى اما قتحات في سور له سور عكا بالقرب من باب القديس نيقولا \_ وتعنى اما قتحات في سور المدينة أو مبنى مكونا من طابقين في داخل السور (٦٩) ، وكما هو واضح المدينة أو مبنى مكونا من طابقين في داخل السور (٦٩) ، وكما هو واضح المدينة أو مبنى مكونا من طابقين في داخل السور (٦٩) ، وكما هو واضح

Strehlke, no. 27.

(10)

<sup>(</sup>٦٦) ليس معروفا على وجه الدقة ما اذا كانت هذه الكامة عربية أو فارسية الاصل ، ولها عدة معان فهى تعنى بيت الحارس أو نوعا من التحصينات للدفاع عن برج أو باب أو كوبرى ، انظر : Prawer, The Jerusalem The Crusaders, p. 3.

<sup>(</sup>٦٧) أشــــارت مارى لويس الى وجود وثيقة أخرى مماثلة لدى الاسبتارية • وناقشت العلاقة بينهما بالتفصيل ، انظر : Strehlke, no. 28, cf. also : Favreau, Studien, 58-4.

وردت بصيع مختلفة في الوثائق منها (٦٨) : وردت بصيع مختلفة في الوثائق منها Cafriasif وتقع على بعد عشرة كيلو مترات شمال شرقي عكا ، انظر G. Beyer, «Die Krduzfahrergebite Akko and Galilaea» ZDPV, Lxvii (1944-5), p. 204; Tumler, Der Deutsche Orden, 32.

حرص اخوة المستشفى على تكوين منطقة لهم فى سور المدينة وخاصـة عند باب القديس نيقولا مثلما كان للداوية والاسبتارية أحياؤهم الخاصة بهم فى المدينة .

وفى أكتوبر ١١٩٤م/شوال ــ ذو القعدة ٥٩٥ه كانت أولى الخطوات نحو التمتع بامتيازات الجماعتين الكبيريتين ، فقد حصل المستشفى على اعفاء من الرسوم المفروضة على جميع المؤن والملابس والاستخدامات الشخصية الخاصة بهم(٧٠) • وترى مارى لويس أن ذلك كان البداية نحو الاعتراف به كجماعة رهبانية وذلك قبل سنوات قليلة من تحوله الى جماعة عسكرية(٧١) ، وربما كان ذلك سياسة من جانب اخوة المستشفى لمعرفة رد الفعل لدى الجماعتين الكبيرتين اذا ما فكروا في التحول الى جماعة عسكرية •

وبعد أن ثبتت أقدام المستشفى في عكا بدأ الاخوة في التفكير للحصول على أملاك خارج عكا ، وبالفعل حصلوا في ابريل ١٩٥٨م/ربيـــع آخر ٥٩٨ه على منزل وحديقة محيطة به في صور ، بالاضافة الى اثنين من السحة carractues

من الاراضى في شدينه محولهم على أرض فضاء أيضا في مارس ١٩٦٦م/ربيع آخر ٥٩٨ه حصولهم على أرض فضاء ومنزل بجوار قلعة المدينة (٧٣) ، وجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بهده الامتيازات والمنح سواء في عكا أو صور أو يافا ، فليس هناك اعتراضات فيما يتعلق بها ، ولكن ورد في وثيقة للبابا كلستين الثالث أنه وثق منحا وأملاكا خاصة بالمستشفى الالمانى في الاماكن السابقة بالاضافة الى أملاك أخرى في عسقلان و كمنزل واقع عند الرملة (٧٤) ، أما فيما

Strehlke, no. 30. (V·)

Favreau, Studien, 59. (VI)

Strehlke, no. 31. (YY)

أما شدينة Shadineh Sedinnm فتقع شمال صور انظر:

Prutz, Die Besitzungen, 16. وكذلك خريطة أملاك الجماعة رقم

Strohlke no. 32. (YT)

Strehlke, no. 296. (Y1)

يتعلق بعسقلان فلم تكن تابعة آنذاك للصليبيين أو المسلمين وتركت مخربة بموجب صلح الرملة حتى عام ١٤١/م/١٢ه • عندما استولى عليها الصليبيون مرة أخرى(٧٥) • أما Zamzi فلم يتم التوصيل الى موقعها ـ وان كان فورستربتر يقترح أنها ربما في قيسارية(٧٦) • أما فيميا يتعلق بالرملة فبموجب الصلح كانت مناصفة بين الجانبين الاسلامي والصلبيي • ولا شك أن هذا المنزل الثابع للمستشفى الالماني كان يوجد في الجانب الغربي منها وهو التابع للصليبيين(٧٧) •

ولا خلاف أن هذه المنح والامتيازات التى حصل عليها المستشفى الالمانى فى الفترة السابقة على تحوله الى جماعة عسكرية ، قد أسهمت الى حد كبير فى تدعيمه وحصوله على الموارد التى كفلت له البقاء فى هذه الفترة الصعبة لكى يجد له موضعا بين الجماعتين الكبيرتين .

ولكن التساؤل الهام الذى يفرض نفسه هنا هو ما هى طبيعة الدور الذى أسهم به فى الفترة السابقة ؟ هل اقتصر دوره على النواحى الخيرية ، أم أسهم بدور عسكرى فى تلك العلاقات الصليبية الاسلامية ؟ وقد اختلف المؤرخون الحديثون ، أيضا ، حول طبيعة هذا الدور خاصـة فى هذه الفترة المبكرة لنشأته ،

Benvenisti, The Crusaders, 120; Mayer, The Crusades, 249. (vo)

(۲٦)

بعد مراجعة قائمة أملاك قيسارية التي قام الظاهر بيبرس بعد استرداده للمدينة في ١٢٦٥م/١٢٦٦ بتوزيعها على أمرائه وقادته لم نعثر على هذا الاسم فيما بينها ، ومن الجائز أنها ربما تقع في النطقة ما بين عسقلان والرملة ، وسبب ذلك أنه طبقا للترتيب الوارد في الوثيقة لفائمة الاملاك يتضح أنها مرتبة بحسب وقوعها من الجنوب الى الشمال على النحو التالى \_ عسقلان ، Zamzi ، يافا ، عكا ، كفريوسف ، ثم صور .

Strehlke, no. 296.

G. Beyer, «Die Kreuzfahrergebiete Südwest plastinas», in:
Beitrage Zur biblisch Landes-und Altertumskunde,
Lxviii (1946-51), p. 164.

وللاجابة عن هذا التساؤل السابق لابد أن نعود الى الوراء مرة أخرى ، وبالتحديد عندما بدأ الصليبيون حصارهم لعكا ، فما لا شك فيه أن أولئك الالمان الذين قدموا مع جاى من صور أو الذين وصلوا عبر الطريقين البحرى والبرى ، قد أسمهوا جمعيا في ذلك القتال الذي دار طيلة ما يقرب من عام ونصف حتى سقوط المدينة في قبضتهم ، كما أن وصول فردريك السهوايي الى عكا كان له أثره على أولئك الالمان الذين تعهدهم برعايته وعنايته ، وأشار ابن شداد الى أن وصوله كان له « وقع عظيم عندالطائفتين» (٧٨) · فعقب وصوله ببضعة أيام أراد أن يختير قوة المسلمين ، ووبخ الصليبيين لطول مقامهم أمام عكا ، فخرج ومعه الجيش الصليبي لمهاجمة المسلمين ، ولكنه منى بهزيمة شديدة وعاد بعدها الى المعسكر وهو لا يصدق أنه نجا بنفسه • وهنا رأى فردريك أن يغير من خطته مفضلا البقاء أمام عكا لكي يهاجمها · « فاتخذ من الآلات العجيبة والصنائع الغريبة ، ما أهال الناظر اليه من شدة الخوف على البلد ، واستشعر آخذ البلد من تلك الآلات ، وخيف منها عليها »(٧٩) -ومما لا شك فيه أن فردريك عندما وصل الى عكا كان ومن معه من رجاله في حالة لا تسمح لهم بالقتال لشدة ما عانوه خلال تلك الرحلة الطويلة. والمرض الذي ألم بهم أثناءها ، وعلى حد قول ابن العديم كانوا « رجالة ضعفاء ، لا ينفعون »(٨٠) · ويتفق معه انسبرت \_ مؤرخ الحملة \_ في، آن أولئك الرجال كانوا ضعفاء ومات الكثيرون منهم عندما وصلوا الى عكا (٨١) • ولا شك أن أولئك الرجال الالمان الذين تعهدهم فردريك برعايته وعنايته ، عد أسهموا بدور ما في هذه العمليات الى جانب فردريك ، خاصة في نواحي التمريض وخلافه ، وربما تعدى ذلك الى اسهامهم المباشر في تلك المعارك • وربما نتيجة لهذا الدور أعطى لهم جاي تلك المنحة في منتصف سبتمبر ١١١٥م/١٨ شعبان ٥٨٦ه ٠

<sup>(</sup> ۷۸ ) این شداد : النوادر ، ص ۱٤۰ – ۱٤۱ ·

<sup>(</sup>٧٩) نفسه ، وكذلك عن وصف هذه الآلات العجيبة انظر ص ١٤١ - ١٤٢ من نفس المصدر ٠

<sup>(</sup>٨٠) ابن العديم: زبدة الحلب ، ج. ٣ ، ٨٦١ .

Ansbert, Historia, 93, cf. also: Setton, History, ii, 119. (A1)

وفى تلك المنحة المؤرخة فى ١٠ فبراير ١١٩٢م/١٦ محرم ١٥٨٨ محصل المستشفى الالمانى على أحد أبراج عكا والذى كان يشاركهم فيه اخوة القديس توماس الانجليز ، وقد نبه على الاخوان الرهبان بعدم أنشاء أية مبان فى هذه المنطقة لعدم استغلالها من جانب الاعداء فى تسلق سور المدينة ، كما أنهم لم يحصلوا على سلالم هذا البرج ، وبالتالى فلم يكن بامكانهم الدفاع عنه ، كما ورد فى نفس الوثيقة أن الاخوة أعطوا الملك جوادا كانوا يمتلكونه ، وترى مارى لويس ن الاخوة لو كان لديهم أى اهتمام بمثلل هذه النواحى القتالية لاحتفظوا به ، وتضيف أن المستشفى الالمانى ومستشفى توماس كانا جمعيتين دينيتين بدون واجبات عسكرية ، ولذلك فان كليهما لم يستفد منه ولم يستغل عسكريا ، وانماكان كلاهما مشتركين فى نفقات الاحتفاظ به (٨٢) .

وعلى الرغم من ذلك ، فان منح البرج لاخوة المستشفى له دلالته ، فقد أصبحوا مسئولين عن جزء من سور المدينة وأحد الابراج ـ ولو من الناحية المالية ، ولم تشر الوثيقة اذا ما كان هذا هو الجواد الوحيد الذى يمتلكه الاخوة الرهبان أو أنهم كان لديهمغيره ، أما فيما يتعلق بكونهم جمعية دينية بدون واجبات عسكرية ، فقد كانت هناك جماعات دينية أسهمت بدور عسكرى في نفس الفترة ، مثال ذلك جمعية البيازنة التي السهمت في الدفاع عن صور في عام ١١٨٨م/١٨٨هه ضد هجمات صلاح الدين (٨٣) .

أما وثيقة هنرى صاحب شامبانيا في عام ١١٩٣ه/٥٨٩ه ، فقد كانت أكثر تحديدا فيما يتعلق بواجبات عسكرية نتيجة حصوله على « البربكان وأجزاء في الابراج والاسوار والخنادق »(٨٤) barbacaram, turres, muros, fossatum

وذكرت أن الامر كان يتعلق فقط بالانفاق على هذه التحصينات عند الساجة ، وليس الدفاع عنها ، كما أن الاخوة كانوا يأمون عند مشاركتهم

Strehlke, no. 27, cf. also: Favreau, Studien, 76-78.

Rilay-Smith, « Confraternities ». p. 307.

Strehlke, no. 28. (A£)

في النواحي المالية أن يعهد اليهم بدور عسكرى ، وتضيف قائلة ان هذه النواحي كانت ذات طبيعة دفاعية فقط ، أما الجانب الهجومي فقد كان يقوم به الداوية والاسبتارية (٨٥) ، وهي ليست واضحة هنا ، وما اذا ما كانت ترى في ذلك واجبا عسكريا عهد به الى اخوة المستشفى أم لا ، فهي تذكر أن عملية الدفاع عن المدينة كانت أمرا طبيعيا بالنسبة للجميع في حالة تعرضها للخطر ، ونتفق معها في هذا ، أما مسألة مشاركة الاخرة فقط في الجانب الدفاعي فتعتقد أن الدور العسكري لا يشترط أن يكون هجوميا ، وايا كانت طبيعة هذا الدور سواء أكان هجوميا أم دفاعيا فانه يعتبر اسهاما ومناركة في النواحي العسكرية ، خاصة وأنه خلال الفترة التي أعقبت صلح الرملة لم تكن هنائية في عام ١٩٧٧م ١٩٥ه ، الصليبيين والمسلمين حتى وصول الحملة الالمانية في عام ١٩٧٧م ١٩٥ه ، وكانت فترة سلام تقريبا بين الجانبين (٨١) ،

ويثور تساؤل هام أيما يتعلق بأملاك المستشفى في جنوب عكا وبصفة خاصة في الرملة و Zamzi ويافا ، وعن وضعها ومن يقوم بحمايتها ، وما اذا كانت مجرد منازل واستراحات للزائرين الالمان الذين يفدون الى الاراضى المقدسة ، لكننا ، للاسف ، لم نعثر سوى على اشارة أوردها أرنولد أوف ليبوك ، فقد ذكر أنه أثناء حصار العادل سيف الدين أبى بكر لياذا في شوال ١٩٥٣م/أغسطس - سبتمبر ١١٩٧م قتل المسلمين « كل الالمان الذين بداخلها ١٤٧٥م ، ويجب أن نترقف عند هذه الاسسارة

Favroau, Studien, 163.

( ۸ ۵ )

أما فورستريتر فيرى أنه بموجب هذه الوثيقة عهد للاخوة بدور عسكرى ٠ انظر:

Forstreuter, Der Deutsche Orden, 35.

<sup>(</sup>٨٦) أشارت المصادر الاسلامية الى أنه بعد عقد الصلح تردد المسلمون الى بلاد الفرنج وتردد الفلسرنج الى بلاد المسلمين ، وحملت البضائع والمتاجر الى البلدان ، وحضر منهم التي كثار لزيارة القدس وفسح للعساكر ، انظر : ابن واصل ، مفسرج الكروب ، ح ، م ٢٠٠٠ ٠

Arnold of Lübeck, Chronica, 199.

لكى نناقشها ومحاولة التوصل لمعرفة من هم أولئك الالمان ، وهل هم من آخوة ذلك المستشفى الالمانى في عكا ، أم أنهم من أولئك الالمان المشاركين في تلك الحملة الالمانية على بلاد الشام ؟ وللاجابة عن هذا التساؤل يجب أن نحدد مهاجمة العادل ليافا وموعد أولئك الالمان الى عكا .

لم تذكر المصادر الاسلامية يوما محددا لسقوط يافا في قبضة العادل . فقد أشارت أغلبها الى أن ذلك كان في شوال ٥٩٣هـ/ أغسطس سبتمبر ١١٩٦م ، ولكن ابن الاثير أشار الى أن سقوطها كان في يوم جمعة دون أن يحدده (٨٨) ، وبعد مطابقة التاريخين الهجري والميلادي وجدنا أن أيام الجمع في شهر شوال على النحو التالي : ٦ شـوال/٢٢ أغسطس ، ٢٠ شوال/٥ سبتمبر ، ٢٧ شوال/١٢ سبتمبر ٠ أما الجمعة الاولى فقد استبعدناها لأن ابن الاثير أشار الى أن العادل أمضى شهر رمضان وجزءا من شوال قبل أن يتجه الى يافا ، وربما يكون قد أمضى عيد الفطر وذلك انتظارا لتجمع قواته ثم خرج ، وقد حدثت بعض الاشتباكات بينه وبين الصليبيين عند رأس الماء بالقرب من عكا • ولكنه فضل الا يضيع وقته وجهده فاتجه الى يافا لحصارها • أما يوم الجمعة الموافق ٢٧ شــوال/ ١٢ سبتمبر فقد استبعدناه أينها كتاريخ لسقوط يافا ، وذلك لأنه ، وفقا لرواية ابن الاثير ، فإن الصليبيين الذين خرجوا الى يافا لانقاذها علموا بسقوطها عند قيسارية فعادوا أدراجهم الى عكا • وكان سبب تأخرهم هو وفاة ملكهم الكندهري ـ أو هنري صاحب شامبانيا ـ كما تسميه المصادر الاسائمية ، ولما كانت وفاته في ١٠ سبتمبر/٢٥ شوال ، فمعنى ذلك أن سقوط. يافا كان قبل هذا التاريخ • وعلى ذلك فان سقوطها ينحصر اما في الجمعة ١٣ شوال/٢٩ أغسطسأو ٢٠ شوال/٥ سبتمبر • وعلى الرغم من

<sup>(</sup>۸۸) ابن الاثير: الكامل ، ج ٩ ، ٢٣٧؛ سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان ، ج ٨ ، ق ٢ ، ٥٩٣ ، ابن واصل: مفرج الكروب ، ج ٣ ، ٧٥ ، أبو شامة: الذيل على الروضتين ، نشر السيد عزت العطار ، ط ، ثانية ، بيروت ١٩٧٤ ، ص ١ ، وأضاف أن العادل بعد دخوله يافا أمر بهدمها فرميت حجارتها في البحر في ميناها .

أن رورشت (٨٩) حدده في ٥ سبتمبر/٢٠ شوال ، الا أننا نتشكك في هذا التاريخ ، وسبب ذلك أن هنري صاهب شامبانيا عرض يافا على عموري الثاني صاحب قبرص الأخذها ، مفضلا عدم سقوطها في أيدى الالمان أو المسلمين ، وذلك مقابل الدفاع عنها ، وأرسل عموري رينالد بارليه أحد باروناته للدفاع عنها والتجهيز للحصار المقبل ، ولكن هذا الرجل كان يميل الى اللهو والفجور فلم يقم بما عهد اليه ، وعندما وصلت هذه الامور الى هنرى تجهز هو للدفاع عنها ، ولكنه مات قبل خروجه (٩٠) ٠ وعلى الارجح أن هذه الاحداث كلها تمت قبل يوم الجمعة ٥ سبتمبر/٢٠ شوال، لانه ليس من المعقول أن تتم بين هذا التاريخ وبين ١٠ سبتمبر/٢٥ شوال تاريخ وفاة هنرى ، ولذلك فاننا نرجح أنها حدثت قبـــل الجمعة ١٣ شوال/٢٩ أغسطس وهو التاريخ الذي نرجحه لسقوط يافا ٠ وفي أثناء ذلك كانت طلائم الحملة الالمانية قد وصلت الى الشام ، ولم نعثر في المضادر الاجنبية أو الاسلامية على موعد محدد لوصولها ، ومن المعروف أن قوات هذه الحملة كانت قد تجمعت في مسينا بجنوب ايطاليا ، وكانت الاوامر هي انتظار وصول الاسطول الالماني الذي كان قد أبحر متجها الي الى هناك ، وبعد فترة انتظار وصل ذلك الاسطول الالماني الذي كان قد أبحر متجها الى هناك ، وبعد فترة انتظار وصل ذلك الاسطول وأبحر معظم الجيش على ظهره في أول سبتمبر/١٥ شوال متجها الى عكا ، وقد اتجه جزء منه بقيادة كونراد رئيس أسقانة ماين لتتويج ملكها عمورى الثاني لوزينان ملكا على قبرص • ثم وصلت القوات الاساسية في ٢٠ أو ٢٢ سبته بر ١١٩٧م/٦ - أو ٨ ذي القعدة ٥٩٣هـ (٩١) ، وأشار رانسمان

Röhricht, Geschichte, 670, n. 8.

( A A )

Runciman, History, iii, 92-3.

(9.)

<sup>(</sup>۹۱) من الثابت وصول الجيش الرئيسى الى عكا ، أما الطللائع الاولى فلم يشر اليها من المؤرخين سوى رانسيمان ، وذكر ستفنسون أن التادل أخذ يافا قبل وصول أغلب الجيش الصليبى الى عكا ، وأشار بقية المؤرخين الى وصول القدم الرئيسى فقط الماء بد انظر:

Runciman, History, iii, 91; Stevenson, The Crusadors, 294; Mayer, The Crusades, 148.

Runciman, History, iii, 91.

(97)

<sup>(</sup>٩٣) ذكر أحد المؤرخين الحديثين أنه وقعت معركة بين الصليبيين والمسلمين عند تل العجول - بالقرب من غزة - فقتل المسلمون منهم جماعة « وأسروا ورجعوا بغنائم كشيرة » ٠ والواقع أن من المصادر الاسلامية لم يشر الى معسركة حدثت في هذه المنطقة • وما أشار اليه ابن واصل هو أن هذا المكان كان لتجمع القوات الاسلامية التي تحركت بعد ذلك شمالا عندما علم العادل باتجاه الصليبيين الالمان نحو بيروت للاستيلاء عليها ، كما أن ابن الاثير أشار الى عودة أولئك الصليبيين الذين كانوا قد قدموا لانقاذ يافا من عند قيسارية عندما علموا بنيا سقوطها • اما الاشارة الخاصة بالاسرى والغنيائم ، فقد كانت تتعلق باشتباكات حدثت عند أطراف القدس • ورواية ابن واصل في هذا الشأن: « وكان قبل ذلك \_ أي قبل تجمع القوات الاسلامية \_ قد وقع من الفرنج باجناد في أطراف بلد القدس ، فقتلوا منهم جماعة وأسروا جماعة ، ورجعوا بغنائم كثيرة » • ابن واصل ، مفسرج الكروب ، ج ٣ ، ٧٤ ، ابن الاثير: الكامل ، ج ٩ ، ٢٣٧ ؛ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، جـ ٢ ، ص ٩١٩ ، ٩٩٠٠

قتال وقع هناك بدون شك (٩٤) • ولكن للاسف لم يزودنا أرنولد بمزيد من التفاصيل عن ذلك الدور الذى أسهم به أولئك الالمان أثناء حصار العادل لميافا • وممها يكن من أمر ، فأن ذلك له دلالته على مشاركة أولئك الاخوة بدور عسكرى خلال تلك الفترة من ناحية ، ومن ناحية أخرى كان سقوط يافا في قبضة المسلمين معناه فقدان المستشفى لأول أملاكه التي حصل جليها في يافا ، والتي لم يمض على حصوله عليها موى عام ونصف فقط •

مما لا شك فيه أن تلك الامتيازات السابقة والمنح التى حصل عليها أخوة المستشفى الالمانى في عكا كان لها أثرها عليه ، وبالاضافة الى هذه المهام التى عهدت اليهم ، وكذلك الدور العسكرى الذى ربما أسهموا به في بعض الاحداث ، كان كل ذلك بمثابة خطـــوات على الطريق نحو التحول الى جماعة عسكرية ، وكان أكثر تلك الخطـوات ، هو مرسـوم البابا كلستين الثالث في ٢١ ديسمبر ٢١١٦م/٢١ محرم ٣٩٥ه ، فقـد أمر رجال الدين بامداد الاخوة الالمان بما يحتــاجون اليه من أدوات تخاصة لأداء الخدمات الدينية بدون مقابل ، كمــا سمح لهم بدفن أى شخص يرغب في مقابرهم (٩٥) ، وعدم التعـرض لاملاكهم بالنهب أو

<sup>(</sup>٩٤) أشار المقريزى الى أنه كان بيافا « سبعة آلاف نفس ما بين ذكر وأنثى » ولا شك أن هذا الرقم مبالغ فيه فلم يكن بها سوى حامية صغيرة العدد عندما حاصرها العادل ، أما العينى فقد ذكر أن أخذ العادل ليافا كان بسبب ما جرى منهم من الغدر ، وقال ابن واصل ان دخول يافا كان هجما بالسيف وقتل مقاتلتها ، أما ابن الاثير فأشار الى لجوء الحامية الى القلعة ومصاصرة المسلمين لها وأخذها عنوة وقهرا بالسيف ، انظر : المقريزى : السلوك ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ١٤٠ ؛ العينى ، عقد الجمان ، ج ٢ ، ورقة ٢٥١ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ،

<sup>(</sup>٩٥) عندما توفى الدوق فردريك السوابى امام عكا فى ٢٠ يناير الام ١٩٥ ذى الحجة ٥٨٦ه حدث صراع بين الاسلبتارية والمستشفى الالمانى حول دفنه للله فقد طالب الاسبتارية بحق دفنه مدعين أن لديهم مرسوما بابويا يخول لهم الاشراف على جميع

السرقة أو الاعتداء عليها بأية وسيلة ، مع توقيع عقوبة الحرمان على من يقترف ذلك ، أما أهم الحقوق التي منحها هم فهي الحسرية الكامة في اختيار مقدمهم « ur eligenti magistrum » ، وكذلك عدم فرض أية ضرائب عليهم الا من خلال الكرسي البابوي نفسه (٩٦) ، ولاشك أن ذلك المرسوم ـ على الرغم من أن تلك الحقوق لم تكن قاصرة على الخوة ذلك المستشفى ـ الا أنه يعتبر في حد ذاته دلالة لها أهميتها في التمتع بامتيازات الجماعتين الكبيرتين : الداوية والاسبتارية ،

وخلال تلك الفترة المبكرة من تاريخ ذلك المستشفى الالمانى حرص الاباطرة الالمان على تشجيعه واعطائه المنح والامتيازات خارج الاراضى المقدسة • ففى ٢٠ مايو ١١٩٥م/١ رجب ٥٩٣هـ ه منحه الامبراطور هنرى السادس أملاكا في ميناء برلاتا الايطالي Barletta • ثم تلا ذلك في ١٨ يوليو/١ رمضان من نفس العام منحة أخرى في بالرمو بصقلية ،

المستشفيات الموجودة ولكن الاخوة الالمان أخذوه دون أن يشعر أحد ودفنوه وعندما وصل الاسبتارية لأخذه لم يعثروا عليه فقد دفنه الاخوة في مقابر الفقراء في تابوت بسيط وأورد تاريخ هرقل هذه الرواية ولكنها مضطربة بعض الشيء للانه ذكر أن وفاة الدوق كانت بعد سقوط عكا ولكن من الثابت أنها كانت قبل سقوطها ، أما ابن شداد فقد ذكر رواية ربما توضح الاحداث التي جرت عند وفاة فردريك ، اذ أشار الى أن وفاته كانت في ٢٢ ذى الحجة ، وهو يتفق مع المصادر الاجنبية في يوم وأشعلوا نيرانا عظيمة في معسكرهم بحيث لم يبق خيمة الا وأشعل النيران والثلاثة والواقع أنه ربما نقل الى مستشفى وأشعل الى أن توفى وتم دفنه ثم أعلن نبأ وفاته ، وبه فيه فترة الى أن توفى وتم دفنه ثم أعلن نبأ وفاته ، وبه نفه تستقيم المصادر الاجنبية وكذلك رواية ابن شداد ، انظر عن نبأ وفاته ، وبه تستقيم المصادر الاجنبية وكذلك رواية ابن شداد ، انظر عن ذلك : ابن شداد : النوادر ، وبيضا

Estoire dé Eracles, 141.; Favreau, Studien, 48-49. Strchlke, no. 296.

وعدة امتيازات ومنح أخرى في ايطاليا(٩٧) • وهذه الاملاك تبدو في غاية الاهمية بالنسبة لمشاريع هنرى السادس ، فقد كان يخطط لمشاريع ضخمة ، من بينها تلك الحملة الصليبية التي بدأ في تنفيذها منذ اعلانه حمل الصليب في عام ١٩٥٥م/٩٥ه(٩٨) • وكان يرغب في أن تستخدم هذه المراكز التي منحها الاخوة المنزل الالماني في عكا لامداد وتموين الجيوش الصليبية ، في حالة ذهابها وعودتها من الاراضي المقدسة ، بما تحتاجه خاصة في ذلك الميناء الصليبي برلاتا • وعلى الارجح أن ذلك كله ارتبط بسياسته التي خطط لها في شرقي البحر المتوسط ، وكان لهذا المستشفى دور مرسوم له في تنفيذها • ويضيف المؤرخون الحديثون أنه المستشفى دور مرسوم له في تنفيذها • ويضيف المؤرخون الحديثون أنه الاراضي المقدسة ، بل وجرمنة هذه الاراضي ، وتقوية النفوذ الالماني بها ، وكان لهذا وتهيذا فقد عمرال على تشجيع ذلك المنزل الالماني بها ومنحه هذه الامتيازات ، بل ربما كان له دور في تحويله الي جماعة عسكرية ، ولكن وفاته المفاجئة في ٢٨ سبتمبر ١١٥٥م ١٤١٤ ذي القعدة ٩٥ه قوضت كل

(9Y)

chard, The Latin Kingdom, 203-4.

J.F. Bohmer, Acta imperii Selecta (Urkunden Deutscher Könige und Kaiser 928-1398 mit einem Anhang von Reichssachen). (Neudrück der Ausgabe Innsbrüchk 1870-Scientia verlag, Alen 1967, I, nos. 593, 601, 709, 727.

<sup>(</sup>٩٨) أشار غالبيـــة المؤرخين الحديثين الى تلك الخطط التى كان يهدف هنرى السادس الى تحقيقها ، فقد حاول أن يجعل من نفسه سيدا على العالم المسيحى بأسره ، سواء فى أوروبا أو الدولة البيزنطية ، وقد عمل على تلافى أخطاء والده السابقة فيمـــا يتعلق بعلاقته بالدولة البيزنطية ، كما كان زواجه من كونستانس ابنة ملك صقلية وليم الثانى عاملا مساعدا على اتساع طموحاته ، فقد ورثت العـــرش الصقلى ، وورث هنرى سياسة النورمان السابقة التى تهدف الى السيطرة على شرقى البحر المتوسط ، كما خطط للحملة الصليبية وعرض على البابا أن يكون قائدا لها مقابل جعل العرش الامبراطورى وراثيا ، للمزيد انظر : Mayer, The Crusades, 147; Setton, History, ii, 117-120, Ri-

خططه ، وذلك عندما كان يستعد لتنفيذ حملته الصليبية (٩٩) ، ولكن لما تم منها هو تحول ذلك المستشفى الالمانى الى جماعة عسكرية ، والتساؤل هنا : متى وكيف تم ذلك التحول ؟ .

أشرنا من قبل الى محاولات هنرى السادس الامبراطور الالمانى من أجل تحقيق مشاريعه السياسية ، وكانت تلك الحملة الصليبية التى خطط لها احدى وسائله لتحقيق تلك المشاريع ، وقد وصل الجيش الرئيسى الى عكا فى ٢٢ سبتمبر ١١٩٧م/٨ ذ ىالقعدة ١٩٥ه ، ولن تدخل فى تفاصيل كلك الحملة \_ فليس مجال سردها هنا \_ ولكنها حققت بعض النجاح الجزئى فى الاستيلاء على بيروت وصيدا ، وبذلك ربطت ما بين مملكة الجزئى فى الاستيلاء على بيروت وصيدا ، وبذلك ربطت ما بين مملكة بيت المقدس وكونتية طرابلس ، ونتيجة لاسباب عدة ، فقد أسرع أولئك الالمان بالعودة الى صور ومنها الى عكا(١٠٠١) ، وقبل عودتهم اجتمع

Favreau, Studien, 62-3, 113, 142 f, 148 f; Hubatsch, «Mont-(99) fort; 169.

<sup>(</sup>١٠٠) أوردت المصادر العربية المشار اليها في ص ١١٤ أحداث هذه الحملة ، كما يوجد خطاب أرسله هنري دوق برابات ، والذي كان قد أختير قائدا للجيش ، الى رئيس أساقفة اللورين يخبره بأحداث الحملة وما حققه الصليبيون حتى تاريخ ارساله لخطابه، وقد أشار الى تقدم الجيش الصليبي الى بيروت واستيلائه عليها بعد فرار حاميتها ، وكذلك الى الغنائم التي حصل الفرنج عليها منها • ثم اقامتهم حوالي أسبوعين بالمدينة ، ربما قاموا فيهما بأعمال التحصينات بها ، والتي كان العادل قد خربها قبـل مهاجمة الصليبيين لها في ٧ ذي الحجة ٣٦/٥٥٣ أكتـوبر ١١٩٧م • ثم أشار الى أن جميع القلاع بالساحل حتى انطاكية كانت في أيدي الصليبيين ـ ولكنه جانبه الصواب في ذلك ، فقد كانت جبلة واللاذقية في قبضة المسلمين • وقد توقف الخطاب حتى عودة الجيش الصليبي الى صيدا ، ولم يشر الى حصار تورون ( تبنين ) • وكان هدفه حث الصليبيين على القدوم الى القدس والمشاركة في الحملة وبخاصة في اسقفية اللورين ، عن ذلك أنظر:

عدد من البارونات والامراء من الالمان والصليبيين ، بالاضافة الى جانب من رجال الدين الالمان ومن الاراضى المقدسة (١٠١) • وقرر هؤلاء فى مارس ١١٩٨م/ربيع آخر ١٥٠٤هـ(١٠٢) تحويل المستشفى الالمانى الى

Chronica Regia Coloniensis, Scriptores rerum Germanicarum, usum scholarum, (18) ed. Watiz, 1880, pp. 160-1.; Arnold of Lübeck, pp. 205-10.

(١٠١) حضر هذا الاجتماع طبقا للرواية Narratio : هنري ملك بيت المقدس ، ورؤساء أساقفة الناصرة وصور وقيسلارية ، وأساقفة بيت لحم وعكا ، ومقدما الداوية والاسبتارية وبعض أخوة الجماعتين ، ورادولف سيد طبرية ، واخوة هيو ، ورينالد سيد صيدا وايمار سيد قيسارية ، ويوحنا أوف ابلين وعدد آخر من مملكة بيت المقدس ، ومن ألمانيا رئيس الاساقفة كونراد من ماین ، والاسقف كونراد من هيلدزهايم ، والذي كان مستشار الامبراطور الالماني الاسقف فولفجر من باسو ، وبطريرك أكوليا ، والاسقف جاردلف من هلبرشت ، وأسقف ناومبرج ، وهنرى من الراين ، ودوق برانشفيح ، والدوق فردريك من النمسا ، والدوق هنري من برابانت ـ الذي كان قائد الجيش وكونت لندسبرج ، والكونت ديتريش من ميشن والدوق ألبرت من براندبرج ، ومارشال الامبراطورية هنري من كالدن ، كذلك العديد دمن الكونتات الآخرين ورجال الامبراطورية . وللمزيد عن هذه الاسماء انظر:

Narratio, 160 Z, 14-25.

(۱۰۲) ورد في « الرواية » أن تاريخ ذلك الاجتماع كان في McL xxxx quinto mense martio في McL xxxx quinto mense martio « ۱۱۹۰ الخامس من مارس » أو « ۱۱۹۵ شهر مارس » ولكن من الثابت أن الاجتماع كان قبل رحيل الالمان عائدين الى بلادهم وذلك بعد تلك الحملة الصليبية التي كانت في ۱۱۹۷ ـ بلادهم وذلك بعد تلك الحملة الطيبية التي كانت في ۱۱۹۸ ـ الاصل هكذا MCL xxxviii وقرئت خطأ من الناسخ حيث

نسى وضع أنن المواب هو ١١٩٨م/٥٩٤ هـ انظر: Tumler, Der Deutsche Orden, 28 n. 6.

جماعة عسكرية متخذة قواعد الداوية فيما يتعلق بالنواحى العسكرية ، الى جانب قواعد أو نظم الاسبتارية ذيما يتعلق بالنواحى الخيرية (١٠٣) .

ومعلوماتنا عن هذا الاجتماع لم ترد سوى في مصدرين ، هما الراوية » Narratio ، ومرسوم البابا أنوسنت الثالث (يناير الراوية » مرايم ۱۱۹۸ ربيسيع آخر ۱۹۹۵ ، والذي ورد فيه التصديق على الطلب المقدم من أولئك المجتمعين لتحويل والذي ورد فيه التصديق على الطلب المقدم من أولئك المجتمعين لتحويل ذلك المستشفى الالماني في عكا الى جماعة عسكرية (١٠٤) ، وقد تناولت مارى لويس ما ذكرته «الراوية » عن هذا الاجتماع بالتحليل الدقيسة خاصة من ناحية المعلومات الواردة بها وما يتعلق بها من أخطاء (١٠٥) ، فمن الثابت عقد هذا الاجتماع قبسل عودة أولئك الامراء ورجال الدين الالمان الى ألمانيا وذلك في عكا كما أشار أرنولد أوف ليبوك (١٦) ، أما فيما يتعلق بقواعد الداوية والاسبتارية التي التخذتها الجماعة الالمانية للعمل بها ، فقد ثبت أيضا ذلك من خلال المرسوم البابوي السابق ، كما ثبت وجود الاسقف فولفجر من باسي Wolfger of Passau في روما وقت صدور المرسوم لأنه كان مندوبا عن المجتمعين في عكا لكي يطلب من البابا التصديق على قرار الاجتماع (١٠٠) ،

أما فيما يتعلق بقائمة الحاضرين في ذلك الاجتماع فتوجد بعض الاخطاء في أسماء الذين أوردتهم « الرواية » • ففيما يتعلق باسم هنرى ملك بيت المقدس الذي أوردته ، فتقترح مارى لويس أن المقصود هو

Favreau, Studien, 64. ff. (1.7)

<sup>(</sup>١٠٤) وقد أشار البابا الى اتخاذ الجماعة لقواعد الداوية والاسبتارية في مرسومه ، وحمايته للجماعة الجديدة الناشئة .

Favreau, Studien, 64, ff. (1.0)

Arnold of Lübeck, Chronica, 212.

<sup>(</sup>۱۰۷) يوجد مرسومان صدرا لهذا الاسقف بتاريخ ۱۸ و ۱۹ فــبراير ۱۷۸ مرسوم ۱۷/۱۱۹ و ۱۸ ربيع آخر ۵۹۵ه ، أى فى نفس تاريخ صدور مرسوم البابا للجماعة الالمانية : انظر :

Hageneder-Haidacher, Die Register Innozenz, III. (Graz-Koln, 1964), 1. 824, no. 565. (571) und no. 565 (572).

عمورى لوزينان وليس هنرى الذى كان قد توفى فى ١٠ سبتمبر ١٩٥٨م/ ٢٥ شوال ١٩٥هم، وأشارت الى أن ما يؤيد ذلك هو أن هنرى لم يحمل لقب ملك مطلقا ، أما كونراد رئيس أســـاقفة ماين فلم يكن حاضرا الاجتماع ، وذلك لأنه كان آنذاك فى أرمينية لكى يتوج أميرها ليو الثانى الارمينى ملكا عليها ، ولكن من الضرورى أن يكون قد تم أخذ موافقته كتابة قبل رحيله، وذلك لما لحضوره من أهمية قصوى بالنسبة للاجتماع ، أما بقية الاسماء التى ورد فيها شك فيما يتعلق بالاشخاص أو مناصبهم فقد تناولتها أيضا مارى لويس بالشرح والتعليق ، وكان لابد من وجود هذا الطلب لأن البابا لن يوافق على شىء نظرى ، وقد كان هناك وقت مناسب مابين عقد الاجتماع فى مارس ١١٩٨م والموافقة عليه من البابا فى فبراير من المؤرخين السابقين أى اهتمام ، هى فترة هامة لم يكن يعيرها أى من المؤرخين السابقين أى اهتمام ، هى فترة هامة بالفعل ، فخلالها يمكن للامراء الالمان أن يعودوا الى بلادهم ، وأن يكون الاسقف فولفجر المكلف بالذهاب الى روما لعرض الطلب على البـــابا الاسقف فولفجر المكلف بالذهاب الى روما لعرض الطلب على البـــابا للموافقة عليه قد تمكن بالفعل من تنفيذ ذلك كله (١٠٨) ،

ولكن هناك بعض المعلومات التى وردت فى « الرواية » التى يختلط فيها الخطأ بالصواب ، فقد أشارت الى أن مقدم الداوية ـ دون أن تحدده ـ قد أعطى لأول أخ فى الجماعة الرداء الابيض ـ وهو الرداء الضاص بالداوية (١٠٩) ، ومن الثابت ارتداء الجماعة للرداء الابيض ، ولكن لم تحصل عليه من الداوية فقد ثارت مشكلة بين الجماعتين بشأنه وذلك فى عام ١٦٢١م/٢١٦ه ، حيث حسمت عام ١٦٢١م/٢١ه ، حيث حسمت لصالح الجماعة الالمانية (١١١) ، كما ورد فى « الرواية » أن هنريش فالبوت أول مقدم للجماعة الالمانية كان أصله فارسا ، وقد ثبت بعد ذلك أله ينتمى الى طبقة برجوازية وليست طبقة الفرسان (١١١) ،

(111)

Favreau, Studien, 64-71.

Hermman طبقا للرواية فان شخصا يسمى هيرمان كيرشهايم Kirchheim كان أول أخ طلب الانضمام للجماعة ، وتمت الموافقة على ذلك حيث خلع عليه مقدم الداوية الرداء الابيض .

<sup>(</sup>۱۱۰) انظر ما يلى الفصل الثاني

Favreau, Studien, 66 n. 22.

على أية حال ، تعددت آراء المؤرخين حول تحول ذلك المستشفى الالمانى الى جماعة عسكرية ، فقد أشار البعض الى أن هذه الجماعة كانت جزءا من الداوية ثم انفصلت عنها ، أو أن الداوية أسهموا بنصيب فى ذلك التحول والواقع أن ذلك يجانبه الصواب ، فلو كانت جزءا من الداوية فلن تسمح الداوية بذلك الانفصال من ناحية ، ومن ناحيه أخرى أخذت الجماعة الالمانية ولم يكن هناك ارتباط بينهما (١١٢) ، ولا شك أن أخذ الجماعة الالمانية فى البداية بقواعد بينهما الداوية والاسبتارية كان خطوة لها ما يبررها ، فقد أصبحت جماعة ثابتة ولها قوانينها وقواعدها المحكمة (١١٣) ، ولكن ذلك لم يتم فجأة أو بين ولها قوانينها وقواعدها المحكمة (١١٣) ، ولكن ذلك لم يتم فجأة أو بين يوم وليلة ، فقد سبقته خطوات منها التمتع بامتيازات الجماعتين أو ربما الاسهام المباشر فى الدور العسكرى كما أوضحنا من قبل ، أما فيما يتعلق بقواعد وتنظيمات تلك الجماعة ، فقد كانت لا تزال فى البداية ولم تكتمل صورتها النهائية بعد ، وسوف نشير لها فى الفصول التالية بعد أن تكتمل وتتضح معالها ،

هكذا كانت نشأة ذلك المستشفى الالمانى الميسدانى أمام عكا ، ثم تحوله الى جماعة الفرسان التيوتون ، وقد كانت تلك النشأة في فترة من الفترات الهامة في تاريخ تلك المملكة الصليبية ، فقد كانت على شفا جرف هار ، لولا أن تداركتها أيدى الغرب الاوربى ، ثم تلا ذلك فترات سلام بين الجانبين الصليبى والاسلامى ساعدت على نموها وتطورها في هدوء ،

Runciman, History, iii, p. 98; Rey, Les Families, 898. Hubatsch, «Montfort», 174.

<sup>(</sup>۱۱۲) أما رانسيمان فقد قال ان الجماعة تلقت اعترافا من البابا في عام ۱۹۱۸م/۱۹۹ه وقد جانبه الصواب في ذلك • فان مرسوم الالبابا كان في فبراير ۱۱۹۹م/ربيع آخر ۵۹۵ه • كما أشرنا من قبل • أما المؤرخ رى Rey فقد أشار أن موثاخوس بطريرك القدس قام في اجتماعام لاعضاء الجماعة في ۱۹ نوفمسبر ۱۹۹هم ۲۸/۸ محرم ۵۹۳ بمنح لقب أول الاشراف للمقدم الاعلى هنرى فالبوت ومعه أربعين فارسا من اخوة الجماعة • ولكنه لم يشر الى مصدره في ذلك ، انظر:

فحصل أعضاؤها على الامتيازات والمنسح الواحدة تلو الأخرى ، والتى أيضا كان لها أثرها بدون شك على نمو الجماعة ، فاستطاعت أن توجد لها مكانا بين الجماعتين الكبيرتين ، وأخذ هذا المكان يتسع ويزداد يوما بعد يوم ، أما فيمايتعلق بدورها فى العلاقات الصليبية الاسلامية ، فقد كان صغيرا فى تلك المرحلة المبكرة من نشاتها ، والتي كان السلام أيضا طابعها الغالب الا أنه بتحولها الى جماعة عسكرية ، سوف تسهم بدور نشط فى تلك العلاقات كما سيتضح على امتداد الفصول التالية ،

## الفصلالثاني

## تطور جماعة الفرسان التيوتون ، وعلاقاتها السياسية بالمسلمين حتى نهاية الحملة الصليبية الخامسة ( ١١٩٨ – ١١٩٨ – ٥٩٤٨ م.)

- الجماعة في عهد مقدميها التــــلائة الاول ( ١١٩٨ ١٢١٠م/٥٩٥ ٢٠٠٧ه ) ، ودورهم في العلاقات الصليبية الاسلامية في بلاد الشام ٠
- هرمان دى سالزا المؤسس الحقيقى للجماعة ( ١٢١٠ ١٢٣٩م/٦٠٧ ٦٠٧/ه) ودوره فى تدعيمها ، وانعكاس ذلك على سياستها حول المسلمين فى بلاد الشام ومصر .
- أملاك الجماعة في مملكة أرمينية الصغرى ، وأثر ذلك على دورها في الصراع الدائر في شمال بلاد الشام بين الملك ليو الثاني وسلاجقة الروم ٠
- سياسة هرمان في الحصول على مكانة لجماعته تماثل مكانة جماعتى الداوية والاسبتارية ، ونجاحه في ذلك بفضــل الامبراطور فردريك الثانى في عام ١٢١٧م/١٢١٤ه .
- الشخصية العسكرية القتالية للجماعة الالمانية وظهورها على مسرح الاحداث في الشرق اللاتيني:
- ( أ ) دور الجماعة في أحداث الحملة الهنغارية على بلاد الشام ( أ ) دور الجماعة في أحداث الحملة الهنغارية على بلاد الشام
- (ب) دور الجماعة اثناء الحملة الصليبية الخامسة على مصر ( ب) دور ١٢١٨ ١٢١٨ ١٨٦ه )، وأثر ذلك على وضعها في المملكة الصليبية ٠
- المنح والامتيازات التى حصلت عليها الجماعة فى الفترة السابقة ، وانعكاس ذلك على مواقفها حيال مسلمي مصر والشام •

تتاولت في الفصل السابق نشاة المستشفى الالماني أمام عكا ، وتطوره حتى تحول الى جماعة الفرسان التيوتون في مارس ١١٩٨م/ ربيع آخر ٥٩٤ه • وخلال الفترة التي برزت فيها تلك الجماعة الالمانية على مسرح الاحداث ، كانت الظروف سواء في الغرب الاوربي أو الشرق اللاتيني ملائمة الى حد كبير لنشأتها وعلى الرغم من أن الحماس للمشاركة في الحملات الصليبية قد بدأ يخبو الى حد ما في الغرب ، الا أنه كانت هنـــاك مجــالات جـــديدة الصليبيون يوجهون انظارهم اليها وفقد تحولت الحملة الصليبية الرابعة في عام ١٢٠٤م/١٢٠٠ه الى القسطنطينية وأقامت بها امبراطورية لاتينية جذبت أولئك المغامرين الجدد • وبدأ العديد من الامراء اللاتين في الذهاب اليهذه المناطق الجديدة تاركين أملاكهم في الشرق، مما أعطى الفرصة لتلك الجماعة الجديدة الناشئة في الحصول على هذه الاملاك أما عن طريق الشراء أو كهبات ومنح • وقد حرص المقدمون الاول للجماعة على تكوين مناطق خاصة بجماعتهم متخذين من عكا ـ عاصمة المملكة الاسمية للكيان اللاتيني في الاراضي المقدســة \_ مركزهم الرئيسي لكي يكونوا على مقربة من الاحداث •

وكان أول من تولى منصب مقدم للجماعة هو هنريش فالبوت (١)

<sup>(</sup>۱) ورد اسمه فی المصادر الخاصة بالجماعة بصیغتین هما «هرمان Hermann» وهنریش Henirich مین المرجح أن تسلمه هنریش الاصلح وعلی المرغم من أن ماری لویس ذکرت أن بطرس دوسبرج قد أشار الیه باسم هرمان ، الا أنها قد جانبها الصواب فی ذلك ، لأن النسخة التی تحت أیدینا لبطلرس وردت فیها اشارة صریحة الی أن اسلمه هو هنریش ولیس هرمان » (Frater Henrico Walpote) وقد سبق أن أشرنا الی أن أصله لم یکن فارسا ، وانما من احدی العلات التجاریة فی ماینز ، وکلمة Walpote فالبوت أو Wolpoto التجاریة فی ماینز ، وکلمة ناله المناه ناله فالبوت أو Walpoto ما مدوسیة وحراسة فی المدینة ، ویری تمار أنها صلحبه مهام فروسیة وحراسة فی المدینة ، ویری تمار أنها اسلمندمت فی هذه الفترة کلقب عائلی ، أما تاریخ وفاته فلم یرد الا فی حولیة المقدمین العظلام المصغرة ، وربما کان فی

Henirich Walpot ( ١٩٩٨ - ٥٩٤/م/١٢٠٠ - ١١٩٨ ) ، حيث أختير في ذلك الاجتماع الذي تحول فيه المستشفى الالمانى الى جماعة عسكرية وقد عرف اسمه في الادارة البابوية ، بحكم وروده في الالتماس المقدم الى البابا أنوسنت الثالث للموافقة على تحويل الجماعة والاعتراف بها ويجب أن نشير هنا بداءة الى أن هذه الفترة المبكرة من تاريخ الجماعة وحتى تولى هرمان دى سالزا في عام ١٢١٠م/١٢٠٠ ، لايزال يكتنفها الغموض من حيث أسماء المقدمين وفترات حكمهم بسبب عدم وضوح المصادر حول هذه المعلومات الشخصية عن أولئك المقدمين ، فلم يرد بها سوى اسم كل واحد منهم وتاريخ وفاته ، دون تحديد العام في كثير من الاحيان (٢) ،

وعلى الرغم من أن هنريش فالبوت كان أول مقدم للجماعة ، الا أنه لم يظهر له نشاط واضح فى تلك الفترة ، فلم يرد اسمه فى أى من الوثائق الخاصة بها ، وكانت كلها موجهة « لاخوة الجماعة » بصفة عامة (٣) ، كما يزداد الامر صعوبة عندما لا نجد أى اشسارة عنه فى المصادر الاخرى المعاصرة أو المتأخرة نسبيا عن الفترة الزمنية موضوع الدراسة ، ولعل تفسير ذلك أن الجماعة كانت لاتزال فى بداية عهدها ، وبالتالى لم تجتذب اهتمامات المؤرخين وقتها ، أما خليفته أوتومن

Strehlke, nos. 34-39.

<sup>:</sup> الخامس أو التاسع من نوفمبر عام ١٢٠٠م عن ذلك انظر
Petri de Dusburg, Chronica Terre Prussie (übersetzt und erlautert von K. Scholz und D. Wogterki, Darmstadt, 1984) 48-50; «Die Jüngere Hochmeister chronik», Herausgegeben von T. Hirsch, Scriptores Rerum Prussicarum, (5, Leipzib 1874, new editition Frankfurt 1965) 55; 62; cf. also: Favreau, Studien, 65, n. 8, 72, Tumler, Der Deutsche Orden, 29.

<sup>(</sup>٢) عن هذه المصادر وما أوردته انظر الجزء الخاص بتحليـــل المصادر والمراجع ٠

كربن(٤) Otto von Kerpen ( ١٢٠٠ – ١٢٠٩م/٥٦٥ ) فعلى الرغم من توليه أمور الجماعة طوال تسع سنوات ، الا أنه لم يرد عنه سوى اشارة في وثيقة خاصة بالجماعة مؤرخة في سبتمبر ١٢٠٨م/ربيع أول ٥٦٠هـ(٥) ويعتقد رى أنه كان مسنا ، مما قد يكون له أثره على عدم ظهوره على مسرح الاحداث بصورة واضحة في تلك الفترة .

وخلال هذه الفترة المبكرة انتشرت الجماعة في مملكة بيت المقدس وكذلك في امارتى انطاكية وطرابلس ، بل ووصلت الى مملكة أرمينية الصغرى ، ويتضح ذلك من خلال وثائق المنح والامتيازات التى حصلت عليها وعلى الرغم من ذلك فان ثالث مقدمى المجاعة وهو هنريش تونا أو المعسروف بهنسريش بارت أو لمعارة المبكرة احدى منها(٦) ، ود بلغ عدد الوثائق الخاصة بها في تلك الفترة المبكرة احدى

«Die Jüngere Hochmeisterchronik» 63; Petri Dusburg, Chronica, 50; cf. also, Rey, Les Familles, 901-2; Studien, 72-3.

Strehlke, nos. 42, 43.

وقد ظهر فى هذه الوثيقة أسماء العديد من اخوة الجماعة الآخرين فى مناصبهم الوظيفية مثل المارشال والقائد العام والمسئول عن المرضى وهذا يدل أن تنظيم الجماعة أخذ فى التطور والوضوح • أما تاريخ وفاة أوتو فربما كان فى ٧ نوفمبر ٣٠/م/٣٠ رجب ٣٠٠ه وهو ما أجمع عليه معظم المؤرخين الحديثين •

(٦) كان الاعتقاد السائد أنه ينتسب الى هولستين أو بايرن ، غير أن أحدث البحوث أرجعت أصله الى ثورنجيا حيث كان من احدى العائلات التى عملت في خدمة هرمان دوق ثورنجيا .

<sup>(</sup>٤) ينتمى أوتو الى احدى العائلات من مدينة بريمن ، ومن المرجح أنه ينتمى الى عائلة كربن ، وقد ظهر هذا اللقب لأول مرة فى حولية المقدمين العظام المصغرة ، ولكن روايتهاء ن نسبه خاطئة ، أما بطرس دوسبرج فلم يورد أية تفاصيل عنه سوى أنه ثانى المقدمين وأنه حكم الجماعة لمدة بسيطة ، أما رى فقد أشار الى أنه توفى فى ١٧ فبراير ١٢٠٦م ، وهو تاريخ خطا ، لأنه ورد باعتباره أحد الشهود على وثيقة مؤرخة فى سبتمبر ١٢٠٨م ، كما أشار الى أنه كان يبلغ الثمانين من عمره دون أن يحدد لنا مصدره فى ذلك ،

عشرة وثيقة اشتملت على منح وامتيازات في أماكن مختلفة وقبل أن تسترسل في ذكر هذه الامتيازات والمنح التي حصلت عليها الجماعة والتي تنوعت ما بين أراض وقلاع ومنازل ومنح نقدية فلابد أن نوضح أن هذه المنح ارتبطت ارتباطا مباشرا بذلك الصراع الصليبي الاسلامي ولا نستطيع أن نفصله عنها وقد أدت الى اطراد نموها واتساع سلطاتها ونفوذها لتقف على قدم المساواة مع الجماعتين الأخريين وفي نفس الوقت فانها كانت تسعى وراء تحقيق مصالحها الشخصية وغاياتها الخاصة والخاصة و

كانت أولى المنح التى حصلت عليها هى تلك المنحة الخاصة بذلك البرج الواقع فوق باب القديس نيقولا فى السور الشرقى لعكا ، وذلك فى أغسطس ١١٩٨م/رمضان ١٩٥ه ، أى بعد تحويلها الى جماعة عسكرية بأشهر قليلة (٧) • أما المنحة التالية فقد كانت فى الشمال ، وبالتحديد امارة انطاكية حيث منح لها بوهمند الثالث فى يونيه ١٢٠٠م/شـعبان امرة التجارة وشراء احتياجاتها الضرورية دون دفع أية ضرائب أو التزامات أخرى(٨) • ولا شك أن هذه المنحة تمثل أهمية خاصة للجماعة بحكم أنها أتاحت لها حرية التجارة فى نطاق هذه الامارة الصليبية فى شمال بلاد الشام ، مما سيكون له أثره على تدعيم الجماعة من الناحية الاقتصادية • وترى مارى لويس أن هذه المنحة ستكون بغير من الناحية الاقتصادية • وترى مارى لويس أن هذه المنحة ستكون بغير

وأسماه بطرس دوسبرج باسم هرمان وهو ما سار عليه بعض المؤرخين ولكن الاسم الصحيح له هو هنريش واما رى فقد خلط بينه وبين أوتو حيث ذكر أنه حصل على جزء من ميراث جوسلين الثالث ، بينما لم يكن أوتو قد تولى أمور الجماعة بعد أما تاريخ وفاته فكان في ٢ يونيه دون تجديد للعام ومن المرجح أنه ٢٠٦٠م/٢١٩ كما أشارت حولية المقدمين العظام المصغرة ونظر عن ذلك:

Favreau, Studien, 73; Tumler, Der Deutsche Orden, 31; Rey, Les Familles, 901-2. Strehlke, no. 35.

• ۱۳۷ وعن هذه المنحة وشروطها انظر ما يلى ص Röchricht, Regesta, no. 772; Perlbach, «Die Reste des Deuts- (۸) chordens archives in Venedig» Altprussische Monatschrift, (19, 1882) 647 no. 1.

(Y)

فائدة لو لم يكن للجماعة أحد المنسازل في الامارة قبسل تاريخ هذه المنحة (٩) • كما أن هذه المنحة من ناحية أخرى ، سيكون لها ارتباط بدخول الجماعة في دائرة الصراعات التي شهدتها تلك المنطقة واستمرت فترة طويلة كما سنرى فيما بعد • ثم أن الجماعة حصلت على منحة ثالثة مؤرخة في أغسطس ١٢٠٠م/شوال ١٩٥١ه ، حيث حصلت على منزل في صور دار حوله نزاع بينها وبين ورثة صاحب هذا المنزل • وتم الاتفاق على أن تدفع الجماعة مبلغ مائتى بيزنط اسلامي لورثته ، وحصلت على هذا المنزل والحديقة المخاصة به وكذلك بعض الاراضى ، ولم يعد بعد ذلك من حق الورثة المطالبة باي شيء(١٠) •

وكما أوضحنا من قبل ، فان المقدمين الاول للجماعة حرصوا على تكوين مناطق خاصة بها ، وذلك اما عن طريق الشراء أو الهبات حيث كان التركيز في هذه الفترة المبكرة على عكا ، والمناطق المحيطة بها والتابعة لها ، وبالفعل استطاعت الجماعة أن تشتري قريتين هما الباصة

Favreau, Studien, 73.

(٩)

<sup>(</sup>۱۰) حصلت الجماعة الالمانية على هذا المنزل في عام ١٩٥١م/١٩٥ مر١٩٥ مروف مروم قبل تحويلها الى جماعة عسكرية من ثيودريك أوف سربطا ، ثم حدث نزاع بين ورثته وبين الجماعة وتم رفع الامر الى أملريك لوزينان والمحكمة العليا للفصل في هذا النزاع ، وقد حكمت لصالح الجماعة لأن ثيودريك سبق أن وافق على هذه المنحة ، أما البيزنط الاسلامي أو العربي فقد كان من الذهب حيث أن الوزن الشرعي له كان يساوى ٢٥ر٤ جرام ، ولم يكن هذا الوزن ثابتا واختلف باختسلاف الظروف السياسية والاقتصادية ، وقد استخدم الصليبيون العملة الاسلامية التي كان عليها نقوش اسلامية حتى عام ١٢٥٠م/١٢٥ه ، ثم ظهرت عملة أخرى أمر لويس التاسع بضربها في عكا وهي تقليد للنقود الايوبية مع وضع عبارات مسيحية عليها ، وكانت هنساك دور ضرب في بعض المدن الصليبية الكبرى ، للمزيد عن ذلك انظر : Strchlke, no. 36.

وكذلك : عبد الرحمن فهمى : النقود العربية ماضيها وحاضرها ، القاهرة ١٩٦٤ ، ص ٨ - ٩ ، ٧٨ وما بعدها  $\cdot$ 

الى الاراضى الخارجية فى موصاب Missop التى تقع على مقرية الى الاراضى الخارجية فى موصاب مقابلهما الفين وثلاثمائة بيزنط من القرية السابقة (١٢) • وقد دفعت مقابلهما الفين وثلاثمائة بيزنط اسلامى للحصول عليهما من أصحابها الاصليين (١٣) • وكما هو واضح فان المقدرة الاقتصادية للجماعة قد ازدادت فى فترة زمنية قصيرة مننشاتها • كما أن هذه الاراضى الخارجية فى موصاب كانت فى الغيال الماضى مراع وليست أراضى صحراوية أو مقفرة ، مما يعنى أيضا نشاطا اقتصاديا ملحوظا لها لدعم مقدرتها المائيية ، ومن ثم شراء الاراضى والقيارى التي ستزيد فى نفس الوقت من دورها على مسرح الاحداث فى والقيارى اللهرى اللهرى السابق حصلت أيضا على أرض بالقرب من كفريوسف التابعة للجماعة (١٤)، مما يدل على استمرار الجماعة فى سياستها الرامية الى تكوين مناطق مما يدل على استمرار الجماعة فى سياستها الرامية الى تكوين مناطق

Beyer, Akkon, 190, n.1.

Beyer, loc. cit.

Strehlke, no. 38. cf. also: Favreau, Studien, 73-4.

Strehlke, no. 39, cf. also: Beyer, op. cit, 187, 190

<sup>(</sup>۱۱) تقع على بعد حوالى ۱۹ كيلو مترا شمال شرق عكا • وقد Fiesse, وردت بصيغ مختلفة منها Basse و La Bace, وردت بصيغ مختلفة منها Bezet,

Messerepte, وردت بصيغ مختلفة منها Mossuba, Missop وردت بصيغ مختلفة منها انظر:

<sup>(</sup>۱۳) كانت هذه الاراضى تابعة للماريشال يوحنا وقد أراد بيعها للجماعة وفيما يبدو فانه لم يكن لديه الحق فى التصرف فيها وفقام باعادتها للملك أملريك لوزينان ، الذى قام بدوره ببيعها للجماعة الالمانية مقابل المبلغ السابق وانظر:

<sup>(</sup>۱٤) لم تحدد الوثيقة موقع Album ، وانما ذكرت فقط أنها بالقرب من قرية كفريوسف التى حصلت عليها الجماعة من قبل كما أن باير أشار الى أنه لم يتم التوصل لموقعها على وجه التحديد ، وربما تقع جنوب غرب قرية عمقا أو انظر :

وعقب فترة توقف دامت حوالى ست سنوات لم يرد فيها أى منحة خاصة بالجماعة ، نجد منحة مؤرخة فى فبراير ٢٠٦١م/جمادى الآخرة ٢٠٢ه من جوليانا سيدة قيسارية ( ١١٨٩ – ١١٨٩ م١٢١٦/١٢١٥م/١٩٥٥ – ٢٠٢٨ عدد من المنازل وبعض الاراضى الخارجية حولها ، بالاضافة الى برجين يقعان فى سور المدينة الشرقى والشارع الممتد فى مواجهة ذلك البرج الرئيسى بالاضافة الى حقل يخص أحد السادة الاقطاعيين تنازل عنه للجماعة ، الى جانب حقلين آخرين وحديق وقطعت من الارض ، وفى الوثيقة وصف يحدد مواقع هذه المنازل والاراضى والحقول السابقة وحدودها (١٦) ، أما عن أهمية هذه المنحة والاراضى والحقول السابقة محمل فيها الجماعة على أملاك جنوب عكا وخاصة فى اقطاعية قيسارية مما سيجعلها على صلة مباشرة بالدفاع عن

<sup>(</sup>١٥) كانت جوليانا سيدة اسمية لاقطاعية قيسارية في الفترة فيما بين يوليو ١١٨٩ – ١١٩١/ جمادى أولى ٥٨٥ – ٥٨٧ه ، عنـــدما استردها صلاح الدين الايوبى ولكنهـــا تولت الاقطاعية عقب عودتها للصليبيين بعد عقد صلح الرملة وذلك لوفاة أخيهــا جوتييه الثانى دون أن يترك خلفا له ، وتزوجت من جاى أوف بيرون ، ثم من ايماردى لا يرون ، الذى كان مارشالا للمملكة فى عام ٢٠٢١م/٢٠٣ه ، وظهر فى الوثائق كسيد لقيسارية منذ يناير عام ١١٢٠م/محرم ٥٨٩ه ، وحتى أكتـوبر ١٢١٣م/جمادى أولى ١١٠ه ، حيث ظهر كمارشال للمملكة فقط دون أن يحمل لقب سيد قيسارية ، للمزيد انظر : حسن عبد الوهاب : قيســارية ،

<sup>(</sup>١٦) كانت هذه المنازل تخص جورج الارميني وبرنارد فالكيلي وبطرس دى بيوجرانت · أما البرج الرئيسي الذي منح للجماعة فقد أوردته الوثيقة باسم Mallart ولكننا لم نتوصل الى ما يقابله بالعربية · ويقع كما حددته الوثيقة في السور الشرقي ، وكان يقابله برج صغير آخر ، حيث كان السور مزدوجا · أما الحقلان وقطعة الارض فقد كانا من يوحنا شارلز · وكان من الضروري على هؤلاء الافصال الحصول على موافقة سليدة الاقطاعية عند التصرف في أملاكهم ، وذلك بحكم ما أشارت اليه الوثيقة بذلك · انظر :

هذه المناطق في حالة تعرضها للهجوم من جانب المسلمين (١٧) . هذا من من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان هذه المنسح من المنازل والاراضي والحقول التي وردت في الوثيقة ليست وليدة يوم وليلة ، وربما تكون منحا على فترات متفاوتة ، ولكن تم تجميعها في وثيقة واحدة لتوثيقها مرة واحدة • ولكن لم يحدد في الوثيقة .. للاسف .. مكان اصدارها وان كنا نرجح أنها صدرت في قيسارية أو بلاط سيدة قيسارية في عكا لأن أغلب الشهود الموقعين عليها من أفصالها الاقطاعيين (١٨) • وفي مايو ١٢٠٦م/شـوال ٢٠٢هـ حصلت الجماعة على منزل آخر في عكا يخص Johanne Torto (١٩) ، وذلك مقابل ألفين وسبعمائة يوحنا تورتو بيزنط اسلامي • كما دفعت الجماعة ثلاثمائة بيزنط اسلامي مقابل منزل آخر كانت لها مطالب فيه • وبعد حوالي عام وعلى وجه التحديد في ٢٧ يوليو ٢٠٠٧م/٣٠٠ ذي الحجة ٣٠٠ه ، ثار خلاف آخر بين الجماعة وبين شخص يدعى الياس بن باجونوس حول أحد المنازل أيضا في عكا ٠ وتدخل البرت بطريرك بيت المقدس (١٢٠٥ – ١٢١٤م/١٠١ – ١٦١٩ه) محاولا حل هذا الخلاف بينهما دون الالتجاء الى المحكمة العليا • وبالفعل نجح في تسوية هذا الخلاف ، وقد ظهر في هذه الوثيقة جيرارد القائد العام للجماعة أو Praeceptor عن الجماعة ، حيث

<sup>(</sup>۱۷) سوف نناقش الشرط العسكرى الوارد في هذه الوثيقة فيما بعد ، انظر ما يلى ص ١٤٠٠

<sup>(</sup>۱۸) ورد اسم بطرس رئيس اساقفة قيسارية على رأس قائمـــة الشهود ، ثم فيليب الشماس ، وسـيمون ، ويوحنا جرفاسيس الفيكونت ، ويوحنا شارل وأخيه ، وبطرس دى بيو جرانت ، Strdhlke, no. 40.

<sup>(</sup>۱۹) أحد الافصال التابعين لجوسلين الثالث سيد الرها السابق ، وكان عليه أن يقوم بسداد ديون استدانها ، فقرر بيع هذا المنزل الذي يخصه ، وقد وافق يوحنا ابلين الوصى على مملكة بيت المقدس آنذاك على هذا البيع ، انظر : Strehlke, no. 41.

<sup>(</sup>٢٠) يلى القائد العام المقدم الاعظم للجماعة ، وكانت له مهام في وقت السلم وأثناء الحرب ، وامتدت سلطاته على جميع اخوة الجماعة سواء الدينيين أو العلمانيين ، وكذلك الخدم والعبيد ، ولم تكن له سلطة على مارشال الجماعة فقط ، كما

وافق على دفع مبلغ خمسة وعشرين بيزنطا اسلاميا مقابل الحصول على المنزل ، وعدم أحقيته في المطالبة به بعد ذلك نهائيا (٢١) .

وفى سبتمبر ١٢٠٨م/ربيع أول ١٠٥ه ، حصلت الجاعة على جزء Beatrice آخر من ميراث جوسلين الثالث عن طريق ابنته بياتريس وزوجها أوتوكونت هتنبرج Otto von Henneberg (٢٢) ، وكانت هذه المنحة عبارة عن مساحة من الارض حول قرية صفد Saphet (٣٣)،

كان له الاشراف على ثروات الجماعة ، فكان معه أحد المفاتيح الثلاثة للخزانة ، كما كان مسئولا عن التموين والامدادات وخيمة المقدم الاعلى أثناء السفر ، أما في وقت الحرب فقد كان يخضع المقدم الذي وفقه في المالة ، كان من من أن المالة المالة ، كان من من أن المالة المالة

الظر: • انظر: • وكان ينوب عنه أحيانا • انظر: • المارشال الذي يفوقه في السلطة ، وكان ينوب عنه أحيانا • انظر

Strehlke, no 42. (Y1)

(٢٢) عن هذا الميراث وحصول الجماعة على نصيب الاسد فيه انظر الفصل الثالث

(٢٣) لم تحدد الوثيقة رقم ٤٣ في شترالكة موقع هذه القرية ، وانما أشارت فقط الى أنها كانت جزءا من ميراث جوسلين الثالث . وقد وردت ثلاثة أماكن تحمل نفس الاسم • فقد أشــار كوندر ضعدى ـ في خريطته الى أنها ربما تكون قرية صفت عدى ـ وتقع جنوب شرقى عكا • وكان أحد الرحالة الفرنسيين الذين زاروا عكا في عام ١٢٦٥م/٣٦٣ه ، أشار اليهـا بأنها « صفد التابعة للالمان » • أما بروتز Prutz فقد ذكر أنها تقع في منطقة عكا ، وربط بينها وبين نفس القرية التي ورد ذكرها في وثيقتى شترالكة ٧٥ ، ٧٦ حيث حصلت عليها الجماعة باكملها في عام ١٢٣١م/٢٣٨ه ٠ كما ورد اسم صفد في وثيقة رقم ٨٤ في شترالكة وهي صفد البطيخ كما أشار اليها دوسو أو قرية قاطمون Saphet le Cathemon وهي ليست المقصودة هنا ويزداد الامر صعوبة عندما تحدد وثيقة رقم ٥٣ صفد بانها ضمن اقطاعية القديس جورج الواقعة شرقى عكا • أما صفد التي حددها هوبتش على خريطته فقد وضعها على بعد ٣٥ كيلو مترا جنوب شرقى عكا ، وهو ربما يتفق مع كوندر في ذلك ، والواقع أننا نستبعد أن تكون هذه هي صفد الواردة في الوثيقة رقم ٤٣ ،

وكذلك منزل في نفس القرية (٢٤) • وفي ٤ سبتمبر ٢٠١٩/١ ربيع أول ٢٠٦ه منح بوهمند الرابع امتيازا آخر للجماعة الالمانية • ولكن المنحة كانت في اقطاعية طرابلس ، حيث أعطى لها قطعة من الارض تقع أسفل برج المدينة الواقع في السور الرئيسي لطرابلس • واشـــترط على الاخوة عدم قيامهم ببناء أية مبان في هذه الارض المنوحة لهم ، حتى لا تعرقل عملية الدفاع في حالة تعرضها للهجوم من جانب الاعداء • كما منح لهم ثلاثة أبراج في نفس السور ، حددها بأنها تقع في المنطقة الممتدة ما بين سلالم هذا البرج الرئيسي المذكور حتى أرض الداوية (٢٥) • وتبدو أهمية هذه المنحة في الوقت الذي ازدادت حدة الصراعات في شمال بلاد الشام بين مختلف القوى الصليبية حيث استعانت بالايوبيين في حلب وسلاجقة المروم في قونية ضد بعضها البعض (٢٦) •

وتبقى وثيقة هامة خلال هذه الفترة المبكرة من تاريخ الجماعة

لبعدها وتطرفها عن عكا وهى المنطقة التى لم تكن تجتذب اهتمامات الجماعة الالمانية ، كما أنها من ناحية أخرى كانت جزءا من ميراث جوسلين الثالث ، والذى وردت فيه صفد ضمن اقطاعية القديس جورج ، ولكن لم يتم التوصل الى تحديد موقعها تحديدا دقيقا في هذه الاقطاعية ، كما أشار الى ذلك أيضا كل من باير وماير ، عن ذلك انظر :

Strehlke, nos. 43, 53, 75, 76, cf. also: Beyer, op. cit., 199 n. 10, 211; Prutz, Die Besitzungen, 27; J. La Monte, «The Rise and decline of a Frankish Seigneurg in Syria in The Time of The Crusades» Revue Historique du Sud-est Européen, (nos. 10-12, 1938) 318-19; H.E. Mayer, Die Kreuzfahrerherrschaft «Arrabe», ZDPV, (93, 1977) 208; Hubatsch, «Montfort», 182-3 and The map; Conder, The Latin Kingdom of Jerusalem, (London 1897), The map of Latin Kingdom of R. Dussaud, Topographie Historique de la Syrie Antique et Médievale, (Paris 1927) map. II.

Strehlke, no. 43. (Y£)

Strehlke, no. 44. (Yo)

<sup>(</sup>٢٦) انظر ما يلى ص ١٤٣ وما بعدها ٠

الالمانية في الشرق اللاتيني ، وعلى الرغم من أن العديد من المنسساطق التي وردت في وثائق أصلية ، الا أن بعضها يرد لأول مرة ، وهي عبارة عن توثيق من البابا أنوسنت الثسالث لاملاك الجماعة في كل من المملكة الصليبية وقبرص ومملكة أرمينية الصغرى ، وتاريخ هذه الوثيقة هو ٢٧ يونيه ٢١/١٨ ذي الحجة ٢٠٥ه(٢٧) وتبسدو الصعوبة في أن أول وثيقة خاصة بأملاك للجماعة في أرمينية الصغرى مؤرخة في ابريل ٢١٢١٨ في القعدة ٨٠٥ه(٢٨) ، فهل يعنى ذلك أن هذه الوثيقة البابوية غير صحيحة ؟ فيما يبدو أن هذه الوثيقة من الملك ليو الشاني الارميني كذلك منحه أملاكا جديدة للجمساعة ، والدليل على ذلك أن الرحالة كذلك منحه أملاكا جديدة للجمساعة ، والدليل على ذلك أن الرحالة عام ٢١١١م/وأوائل على المرميني على أنها كانت تابعة للجماعة الالمانية مما يعنى بالفعسل ليو الارميني على أنها كانت تابعة للجماعة الالمانية مما يعنى بالفعسل أنها كانت تابعة لها في عام ٢٠١٩م/٥١ه على الاقل ، ان لم يكن قبسل ذلك أيضا .

Strehlke, no. 298. (YY)

Strehlke, no. 46. (YA)

(۲۹) وردت الاشارة في وثيقة البابا أنوسنت الثالث الى كل من كومبدفورت Combedefort الواقعة جنوب أدنة ولسنا نعرف على وجه التحديد موقعها • وعندما مر بها فيلبراند أشار الى أنه كان بها منزلا واستراحة جميلة لمستشفى الالمان

"Ubi domus et mansio bona hospitalis Alemannorum» أما القرية الأخرى التى ذكرت في نفس الوثيقة وهي Heion هايون ، فلا نعرف أيضا موقعها على وجه التحديد ، وفي نفس الوثيقة وردت اشارة عن Bezel وقد ذكرت مارى لويس أنه ليس من المعروف موقعها هي الآخرى على و جه التحديد ، وربما تكون هي نفسها Bezet أو الباصا التي أشرنا اليها قبل ذلك ، انظر :

Wilbrandi de Oldenberg, Peregrinatio-Itinerarium Terrae Sanctae (Peregrinatores medii aevi quatuor, (hg. von. I.C.M. Laurent, Leipzig 1864), 176. وخلال هذه الفترة المبكرة من تاريخ الجماعة وقبيل تولى هرمان دى سالزا قيادة الجماعة الالمانية سار أولئك المقدمون الاول على سياسة المحصول على الاملاك في المناطق الاستراتيجية والاقتصادية في نفس الوقت ، فقد كانت المنطقة خلف عكا سهلة خصبة بسبب وجود العديد من النهيرات مما سمح بوجود مناطق زراعية ومراع خصبة ، وهي المنطقة التي ركزت الجماعة في الحصول على أراض وقرى بها ، كما امتدت منازل وأملاك الجماعة بطول الساحل من يافا جنوبا وحتى أرمينية شمالا أما وجودها في المناطق الداخلية من بلاد الشام فلم يبدأ مع بداية الحملة الصليبية السادسة ، وأما الادعاء الخاص بامتلاك مناطق داخلية وسط مناطق تابعة للايوبيين مثل تورون ( تينين ) منذ عام ١٩٨٨ وهو الحال في كثير من الامثلة في تلك الفترة ،

والتساؤل الهام الذي يجب أن نطرحه هنا يتعلق بدور الجماعة خلال هذه الفترة المبكرة في العلاقات السياسية مع المسلمين والواقع أن الجماعة عهد اليها بواجبات عسكرية عقب تحولها مباشرة وفي الوثيقة المنوحة لها من الملك أملريك لوزينان في أغسطس ١٩٨٨م/رمضان ١٩٥ه عندما وهبها برجا فوق باب القديس نيقولا اشترط عليها عدم امتلاك هذا الباب الواقع أسفل البرج وكذلك عدم بناء أية مبان في محيطه أو بيعه أو رهنه وكما اشترط رده اليه في حالة انضمامها الى أية جماعة أخرى وحقه في استرداده في حالة الحصرب أو اذا دعت المضرورة لذلك (٣٠) ومن الواضح أن الملك الصليبي كان يعلم أن الجماعة قد استمدت قواعدها من جماعتي الداوية والاسبتارية وخشي أنه في حالة عدم موافقة البابا على انشائها أن تنضم الى أي من الجماعتين الكبيرتين وهو في هذه المحالة لايود الدخول في مواجهة مباشرة مع أي منهما كانت يعلم مدى قوتهما (٣١) وكما ترى مارى لويس فانه ربما كانت

Strehlke, no. 35.
Forstreuter, Der Deutsche Orden, 35-6

<sup>(</sup>٣٠)

<sup>(</sup>٣1)

كانت هذه منحة اختبار للجماعة تحت اشراف الملك ، لانه في حالة فشلها يمكنه أن يسترد البرج منها • فضلا عن أنه رغب في عدم زيادة قوة أي من الداوية والاسبتارية في المدينة ، بحيث يكون هنا نوع من التوازن بين الجماعات الثلاث (٣٢) •

وخلال هذه الفترة المبكرة شاركت الجماعة في احداث المملكة الصليبية وفيما يبدو أنها مارست نفس سياسة جماعة الاسبتارية والمتمثلة في اتباع الحذر والحرص في الجنوب ، بخلاف تلك السياسة التي سوف تسير عليها في شمال بلاد الشام وقد حرص املريك لوزنيان على المحافظة على العلاقات السلمية مع العادل الايوبي الذي بدأ يظهر بصورة الرجل المسيطر على الدولة الايوبية وكان ما يخشاه الصليبيون هو توحيد مصر والشام تحت سيطرة قائد قوى ، بخلاف ما كان دائرا من صراعات في شمال بلاد الشام في نفس الفترة بين القوى الصليبية المختلفة ولا يعنى ذلك أن المملكة لم تشهد صداما مع الايوبيين ، فقد كانت هناك بعض الاشتباكات المحدودة بين الجانبين وقد نتج عنها التوصل الى معاهدة في عام ١٠١٤م/١٠١ه وما يهمنا في هذه المعاهدة هو عودة يافا الى الصليبيين مرة أخرى (٣٣) ، وكانت الجماعة تمتلك بعض

Favreau, Studien, 78.

(٣٢)

<sup>(</sup>۳۳) كانت بعض القوات الصليبية قد وصلت على ظهر أسلطول فلمنكى الى بلاد الشلل في عام ١٩٠٩م/٥٩ هو وقد أرادت مهاجمة المسلمين ، ولكن أملريك لوزينان لم يسمح لهم بذلك لعدم وجودالقائدالكفء معها أوالعددالكافى،فاتجهقسم منها الى شمال بلاد الشام حيث شارك في الصراعات الدائرة هنا ، وبقى البعض مع الملك الصليبي حيث شاركوا فيما بعد في مهاجمة كفر كنا ومنطقة الجليل في أواخر ذي الحجة ١٠٠هم/أغسطس ١٢٠٤م ، كما قام أسطول صليبي بمهاجمة فوه الواقعة على فرع رشيد ، وظل خمسة أيام ينهب ويسرق ، وذلك في أول شوال ١٠٠هم/ونيه ١٢٠٤م ، وفيما يبدو فقد جرت مفاوضات بين العادل واملريك في الشام أسفرت عن عقد صلح عام ١٠٠هم/١٠٠٤

الامتيازات الخاصة بها منذ عام ١١٩٦م/١٩٦٨ • والتساؤل هنا هل استعادت الجماعة أملاكها بها أم لا ؟ والواقع أنه من الصعب الاجابة على ذلك التساؤل لعدم وجود أية اشارة واضحة عن ذلك في المصادر المتاحة بين أيدينا ، وان كان في الحالات المماثلة عندما يستعيد الصليبيون أية أملاك كانت في قبضة المسلمين فان سادتها السابقين يستعيدون أملاكهم التي كانت في حوزتهم من قبل • لذا فاننا نرجح استعادة الجماعة لاملاكها السابقة في يافا • ويؤيد هذا الرأى أنه وردت اشارة عن وجود منزل لها في يافابعدذلك بفترة (٣٤) •

أما عن دور الجماعة الالمانية خلال الاحداث السابقة ، فليست هناك اشارة محددة عنه في المصادر المتاحة بين أيدينا • ولكن ورد في تاريخ هرقل أنه في عام ١٢٠٥م/١٠٦ه كان فرسان الجماعة مصاحبين للملك أملريك أثناء قيامه باحدى رحلاته في منطقة قريبة من حيفا (٣٥) • وعلى

أما ابن الاثير فلم يذكر يافا وأشار الى النـــاصرة ومناصفات الرملة ولكن المقريزى والعمرى أشارا أيضا الى يافا وانظر: ابن واصل: مفرج الكروب ، ج ٣ ، ص ١٦٠ - ١٦١ ، ابن الاثير: الكامل ، ج ٩ ، ٢٩٦ ، المقريزى: السلوك ، ج ١ ، والثير: الكامل ، ج ٩ ، ٢٩٦ ، المقريزى: السلوك ، ج ١ ، ورقة ١٩١ ـ ١٦٤ العمرى: مسالك الابصار ، ج ٢٧ ، ق ٢ ، ورقة ١٤٩ ـ ١٥٠ ويعلق المؤرخ همفرى على هذه المعاهدة بأن العــادل لميعط الصليبيين أماكن ذات أهمية والناصرة كان غالبية سكانها من المسيحيين ، أما يافا فلم تكن فالناصرة كان غالبية سكانها من المسيحيين ، أما يافا فلم تكن مهمة بسبب عدم وجود أسطول بحرى قوى للعادل يمكن أن يستغلها كقاعدة ضد الصليبيين ، ثم ان هدف الحملات الصليبية أصبح مصر وليس القدس في هذه المرحلة ، حيث استغلت يافا كقاعدة زمن الحملة الصليبية الثالثة ليتسنى التقدم منها نحو القدس ، انظر:

R.S. Humphreys, From Saladin to The Mongols, (New York, 1977), 134.

(٣٤) أشار بروتز الى هذا المنزل ، ولكن للاسف لم يحدد عاما محددا لذلك • انظر :

Prutz, Die Besitzungen, 29-30.

Estoire dé Eracles, ii, 305.

الرغم من أنه لم يذكر سبب هذه الرحلة ، الا أنه يتضح أن فرسان الجماعة كانوا على صلة طيبة بالملك الصليبى مما يعنى مساركتهم فى فى أحداث المملكة نفسها • بالاضافة الى وجودهم فى عكا ومسئوليتهم عن حماية المناطق الاخرى التى حصلوا عليها سواء فى عكا أو المناطق الاخرى التى أسلفنا الاشارة اليها •

وتضمنت منحة جوليانا سيدة قيسارية للجماعة في فبراير ١٢٠٦م/ جمادى آخرة ١٠٠٣ه بعض الشروط العسكرية ، عندما أعطت الجماعة البرجين الواقعين في سور المدينة ، حيث اشترطت اعادتها لها في حالة تعرضها لاى هجوم على أن تعيدهما للجماعة في حالة عقد الملح وليس هناك توضيح في الوثيقة عن سبب هذا الشرط ، كما أنه لم يتضح من الاحداث فيما بعد \_ اذا كان قد تم تنفيذه أم لا (٣٦) .

على أية حال بدأ الطابع العسكرى للجماعة يظهر في شكل تنظيمى وذلك من خلال وثائقها • فقد ورد في وثيقة ١٠٢٠م/١٠٠٣ه مصطلح « القائد العام » ، والذي كانت له اختصاصات عسكرية في الجماعة (٣٧) • ثم تلا ذلك في العام التالى ظهور مارشال الجماعة (٣٨) الى جانب

<sup>(</sup>٣٦) لم ترد أى اشارة عن وجود الفرسان التيوتون اثناء الهجوم الذى تعرضت له المدينة من قبل المعظم عيسى صاحب دمشق في عام ١٦٢٠م/١٦٣ أثناء الحملة الخامسة • وربما كان ذلك لانشغال الفرسان آنذاك في مصر مع الحملة كذلك لم يظهروا في الدفاع عنها عند هجوم بيبرس عليها عام ١٢٦٥م/١٢٦٥ واسترداده لها نهائيا من الصليبيين • وعلى الرغم من ذلك فربما كان الشرط هو اعادة البرجين مما يعنى عدم مسئوليتهم عنهما • ولكن هذا لا يعنى تنصلهم من عملية الدفاع في حالة الهجوم عليهما من جانب المسلمين ، لأنه من الطبيعي أن يقوموا بالدفاع عليهما من أنفسهم في حالة تعرضهم للهجوم •

<sup>(</sup>۳۷) انظر ما سبق ص ۱۲۸ ۰

<sup>(</sup>٣٨) كان أول من حمل هذا المنصب شخص يدعى هنرى • وكان يعمل مع القائد العام تحت امرة المقدم الاعلى في ميسدان

وظيفتى المقدم الأعلى والماقئد العام للجماعة ، وبذلك اكتملت الثلاثة مناصب الرئيسية في الجماعة مما يدل على وضوح كامل لاستكمال الجماعة لتنظيمها فيما يتعلق بالنواحي العسكرية (٣٩) .

وظلت العلاقات بين الصليبيين في الجنوب والعادل الايوبي سلمية في أغلب فترتها باستثناء بعض المرات التي نقضت فيها المعاهدة السابقة (٤٠) • وعندما قاربت مدة المعاهدة على الانتهاء وكان ذلك في صيف عام ١٦٠١م/١٦٦ – ١٠٠٨ه ، ذكر تاريخ هرقل أن العادل أرسل للصليبيين عارضا عليهم اعطاءهم عشر قرى في المنطقة المحيطة بعكا في مقابل تجديدها • وفي اجتماع عام عقده الصليبيون برئاسة يوحنا أوف ابلين الوصى على المملكة لمناقشة هذا العرض ، أقر مقدما جماعتي التيوتون والاسبتارية والبارونات ( يوحنا دى ابلين )والوصى على المملكة قبول هذا العرض ، بينما رفضه الداوية وألبرت بطريرك القدس اللاتيني ورجال الدين متذرعين بسند قانوني هام وهو أنه يجب ألا يلزم الملك القادم جان دى بريين • والذين كانوا في انتظار وصوله ، باتباع سياسة معينة وانما يترك المجال مفتوحا أمامه (١٤) • أما رواية المصادر

القتال ، وكان جميع الاخوة يخضعون له بعد المقدم الاعلى ، وكذلك فقد كان يختص بكل شيء في أثناء الحرب من خيول وسلاح وغيرها ، أما في وقت السلم فكانت له سلطات القائد العام ولكنه لم يكن يخضع له ، انظر ، العام ولكنه لم يكن يخضع له ، انظر ، «The Teutonic Kinghts», 328, Arnold, «Enststehung, 328.

<sup>(</sup>۳۹) قام اللاتين في قبرص بالاستيلاء على سفينة أيوبية في عام اللاتين في قبرص بالاستيلاء على سفينة أيوبية في عام ١٠٤٧م/١٢٠٧هـ حيث قبل العادل عند سماعه بهذه الانباء وكذلك أنباء الاعتداءات الصليبية على أيوبيي شمال الشام ، ما قدمه يوحنا من توضيح لهذه الحادثة وأطلق سراح أولئك الاسرى - انظر: ابن الاثير: الكامل ، ج ٩ ، ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٤١) ورد في تاريخ هرقل أن مقدم جماعة التيوتون هو الاخ ( هرمان ۱) ، ولم يحدد الاسم الآخر له · وتبدو الصعوبة هنا في أنه لم يذكر أيضا متى وقعت هذه الاحداث على وجه التحديد ·

العربية عن هذه الاحداث فقد كانت مختلفة بعض الشيء • فقد أشار سبط ابن الجوزى الذي كان شاهد عيان لأحداث هذه الغارة النجهت مجموعة من القوات الاسلامية خرجت من دمشق الى نابلس ومنها اتجهت آتى المناطق المحيطة بعكا • وظلت في المنطقة فترة حيث قامت بأسر وقتل بعض الصليبيين • ولم يتجاسر الصليبيون على الخروج للرد على هذه الغارة الاسلامية • ومن المحتمل أن يوحنا ابلين لم يكن يرغب في الدخول في صدام مع الايوبيين منتظرا وصول الملك الصليبي الجديد ، وربما وهي نفس السياسة التي أيدته فيها جماعتا التيوتون والاسبتارية • وربما ظل الحال على هذا الوضع حتى وصول جان دى برين الذى توج في أكتوبر ١٢١٠م/ربيع آخر ١٠٠ه • وبعدها لم يستطع أن ينشر قواته في الجليل بسبب وجود قوات المعظم عيسى عند جبل الطور لحراسة الذين كانوا يقومون ببناء قلعة فوقه ، حيث هددت الصليبيين تهديدا خطيرا بسبب وقوعها عند المنطقة الاستراتيجية بين شمال الملكة وجنوبها • ومن المرجح أن هذه المعاهدة كانت في عام ١٨٠ه/١٢١٢م(٢٤) •

فاذا كانت قد وقعت في الفيترة ما بين ٧ فبراير ١٠٠٩م و ١٠ مارس ١٢٠٠م ـ وهي الفيترة المرجحة لتولى هنريش بارت قيادة الجماعة الالمانية ، فان المقصود هنا هو هنريش بارت مقدم الجميعة ، أما اذا جرت هذه الاحداث في صيف عام ١٣١٠م فان المقصود هنا هو هرمان دي سالزا مقدم الجميعة الالمانية ، ومن الصعب أن نقبيل ما ذكره وانسيمان أنه هو هرمان بارت اذا كانت هذه الاحداث قد وقعت في صيف عام هرمان بارت اذا كانت هذه الاحداث قد وقعت في صيف عام ١٢١٠م ، كما أن هناك اشارة أخرى عن مؤتمر عقد في عام ملك فرنسا لاختيار زوج لماريا ورثية تاج المملكة ، وقد شارك مقدم الجماعة في هذا المؤتمر وكان المقدم آنذاك هو أوتوأوفكربن وهذا دليل آخر على مشاركة الجماعة في أحداث المملكة الداخلية وعلى دورها في اتخاذ القرارات ، عن ذلك انظر :

Estoire dé Eracles, ii, 306, 309, cf. also: Riley Smith; The Knights of St. John., 118, 128.

<sup>(</sup>٤٢) مرآة الزمان ، ج ٨ ، ق ٢ ، ٥٤٥ ـ ٥٤٥ ، ولم يشر صراحة الى وجود المعظم معهم في هذا الهجوم • « فاقمنا أيام ثم عدنا

أما في شمال بلاد الشام فقد اختلفت الاوضاع عما كانت عليه في الجنوب اذ شهدت أنطاكية صراعا على وراثة الامارة • وذلك منذ وفاة بوهمند الثالث في عام ١٠٠١م/٥٩٨ه • وكان المتصارعان هما ريموند روبان الوريث الشرعى وبوهمند الرابع صاحب طرابلس(٤٣) • وتدخلت قوى مختلفة في هذا الصراع أيدت طرفا على حساب الطرف الآخر • وقد أيد الداوية بوهمند الرابع بحكم العداء بينهم وبين ليسو الارميني المؤيد الرئيسي لريموند روبان حول قلعة بغراس(٤٤) • كما أيده قومون

سالمين الى الطور المطل على الناصرة والمعظم معا » ولم يوضح ان كان معهم منذ بداية الهجوم ، أو أنهم ذهبوا بعد عودتهم الى الطور حيث صحبهم الى هناك ، أما الذهبى : دول الاسلام ب ٢ ، ص ١١٣ ، فقد أشار الى قيام المعظم عيسى بهدذا الهجوم ، ولكن ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ثار المي أن العادل خرج الى الشام حيث ترددت الرسل بينهما وتقررت الهدنة مدة معلومة مشيراً الى ذلك ضمن أحداث سنة هجوم من جانب الصليبين على فرع النيل عند دمياط في عام هجوم من جانب الصليبين على فرع النيل عند دمياط في عام المام المواخر كانت في عام ١٢١٨م واستمرت حتى وصول المعاهدة كانت في عام ١٢١٨م الشام ، انظر أيضا : الحملة الهنغارية على بلاد الشام ، انظر أيضا : Stevenson, The Crusaders, 298, Runciman, History, iii, 133, Humphreys, From Saladin, 136; Richard, The Latin Kingdom, 214-15.

- (٤٣) خلف بوهمند الثالث ابنين همأ بوهمند الكبير والذى تزوج من الاميرة الارمينية اليس ابنة روبان الثانى فى حياة أبيه ولكنه توفى تاركا ابنا له هو ريموند روبان ـ أما الابن فكان بوهمند الرابع ـ أو ذا العين الواحدة ـ صاحب طرابلس ، انظر: Donovan, Pelagius, 98.
- (22) ليس واضحا على وجه التحديد متى امتلك الداوية قلعـــة بغراس وقد تمكن صلاح الدين الايوبى من استردادها منهم في مده ١١٨٨هـ/٥٨٤ ، وكانت المقر الرئيسى للجماعة في شــــمال بلاد الشام وقد أخلاها صلاح الدين عقب وصول أنباء الحملة الالمانية بقيادة فردريك بربروسا تاركا فيها حامية صغيرة ثم

المدينة (20) حيث كان يعارض أية سيطرة للارمن على أنطاكية • كما أنضم اليهم الظاهر غازى صاحب حلب ( ١٩٥ – ١١٩٦ه/١١ – ١٢١٦م) والذى كان لا يرغب فى رؤية أية قوة صليبية تقف أمامه فى شمال بلاد الشام • بالاضافة الى غياث الدين كيخسرو ( ١٠٠٠ – ١٢٠٨٨ ثمال بلاد الشام • بالاضافة الى غياث الدين كيخسرو ( ١٠٠٠ – ١٢٠٨٨ ثمال عدائه للملك الارميني • أما ريموند روبان فكان ليو الارميني على رأس مؤيديه بحكم وصياته عليه ، بالاضافة الى أطماعه فى انطاكية كما انضم أيضا الاسبتارية الى هذا الجانب ربما منذ عام ١٢٠٥م/١٠١ – ١٠٠٣ه ، أما موقف الجماعة الالمانية فلم يتضح الا مؤخرا ، حيث حاول كل جانب اجتذابها الى جانبه • كما أصبح العادل الايوبي أيضا طرفا فى بعض الاحيان مؤيدا للملك الارميني ، وكان لتدخله تأثير مباشر • وقد استمر الصراع بين هذه القوى المختلفة ، وشهدت المنطقة سيلا من المندوبين فى محساولات مستمرة لحل هذه الخلافات التي رأى فيها البابا أنوسنت الثالث تهديدا

أمر بتخريبها أثناء انشغاله بمحاربة الصليبيين أمام عكا في مده ١١٨٩ه/١٥ وعندئذ آسرع ليو الارميني بالاستيلاء عليها وقام بتحصينها متخذا منها مركزا أماميا للهجوم على أنطاكية والاراضي التابعة لصاحب حلب وخاصة قلعة دربساك ومنذ ذلك الحين بدأت المشاكل بينه وبين الداوية التي استمرت فترة طويلة وانظر:

«The Castle of Baghras; in Boase, p. 43-44.

T.S.R. Boase (ed.) The Cilician Kingdom of Armenia (London 1970) 18-19.

<sup>(20)</sup> عندما دعا ليو الارميني بوهمند الثالث أمير أنطاكية لمناقشة بعض المسائل بينهما في عام ١١٩٤م/٥٥٠ قام بالقبض عليه طالبا فدية مقابل اطلاق سراحه و وتدخل هنري أوف شامبانيا في هذا النزاع حيث اتفق على زواج ابنة أخ ليو الاميرة اليس من بوهمند الكبير ابن بوهمند وفي أثناء أسر بوهمند الثالث قام الاهالي بتكوين قومون للدفاع عن المدينة ضد تدخل ليو أو أن تحكم بواسطة الارمن وقد تركت نشأة هذا القومون اثرها الواضح على مجرى الاحداث في انطاكيسة بسبب موقفه من ريموند روبان وتأييده لبوهمند الرابع انظر:

خطيرا للصليبيين في الشمال(٤٦) • ولن نتعرض هنا لتفاصيل هذه الاحداث ، وانما سنكتفى بالاشارة الى الدور الذي أسهمت به الجماعة في هذه المنطقة وطبيعة هذا الدور وما يترتب عليه من آثار •

حرص ليو الارميني منذ توليه الامارة الارمينية على أن يحصل على التاج سواء من البابوية أو الامبراطورية وكاد هذا الامريتحقق عندما اقترب الامبراطور فردريك بربروسا من الاراضى الارمينية في يونيه وشعبه وتبددت آماله في الحصول على التاج ولكنه لم يياس وأرسل الى الامبراطور هنرى السادس في ١٩٥٤م/٥٥٠ طالبا منه أن يمنحه التاج على أن يكون تابعا اقطاعيا له ولاقت هذه الفكرة القبول لدى الامبراطور الذي كان يحلم آنذاك بتنفيذ مشاريع ضخمة وأرسل له تاجا الامبراطور الذي كان يحلم آنذاك بتنفيذ مشاريع ضخمة وأرسل له تاجا مع سفارة على رأسها مستشاره كونراد أوف هيلد سهايم Conrod of Mainz مع سفارة على رأسها مستشاره كونراد أوف هيلد سهايم Hildesheim وفي ٨ يناير ٢٩/١م/٢٠ صفر ١٩٥٤ تم تتويج ليو في حفل حضره جميع قادة وأمراء المملكة الجديدة(٤٧) و

وكان لذلك الارتباط بين الملك الارمينى وبين الاباطرة الالمان أثره الواضح على علاقته بالجماعة الالمانية في الشرق • وقد أشرنا من قبل الى

B. Hamilton, The Latin Church in The Crusader States: The Secular Chruch. (London, 1980) 213-14.

<sup>(</sup>٤٧) كانت الظروف التى تولى فيها ليو الامارة الارمينية ملائمة له من جميع الظروف ، فقد تقلصت امارة انطاكية بعد الهجمات التى تعرضت لها من جانب صلاح الدين الايوبى ، كذلك أعقب وفاة الامبراطور مانويل كومنين في بيزنطة عام ١٨٠٠م/٥٧٥ انجليوس لعرش هناك ، أما في قونيه فقصد ترتب على طول الفترة التى تولى فيها قلج أرسلان الحكم وما قام به من تقسيم دولته بين أبنائه وأخيه، تفجرالصراع حول الحكم أثناء حياته وبعد وفاته ، وقد حرص ليو على استغلال هذه الظروف لصالحه ، فمنح الجنوية والبنادقة العديد من الامتيازات التجارية لكى

وجود الجماعة في أنطاكية حيث منحها بوهمند الشال (٤٨) حرية التجارة في امارته ، مما يعنى وجودها في الشمال عقب تحولها الى جماعة عسكرية بفترة قليلة ، غير أن أول اشارة عن العلاقة بينها وبين ليو وردت في وثيقة ترجع الى ٤ يونيه ٢٨/١م/٢٨ ذى القعدة ٥٠٠هـ(٤٩) ، فقد أرسل الملك الارميني أحد أخوة الجماعة كمندوب عنه الى البابا انوسنت الثالث لشرح موقفه من المشكلة الانطاكية ، وأشار رورشت أنه ربما يكون المقصود بهذا المندوب عن الملك الارميني هو جارنييه ليمان (٥٠) ، غير أنه جانبه الصواب في ذلك ، فقد ورد في النص جارنييه ليمان (٥٠) ، غير أنه جانبه الصواب في ذلك ، فقد ورد في النص

يحولوا تجارتهم الى اياس أو لاجازو Lajazzo الميناء الارمينى وما عمل على كبح جماح أمرائه بادخال الاقطاعاء الغربى ومنحهم ألقابا شكلية أكثر منها اقطاعيات فعلية وعمل على استرضاء البابوية بالتحول الشكلى الى الكاثوليكية وقد أطلقت عليه المصادر العربية العديد من المسميات مثل ليفون ولافون وابن لاون وكلب الروم وانظر عن ذلك: سعيد عاشور: سلطنة المماليك ومملكة أرمينية الصغرى وابحاث ودراسات فى سلطنة المماليك ومملكة أرمينية الصغرى وابحاث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى والمروت والمواد والوسطى والمروت والمراد والوسطى والمروت والمراد المرود الوسطى والمروت والمراد المراد الوسطى والمروت والمراد المراد ا

(٤٨) جانب رورشت وكثير من المؤرخين الحديثين الآخرين الصواب عندما أشاروا الى أن بوهمند الرابع هو الذى منح الجماعة الالمانية هذه المنحة • وبعد مراجعة الوثيقة الاصلية التى نشرها برلباخ نجد بها أن بوهمند ـ دون أن تحدد الثالث أو الرابع ـ هو الذى أعطى الجماعة الالمانية هذه المنحة • ولكن ورد بها بعد ذلك أنه « بوهمند أمير أنطاكية وابن ريموند صاحب الذكرى العطرة »

« Ego Boamundus dei gratia princeps Antiochie Ramimundi bone memoire pricipis filius ».

أى بوهمند الثالث وليس الرابع • انظر: M. Perbach, «Die Reste des Deutsch ordensarchives in Vene-'dig; Altprussische Monatschrift, 19, 1882, no. I, 648-49. Röhricht, Regesta, no. 838, n. 2.

(٥٠) ظهر جارنييه اليمان او الالماني بصفة خاصة اثناء الحملة الصليبية السادسة • فقد كان هو وباليان صاحب صيدا نائبي

الاصلى للوثيقة ـ وهو خطاب للبابا انوسنت الثالث ـ اشارة صريحة الى المندوب كان أحد اخوة مستشفى التيوتون fratrem hospitalis غير أنه للاسف لم يذكر اسمه • ويؤكد هذا الرأى ، ويضا ، أنه في نفس الشهر ـ أى في ٢٧ يونيه/٢٧ ذى الحجة ـ صدرت للجماعة وثيقة من نفس البابا عبارة عن توثيق للامتيازات السابقة المنوحة لها • بالاضافة الى بعض الاملاك الجديدة الممنوحة لها وقد أشارت الوثيقة المذكورة الى موقعين في أرمينية الشرق اللاتيني • وقد أشارت الوثيقة المذكورة الى موقعين في أرمينية المغرى(٥٢) • وهذا يدل بما لا يدع مجالا للشاك أنه أحد اخوة الجماعة •

وفيما يبدو ، فان تقرب ليو من الجماعة الالمانية يعود الى أسباب مختلفة ، ومن بينها أن الاوضاع فى ألمانيا كانت قد استقرت لصالح الامبراطور هنرى السادس(٥٣) ، وأدرك ليو أن أن تقربه من الجماعة سوف يؤدى الى رد فعل لدى الامبراطور الالمانى تجاهه ، وفى ذلك كان ألبابا انوسنت الثالث قد أخذ يتحول عن تأييده المطلق لليو ، خاصة بعد أن هدد الداوية بالانسحاب من شمال بلاد الشام فى حالة عدم حل مشكلة بغراس(٥٤) ، لذلك أخذ ليو يبحث عن حلفاء جدد لتدعيم مركزه فى هذا الصراع بعد أن تعرضت أراضيه للهجوم من جانب قوات السلطان غيصات الدين كيخسرو مرعش حيث اتجهت لهاجمة حصن برتوس

Runciman, History, iii, 191-2, 195.

المملكة ولعبا دور خاصا في هذه الفترة • انظر :

<sup>«</sup>Innocent III, Pope, Epistolae, Patrologia Latina, (ed. J.P.(o)) Migne) 216, 54-6.

Strehlke, no. 298.

<sup>(</sup>۵۲) انظر ما سبق ص ۱۳۷ •

<sup>(</sup>٥٣) عن الاحوال في ألمانيا انظر ص ١١٥٠

<sup>(02)</sup> كان البابا انوسنت الثالث قد أيد الجانب الارمينى في قضية الوراثة في انطاكية ، وكان تعليماته في ذلك صريحة لمندوبيه الذين أرسلهم الى هناك ، وقد أدى ذلك الى وجود عداء بينهم وبين بوهمند الرابع وقومون أنطاكية والداوية ، ومن بين هؤلاء

Pertous (٥٥) وتمكنت من الاستيلاء عليه وتخريب عدة حصون أخرى مجاورة • ووجد ليو نفسه محاصرا فأرسل الى السلطان العادل

1197) Peter I of Angoulême أيضا كان بطرس انجويلم - ١٢٠٨م ) الذي دخل في عداء مع حزب بوهمند الرابع بسبب تعليمات البابا اليه ، وغقب اشتراكه في مؤامرة في أنط اكية انتهت بالفشل ألقى بوهمند القبض عليه وتركه في السجن الي أن لقى حتفه • ثم تولى بطرس أوفافريا Peter II of Ivrea ( ۱۲۰۹ - ۱۲۱۷م ) بطریرکا علی المدینــة وبدأ التحول في موقف البابا من ليو ومساندة الارمن ، مما أدى الى اشتداد غضب الاخير فعمل على اجتذاب قوى أخرى الى جانبه ومن بينها جماعة التيوتون • وتطور الصــدام بشكل هدد الصليبيين في شمال بلاد الشام • واتخذ البابا انوسنت الثالث أول سابقة في تاريخ الحروب الصليبية عندما طالب من الظاهر صاحب حلب التدخل لمساعدة انطاكية • وفي عام ١٢١٦م/١١٢هـ نجح ريموند روبان في دخول أنطاكية وتولى الحكم بها وتم الاعتراف به أميرا عليها ، واستمر الوضع هكذا الى أن أفلح بوهمند الرابع في العودة اليهام مرة أخرى في عام ١٢١٩م/ ٣١١٦ه • وذهب ريموند الى دمياط لمقابلة المندوب البابوي بلاجيوس لعرض هذه المشكلة عليه طالبا منه التدخل لحلها . انظر :

Cahen, La Syrie, 618-624; Hamilton, The Tatin Church, 216-18.

(٥٥) ورد في ابن العديم أنها برنوس ، وهي أقرب الى الصحة من غرقوس التي ذكرها ابن واصل ، وربما تكون خطأ من الناسخ الذي نسى وضع النقطة الثانية على الكلمة ، وقد أشار سمباد الى أنها Pertous ، وذكر بوسيه Boase أنها تقع على بعد خمسة عشر ميلا غرب مرعش ، وجدير بالذكر أن سامي الدهان محقق ابن العديم كان قد أشار الى عدم توصله الى معرفة صحة هذ الاسم أو تحديد موقعه ، أما الدكتور سعيد عاشور فيميل الى أنها غرقوس بدلا من برتوس اعتمادا على ما ورد في ابن واصل ، أما القوات التي أرسلها الظاهر لمساعدة ما ورد في ابن واصل ، أما القوات التي أرسلها الظاهر لمساعدة كيخسرو فقد كانت بقيادة مقدمه سيف الدين بن علم الدين

الایوبی ـ الذی کان آنذاك فی دمشق ـ طالبا منه التدخل ، فارسل الامیر الیهما طالبا منهما مصالحة لیو ، وبالفعل تم التوصل الی اتفاق أقر فیه لیو باعادة بغراس الی الداویة ، وعدم التعرض لانطاکیــــة ورد أموال کیضرو التی کانت عنده ، ولکن ابن العدیم الذی أشار الی هذه الوقعة أوردها ضمن حوادث عام ١٢٠٨ه/١١ ـ ١٢٠٩م دون أن یحدد لنا فی ی شــپر جرت ، أما المؤرخ الارمینی سمباد فقد ذکر أن أحداث هذه المعرکة جرت فی عام ١٠٠٨م/١٥ ه ، ولم یذکر \_ هو الآخر \_ تاریخا محددا لها ، وتبدو أهمیة تحدید الفترة التی وقعت فیها هذه المعــرکة بسبب ما أشار الیه بعض المؤرخین القدامی من أن هرمان \_ أو هنریش \_ بارت مقدم الجماعة وعددا کبیرا من اخوة الجمــاعة قد لقوا حتفهم فی المدی المعارك الغامضة مع السلطان السلجوقی کیخسرو ، ومن الصعب احدی الماراک الغامضة مع السلطان السلجوقی کیخسرو ، ومن الصعب وکیخسرو \_ وهی الوحیدة فی ذلك العام \_ هی المشار الیها ، فان هنریش وکیخسرو \_ وهی الوحیدة فی ذلك العام \_ هی المشار الیها ، فان هنریش بارت مقدم الجماعة لم یشارك فیها اذا أخذنا برأی سمباد أنها جرت فی بارت مقدم الجماعة لم یشارك فیها اذا أخذنا برأی سمباد أنها جرت فی بارت مقدم الجماعة لم یشارك فیها اذا أخذنا برأی سمباد أنها جرت فی

بن جندر ، وعز الدين أيبك فطيس ، وقد انفرد ابن العديم بالاشارة الى شروط هذه المعاهدة والتى سرعان ما نقضها ليو ، كما أشار الى تدخل العادل الايوبى الذى كان فيما يبدو يراقب الاحداث التى تجرى فى شمال بلاد الشام ، لانه كان بصدد التوجه الى هناك لرد غارا تالجورجيين على أملاك الايوبيين فى هذه المنطقة ، عن ذلك انظر : ابن العديم : زبدة الحلب ، فى هذه المنطقة ، من ذلك انظر : ابن العديم : زبدة الحلب ، ح ، ص ١٨٧ ، راجع أيضا سعيد عاشور : سلطنة الماليك ،

Sempad, RHC-Doc. Arm, I, 642-3; idem, in D.O.P. 13 (1959) 157, Boase, op. cit., 22.

وجدير بالذكر أن نارسيسان ناشر المقالة السابقة قد جانبه الصواب عندما وضع بين قوسين اسم كيكاوس الاول ، وذلك أثناء سرد هذه المعسركة التي جرت في عام ١٢٠٨ على أنه السلطان السلجوقي ، بينما كان كيخسرو لايزال سلطانا في ذلك العام حيث توفى ١٢١٨ه/١٢١١م ، انظر : D.O.P. 157.

عام ١٠٠٨م/٥٠٥ه، وكان مقدم الجماعة في هذه الفسترة هو أوتو أوف كربن • أما اذا أخذنا برأى ابن العديم في أنها وقعت عام ١٢٠٨م/١٢٥ و ١٢٠٨م ، فان هنريش كان لايزال على قيد الحياة ، لأنه من المرجح وفاته في ٢٠ مارس ٢٢١٠م/٢٢ رمضسان ٢٠٦ه حسبما ذكر هؤلاء المؤرخين القدامي أنفسهم أيضا ، وحولية المقدمين العظام المصغرة (٥٦) ، مما يعني أيضا أنه لم يقتل في هذه المعركة • هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان موقعها كان بعيدا عن الاملاك التي حصلت عليها الجماعة • بل ان المنحة التي حصلت عليها فيما بعد من الملك الارميني لم تشترط بل ان المنحة التي حصلت عليها فيما بعد من الملك الارميني لم تشترط أية واجبات مقابلها (٥٧) •

وفى نفس الفترة حاول بوهمند الرابع ضم الجماعة الى جانبه ويتضح ذلك فى منحته لها فى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥م/٢ ربيع أول ٢٠٦ه، والتى كانت ذات طابع عسكرى هام \_ وعلى الرغم من اشتراطه عليها عدم بناء أية مبان الا اذا كانت مبانى خاصة بها فى هذه المنطقة كتى لا تعرقل عملية الدفاع عن المدينية ، فان حصولها على الابراج الثلاثة فى السور دون شرط فى حالة التعرض للخطر \_ كما فى منحة سيدة قيسارية \_ يدل على مسئولية الجماعة فى الدفاع عن هذه المنطقة وتطور مقدرتها العسكرية بشكل أوسع (٥٨) ، والى جانب المنافسة بين ليو

<sup>(</sup>٥٦) أشار بعض المؤرخين الى وفاته في عام ١٠٥م/١٦٥ ـ ٦٠٦هـ ومن الصعب قبول هذا الرأى ، أما تاريخ وفاته في عام ١٢١٠م/ ١٢١٥ لاحم فقد أوردته حولية المقدمين المصغرة ، وعلى الرغم من العديد من الروايات التى وردت فيهــا والتى هى أقرب الى الاساطير ، الا أنها أشارت الى أنه توفى وهو في حالة طيبة ، ونميل الى الاخذ بهذه الرواية ، لأنه اذا كان مقدم الجمـاعة قد توفى في مثل هذه المعركة ، كان من الطبيعى أن يشار الى ذلك في وثائق الجماعة ، للمزيد انظر :

<sup>«</sup> Die Jüngere Hochmeisterchronik, 63.

<sup>(</sup>۵۷) انظر ما یلی ص ۱۵٦ ۰

Strehlke, no. 44. cf. also: Forstreuter, Der Deutsche Order, (OA) 35-6

الارمنيى وبوهمند الرابع في محاولة كل منهما اجتذابها الى جانبه ، ربما وجد أيضا ارتباط بين هذه المنحة وبين الهجوم الذي تعرضت له المدينة من قبل الملك العادل في ذي الحجة ٣٠٠ه/يوليه ١٢٠٧م وتخريبه للمنطقة المحيطة بها ودك أسوارها • فأراد بوهمند اشراكها في الدفاع عنها في حالة تعرضها لهجوم آخر(٥٩) •

وخلال الفترة الممتدة منذ نشأة الجماعة وحتى قبيل تولى هرمان دى سالزا أمورها ، وجدت عدة عوامل تركت تأثيرها على عدم ظهور الجماعة بشكل مؤثر على مسرح الاحداث ، ومن بينها الاوضاع في ألمانيا حيث دار الصراع على العرش منذ وفاة هنرى السادس وظل حتى عام ١٢٠٨م عندما تولى أوتو الرابع أمور الامبراطورية (٦٠) ، وقد جذبت

S. Grunan, Preussische Chronik, V. (Geschicter Preussen p. 31. in Tumler.

وكان العادل الايوبى قد جمع جيشا بلغ تعداده حوالى عشرة الاف فارس بعد أن بلغته أنباء اغارات الاسبتارية في الشمال والصليبيين على المدن والقلاع الاسلامية • وفي نهاية رمضان ٣٠هم/ابريل١٢٠٧محاصرحصنالاكرادالتابعللاسبتارية وأخذ أحد قلاعه الخارجية وهو حصن اعناز مع حاميته البالغة خمسمائة رجل • واتجه الى طرابلس نفسها لحصارها • وتم عقد صلح بين بوهمند الرابع والعادل أعطاه بوهمند بموجبه مبلغا من المال وثلاثمائة أسير مسلم تم اطلاق سراحهم • ابن العديم: زبدة الحلب ، ج ٣ ، ص ١٧٤ - ٩٠٥ ، ابن واصل: مفسرج الكروب ، ج ٣ ص ١٧٢ - ١٧٤ •

(٦٠) كان فيليب السوابى على رأس حزب الهوهنشتاوفن المؤيد لحقوق ابن أخيه الطفيل فردريك ، بينما كان أوتو الرابع

<sup>(</sup>٥٩) أشار جرانو Grunau الى مقتل هنريش بارت مقددم الجماعة في احدى المعارك أمام طرابلس • وسبق أن فنددنا مسالة تاريخ حكمه ووفاته • وفيما يتعلق بطرابلس ، فمن الواضح أن هجوم المعادل عليها كان في فترة سابقة على توليه الجماعة • وربما يعو دذلك الى المغموض حول تاريخ وفاة وحكم هؤلاء المقدمين الثلاثة الاول •

تلك الصراعات اهتمامات البابا انوسنت الثالث أيضا ، لما لذلك من تأثير على البابوية في ايطاليا وعلى مملكة صقلية ، لذلك فان الجماعة الالمانية لم تلق الاهتمام الكافي من الاباطرة الالمان باستثناء بعض الامتيازات البسيطة في ألمانيا وايطاليا، وبعد فترة دامت حوالي عشرة سنوات كانت أول وثيقة صادرة من البابا انوسنت الثالث للجماعة ، والذي ربما لم يكن مهتما بها في تلك الفترة بسبب انشغاله بالاحداث الأخرى في ألمانيا وأنطاكية ، أو أنه كان ينظر اليها على أنها أداة للاباطرة الغربيين فخشى من استخدامها لتنفيذ سياستهم ، وهو ما سوف يتضح فيما بعد وبخاصة في عهد فردريك الثاني ، ويؤيد هذا الرأي أنه أعاد حرفيا امتياز البابا كلستين الشائث السابق دون أن يضيف اليه شيئا جديدا (٢١) ، ومن كلستين الشائمة السابق دون أن يضيف اليه شيئا جديدا (٢١) ، ومن العوامل الأخرى التي أثرت على دور الجماعة تحول الحملة الصليبية الصليبية الرابعة الى القسطنطينية والتي كان مقدرا لها أن تتجه الى مصر (٦٢) ، ومن المعروف أن الحملات كانت مصدرا لانسياب الاموال

Tumler, Der Deutsche Orden, 33, n. 11.

برونزفيك على رأس الحزب المعارض من الجولفيين وقد عمل كل منهما على اجتذاب البسابا انوسنت الثالث الى جانبه وكان الاخير يهدف الى فصل ايطاليا عن الامبراطورية وقام البابا بتأييد أوتو الرابع الذى لم يبد أية مطالب في ايطاليا وظلت الحرب الاهلية دائرة في ألمانيا حيث انتهت بهزيمة أوتو ونفيه الى انجلترا وغير أن اغتيال فيليب أدى الى حل المشكلة بعد ذلك حينما تزوج أوتو الرابع من بياتريكس ابنه فيليب ، عن ذلك أنظر:

J. Leuschner, Gennany in The Late Middle Ages, Europe in The Middle Ages Selected studies (Generaled. R. Vaughan, Amsterdam 1980) 25-37; M. Scott, Medieval Europe. (London 1964) 258-60.

<sup>(</sup>٦١) انظر ما سبق ص وكذلك : Strehlke, no. 298. (٦١) ظهرت الجماعة الالمانية في الحملة الصليبية الرابعة حيث تلقت

منحة في عام ١٠٠٩م/٥٠٦ه ـ ٦٠٦ه في كالاماتا Calamata على الساحل الجنوبي لليونان وكانت بداية وجود الجماعة في هذه المنطقة التي ظلت فيها لفترة طويلة .

والهبات على الجماعات العسكرية ، وسوف نرى أثر الحملة الصليبية الخامسة على دور الجماعة ، وظهورها على مسرح الاحداث بصورة واضحة عقب هذه الحملة ، كذلك تركت شخصيات مقدمى الجماعة ونسبهم الاجتماعي أثرها على هذا الدور ، وقد يكون لعدم انتماعة هنريش فالبوت أول المقدمين الى طبقة الفرسان أثره في عدم وضوح الدور عسكرى لها ، أما في عهد أوتو أوف كرين وهنريش فقد تطور دورها تطور تدريجيا ، وسوف يبلغ هذا الدور ذروته في عهد هرمان دى سالزا المؤسس الحقيقي للجماعة ( ١٣١٠ – ١٣١٩م /١٠٠ – ١٣٠٠ه ) (١٣) أما عن الماليبه وشخصيته في الوصول الى أهدافه فقد تناولتها أبحاث عديدة (١٤) ، ويكفى أن نشير الى أن معظم ما حققته الجماعة في عهده يرجع الى شخصيته ، فكان وجوده في أى مكان يتبعه في الغالب منحة أو يرجع الى شخصيته في هذا المكان (١٥) ،

وضع هرمان أهدافا عديدة نصب عينيه سعى الى تحقيقها أثناء

Petri de Dusburg, Chronica, 51.

Tumler, Der Deutsche Orden, 33-34.

<sup>(</sup>٦٣) أشار بطرس دوسبرج أنه رابع مقدمى الجماعة وحكم الجماعة لحدة طويلة حيث مات في ٢٤ يوليو ١٢٣٩م ودفن في برلاتا بايط اليا ولا توجد معلومات محددة عن تاريخ أو مكان مولده ، وكذلك حياته الاولى ، وربما ينتسب الى جيل من الوزراء الذين عملوا في خدمة دوق ثورنجيا ، وربما يكون قد قدم الى الشرق في عام ١٩٦١م/١٩٦٨ه ، وظهر في حفل ثم انتخب مقدما لها في عام ١٩٦٠م/١٢١٨ ، وظهر في حفل تتويج جان دى بريين أكتوبر ١٢١٠م/ربيع آخر ١٠٠٨ه ، أما أول اشارة عنه في وثائق الجماعة فقد وردت في ١٤ فبراير الماره عنه في وثائق الجماعة فقد وردت في ١٤ فبراير الماره ولله النظر : Petri de Dusburs, Chronica, 50: Strehlke, no. 47: cf. also:

Favreau, Studien, 79-80.

<sup>(</sup>٦٥) ذكر بطرس دوسبرج أن هرمان قال أنه مستعد لأن يضحى باحدى عينيه لمن يستطيع أن يعد ويسلح عشرة فرسان للجماعة، انظر:

توليه رئاسة الجماعة • فقد كانت لاتزال في مركز متواضع اذا ما قورنت بجماعتى الداوية والاسبتارية من حيث المكانة والتمتع بالامتيازات . فعمل على أن تكون في مكانة مساوية لهما ، أن لم تكن تتفوق عليهما . كما حرص على زيادة قوتها وتوسيغ أملاكها ، لارتباطه المباشر بالاحداث التي شارك فيها • وكانت أولى المشاكل التي واجهها مع جماعة الداوية هي مشكلة رداء الجماعة • فقد أثار الداوية هذه المشكلة في عام ١٢١٠م/ ٣٠٠٧ه حينما تظلموا أن رداء الجماعة الالمانية يتشابه مع ردائهم من حيث اللون وهو الابيض • ووافق البابا انوسنت الشالث على مطلب الداوية وقرر أنه على الجماعة الالمانية أن ترتدى رداء من قمـــاش Stanforte • وعلى الرغم من أن الجماعة الالمانية كانت ترتدى هذا الرداء منذ فترة طويلة الا أن ظهور المشكلة في عام ١٢١٠م/١٣٠ه له ارتباط مباشر بالاحداث وقتها ، ففي الفترة السابقة على بدء المشكلة لم يكن الدور العسكري للجماعة الالمانية قد ظهر بصورة واضحة ، ولكن عندما بدأت تسهم بدور واضح في الاحداث خشى الداوية من أن يحدث خلط بين اخوة الجماعتين الذين يرتدون نفس الرداء ، خاصة اذا اشتركتا في حملة واحدة • والذي كان يخشاه الداوية أنهم سوف يطالبون بنصيبهم في الغنائم ، وهو مبعث قلق الداوية الاساسي

Estoire dé Eracles, ii, 142; Strehlke, nos. 299-300.

<sup>(</sup>٦٦) أدركت الجماعة الالمانية الشرك المنصوب لها في اختيار هذا النوع من القمال رداء لها • وعلى الرغم من أنه كان آبيض اللون الا أنه كانت هناك ألوان أخرى لنفس النوع فان المرحلة التاليهة سوف تكون تغيير اللون الابيض بلون آخر • ولذك حاربت بكل قوتها هذا المحل • أما ستنفورد فهى بلدة في انجلترا مشهورة بهذا النوع من القمال • ويرى أوهلر انجلترا مشهورة بهذا النوع من القمال • ويرى أوهلر يرجع الى موقف الداوية منها بسبب مشكلة الرداء • وسائرى أنه أثناء المشكلة القائمة بينهما سوف يشارك التيوتون الداوية في بناء قلعة عثليت ، كما سيشاركون في الدفاع عن الداوية أثناء القتال في الحملة الصليبية الخامسة على مصر ، مما يعنى أن السياسة التي اتبعتها الجماعة انما كانت نابعة منها دون أن تمليها عليها مواقف معينة • انظر ما يلى ص ١٦٤ ، ١٧١

في هذه المشكلة • وسوف ترتبط هذه المشكلة \_ كما سنرى فيما بعد \_ بمواقف الجماعة من الصراع بين البابا والامبراطور ، وانعكاس ذلك عليها (٦٧) •

وكانت أولى رحلات هرمان الاستطلاعية هى تلك التى قام بها بصحبة الرحالة والمندوب الامبراطورى فليبراند أوف أولد نبرج الى أرمينية ، وذلك فى أواخر عام ١٢١١م وأوائل ١٢١٢م(٦٨) ، والتى

(٦٧) أرسل البابا أنوسنت الثالث الى البرت بطريرك بيت المقدس لكى يتوسط في حل هذا الخلاف الناشب بين الجماعتين ، وقد أقر البابا ذلك الحل الوسط الذي أرسله له البطريرك والذي يقضى بارتداء الجماعة قماش ستنفورد ، وقد رفضت الجماعة الالمانية هذا الحرل وظلت متشبثة بموقفها حتى تولى هونوريوس الثالث عرش البابوية ، وسوف تأخذ المشكلة وضعا آخر أثناء فترة بابويته ، انظر ما يلى الفصل الثالث وكذلك:

(۱۸) کان لیبو قد أرسل الی الامبراطور أوتو الرابع طالبیسا منه ارسال تاج جدید الیه ، فأرسل الیه هذا التاج مع مندوبه فلیبراند وقد وصل الی عکا حیث بدأ رحلته الی أرمینیة عبر الطریق البری وترك لنا وصفا لرحلته التی زار فیها العدید من المدن والقلاع الصلیبیة ، وصل الی أنطاکیة فی ۲۲ نوفمبر ۱۲۱۱م/ ۱۳ جمادی آخر ۱۸۰۸ه ثم سار بعد ذلك بیومین الی بغیراس آخر المحطات قی أرمینیة الصغری ، ومر علی کومبدفورت به التی ربما کانت تقع علی أحد المطرق الجانبیة علی الطیبرق الجانبیة علی الطیبرق الجانبیة علی الطیبرت وحضر فی سیس أحد الاعیاد فی 7 ینیسایر ۱۲۱۲م/۲۹ رجب الجانبیة می سیس أحد الاعیاد فی 7 ینیسایر ۱۲۱۲م/۲۹ رجب میلین من عین زریة محمدها التی وصف بعض المناطق الاخری میلین من عین زریة المحمدها وصف بعض المناطق الاخری التی زارها ثم أبحر بعد ذلك الی قبرص من أحد الموانیء الواقعة علی بالتی زارها ثم أبحر بعد ذلك الی قبرص من أحد الموانیء الواقعة علی الساحل الجنوبی لاسیا الصغری ، ولا یوجد ما یفید بأن

تتميز بأهميتها البالغة بالنسبة للجماعة • فقد أعقبتها حصول الجماعة على منحة أعطتها أماكن جديدة وامتيازات واسعة في المملكة الارمينية • وقد أشار فليبراند الى وجود أملاك للجماعة الالمانية قبل صدور منحة الملك ليو في ابرايل ١٣١٢م/ذي القعدة ١٠٨هـ عندما مر بكومبفورت في في واخر عام ١٣١١م/رجب ١٠٨ه ، وكذلك العامودين(٦٩) التي حل بها ١٨ مارس ١٣١٢م/١ شوال ١٠٨ه ، ويرجح فورسترتر أن الجماعة ربما حصلت على منحة شفوية أثناء الرحلة ، ثم تلا ذلك صدور الوثيقة الخاصة بها بعد ذلك بوقت قليل(٧٠) • ولكن \_ كما أشرنا من قبل \_ كانت الجماعة موجودة بالفعل في المملكة الارمينية مند عام ١٢٠٩م/ كانت الجماعة موجودة بالفعل في المملكة الارمينية مند عام ١٢٠٩م/

أما منحة ليو الارميني للجماعة فقد استهلها باظهار تقربه الشديد لها وللامبراطور الروماني ، حيث قال انه أصبح ملكا « بفضل من الله ومن الامبراطورية الرومانية » • وأشار الى الاخوة التيوتون « الذين أدين لهم بالاخوة الصادقة وأتمنى أن أغدو شريكا لافضائهم وصلواتهم والحصول على اخلاصهم واحسانهم المتبادل » • وبعد ذلك أورد قائمة

هرمان قد صحبه فى زيارته لجميع هذه المناطق أو انهماكانا يفترقا ليلتقيا بعد ذلك ، انظر : Wilbrandi de Oldenberg, Peregrinatio, 176-9.

(٦٩) وردت بمسميات مختلفةم نها :

Amouda, Amoudain, Amuda, Heimte, Adomodana. ووردت Pyramus و ويصان أحد فروع نهر جيمان أو Pyramus ووردت في المصادر العربية باسم العمودين وتوجد بها بقايا أربعة أبراج ربما تعود الى فترة حصول الجماعة الالمانية عليها وكانت مخصصة للسكنى وهذا النوع كان غريبا في كليكية ويتفق مع منشآت مماثلة للجماعة في أوروبه مما يدل على ارتباطه بالجماعة وعن ذلك انظر:

Boase, op. cit., 150-1; Forstreuter, Der Deutsche Order, 60-1.

• ۸۹ قورت ۲۸ م درقة ۱۸۹

Forstreuter, op. cit., p. 60. (Y.)

<sup>(</sup>۷۱) انظر ما سبق ص ۱۳۳ .

تفصيلية بأملاكها في أرمينية وهي قلاع وقرى العامودين وكومبدفورت وأيون أو هايون Ayun وسيسبين Sespin ، وبوكوكويا Buquequia بالاضافة الى جميع الاراضى المحيطة بهذه القلاع والقرى السابقة التابعة لهيا وريما كانت تقع في محيط العامودين ودلتا نهر جهان أو جيحان (٧٣) وعلى الرغم أن الوثيقة أشارت الى حدود تفصيلية لهذه القرى والقلاع ، الا أنها كانت محدودة بأسماء أشخاص هليست بأسماء مدن أو مواقع معروفة ويؤيد وقوعها في أماكن قريبة من العامودين ما ورد في الوثيقة أنها « يمكن أن تشكل منطقة طيبة في المستقبل وشكلت العامودين أهمية خاسة بسبب وقوعها على الطريق الى سيس عاصمة المملكة الارمينية وكذلك الى المصيصة وطرسوس المدينتين الهامتين وربما تحكمت مع مجموعة من القلاع والقرى السابقة في دلتا نهر جهان (٧٤) و

وبالاضافة الى المنح السابقة من القرى والقلاع ، فقد أضاف ليو اليها امتيازا تأخرى هامة ، اذ أعطى لها حق التصرف بكامل حريتها في المملكة الارمينية سواء في الاراضى من جبال وتلال وسهول وأيضا البحار التابعة لها ، وكذلك حرية البيع والشراء فيما يتعلق بحاجيات أفرادها الضرورية مع ضمان سلامة حريتهم وأمنهم دون أية معارضة ودون اقامة أى عوائق أمامهم ، كذلك لم يسمح لاى أمير أو سيد اقطاعى أن يفرض عليها أية ضريبة أيا كانت ، والى جانب الاراضى السابقة المنوحة للجماعة ، فقد منحها جميع ما يخصها من مياه وطواحين ، وشدد أيضا على ضرورة احترام الجميع لأفراد الجماعة (٧٥) ، فقد

<sup>(</sup>٧٢) ليس من المعروف مواقع كل من أيون وسسيين وبوكوكويا ٠

<sup>(</sup>۷۳) ذكر أبن عبد الظاهر أن هذا النهر يسمى « نهر جهان فهو نهر جيمان ، والارمن تجعل الحاء هاء » • انظر : الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر • تحقيق عبد العزيز الخويطر ، الرياض ٢٣٩٠/١٣٩٦ ، ص ٢٣٩ •

Riley-Smith, « The Templars and Teutonic Knights in Cilician (Y£)
Armenia », in Boase, 112-113; Forstreuter, op. cit., 61.
Strehlke, no. 46.

<sup>(</sup>٧٥) والترجمة الخاصة بهذه الوثيقة في ملحق ٢ بآخر الكتاب •

حصلت على قلاع وقرى فى منطقة كان ينظر اليها الكثيرون على أنها تمثل المستقبل بالنسبة للصليبيين • وكذلك الامتيازات الاقتصادية التى منحت لها والمتمثلة فى الاعفاء من دفع الضرائب ، فضلا عن المصائد والطواحين التابعة لها • وكان كل ذلك يمثل بدون شك أهمية اقتصادية واضحة • ومن الملاحظ أيضا أن الملك الارميني لم يفرض على الجماعة أية التزامات مقابل هذه المنحة السخية • ثم انضم اليها كأخ شرفى لكى يؤكد للامبراطور الالماني صداقته لها •

وقد حرصت الجماعة على توثيق هذه المنحة من البابا انوسنت الثالث ، الذى ارسل بدوره فى ٢٤ فبراير ١٢١٣/شوال ١٠٩ه مؤكدا فيها حرصه على اظهار ليو كتابع للكنيسة الغربية(٢٧) • فقد اشار اليه على أنه « ابننا المحبوب » ، خاصة فى هذه المرحلة التى نوترت فيها العلاقة بينهما بسبب تحول التأييد البابوى عن الجانب الارميني فى قضية الوراثة فى انطاكية • وكان لنجاح ليو فى ضم الجماعة الالمانية الى جانبه أثره عليه • فقد شعر أنه أصبح فى موقف قوى بعد تأييد الاسبتارية والتيوتون له مما جعله يشن هجوما على أنطاكية وأملاك الداوية • كما أنه ساعد البطريرك اليوناني سمعان على الهروب من أنطاكية واللجوء اليوناني سمعان على الهروب من أنطاكية واللجوء اليه • وأدى ذلك الى اصدار البابا أنوسنت قرارا بحسرمانه فى فبراير اليه • وأدى ذلك الى اصدار البابا أنوسنت قرارا بحسرمانه فى فبراير من الداوية ، ووعد باعادة بغراس لهم • وكتب الى البابا طالبا منه مثول كل من بوهمند وريموند روبان أمام محكمة جديدة للفصل فى النزاع كل من بوهمند وريموند روبان أمام محكمة جديدة للفصل فى النزاع الدائر بينهما • وتم رفع قرار الحرمان عنه فى مارس ١٢١٣م/ذى القعدة الدائر بينهما • وتم رفع قرار الحرمان عنه فى مارس ١٢١٣م/ذى القعدة الدائر بينهما • وتم رفع قرار الحرمان عنه فى مارس ١٢١٣م/ذى القعدة الدائر بينهما • وتم رفع قرار الحرمان عنه فى مارس ١٢١٣م/دى القعدة الدائر بينهما • وتم رفع قرار الحرمان عنه فى مارس ١٢١٣م/دى القعدة المدائر بينهما • وتم رفع قرار الحرمان عنه فى مارس ١٢١٣م/دى القعدة المدائر بينهما • وتم رفع قرار الحرمان عنه فى مارس ١٢١٣م/دى العدور به المدائرة به المدائرة بينهما • وتم رفع قرار الحرمان عنه فى مارس ١٢١٣م/دى القعدة المدائرة به مدائرة به

وأما عن الفترة ما بين صدور منحة ليو الارمينى للجماعة وحتى ديسمبر ١٢١٦م/رمضان ٦١٣هـ وهو التاريخ الذي ظهر فيه هرمان في أول لقاء بينه وبين الامبراطور فردريك الشانى ( ١٢١٥ ـ ١٢٥٠م/ ٦٢٢ ـ ١٢٥٠هـ) واضحا للجماعة ومقدمها وربماكان

Strehlke, no. 47. (YI)

Cahen, La Syrie, 218-19.

هرمان موجودا أثناء حصول الجماعة على منزل في عكا في ابريل 1710/ذي الحجة 311 م، حيث وعد صاحبة المنزل المباع بأن يسدد لها مبلغ أربعين ماركا من الفضة الخالصة في العام التالي \_ أي 1717 \_ في ستراسبورج • وربما في تخطيطه الذهاب الى الغرب الاوروبي أتناء اتمام هذه المنحة (٧٨) • وأشار البعض الى أنه ربما كان حاضرا في مؤتمر اللاتيران الرابع حيث نوقش الاعداد للحملة الصليبية الخامسة وتنظيم الدعوة اليها (٧٩) •

على أى حال ، كان اللقاء بين الرجلين ـ فردريك وهرمان ـ أكبر فرصة للمقدم الأعلى لتنفيذ ما كان يهدف اليه من رفع مكانة جماعته • وبالفعل تحقق له ما أراد ، حيث حصل في العام التالى ، أى ١٢١٧م/ ١٦٤ه ، على امتياز من الامبراطور يعطى للجماعة الالمانية جميـع

(Y9)

Tumler, Der Deutsche Orden, 35.

حرص البابا انوسنت الثالث على اعداد حملة أخرى تكون وجهتها مصر عقب تحول الحملة الرابعة الى القسطنطينية وقد ركز في خطاباته على ما سببه بناء حصن الطور من خطر على المملكة الصليبية ، والاستغاثات المرسلة اليه من الصليبيين وطلب عدم اهمال أمر هذه النداءات ، وفي مؤتمر اللاتيران الذي انعقد في ٣٠ نوفمبر ١٢١٥م ، والذي حضره جان دى برين والعديد من الصليبيين الآخرين تقرر تحريم المتاجرة مع المسلمين في السلاح و الحديد والقطران و بيع سفن لهم ، وذلك استعدادا لفرض حصار اقتصادى البحرى على مصر ، عن هذه الخطابات، انظر :

Louise and Jonathan Riley-Smith, The Crusades: Idea Reality, 118-132.

<sup>(</sup>۷۸) باعت ماتیلدا زوجة کونراد منزلا بکامل ملحقاته ، ووعد هرمان بتسدید هذا المبلغ لکی تستطیع السیدة المذکورة شراء مزرعة تعیش علی دخلها ، وتؤول الی الجماعة بعد وفاتها وفی حالة عدم وفاء الجماعة بهذا الشرط تدفع لها اربعمائة مارکا من الفضة تسدد بواقع اربعین مارکا کل عام ، انظر:

Strehlke. no. 48.

الامتيازات التى يتمتع بها الداوية والاسبتارية فى مملكة صقلية (١٨٠٠ وفى نفس الوقت كان البابا هونوريوس الثالث ( ١٢١٦ – ١٢٢١م/١٦٣ م ١٢٢٥ م ١٢٢٥ م ١٢٢٥ م ١٢٢٥ م ١٢٢٥ م ١٢٢٥ م مرحلة جديدة فى العلاقة بين هرمان وهو نوريوس وكانت وثيقة ٨ ديسمبر ١٢١٦م/٢٦ شعبان١٣٨٥ م البابا ولا المحتيازات الضخمة التى سوف تحصل عليها الجماعة من البابا وقد أورد الامتيازات السابقة الممنوحة لها ، وأضاف اليها حتى البناء فى الاراضى الجديدة التى تحصل عليها ، وحق استغلالها لصالحها ، ولكنه اشترط عدم حدوث تداخل بينها وبين الجماعات الأخرى اذا كانت لها أملاك قريبة من هذه المناطق المفتوحة (٨١) ، وحتى هذه المرحلة فان هرمان لم يكن قد بدأ يلعب دور الوسيط بينهما ، لأن العلاقة بين الرجلين لم تكن قد بدأت فى التعقد ، ولم يظهر فردريك بعد نواياه الرامية الى تحقيق أهداف أسلافه القدامي (٨٢) .

لم يقدر لانوسنت الثالث أن يرى الحملة التى دعا اليها تخرج الى الشرق وقام خليفته هونوريوس باستكمال الاعداد لها • وعدما تعذر مشاركة معظم ملوك أوروبه فيها ، خرجت بقيادة أندرو الثانى ملك المجدر ( ١٢٠٥ – ١٢٣٥هـ ) حيث نزل في عكا حوالى منتصف سبتمبر ١٢١٧/جمادى آخرة ١٦٤هـ ( ٨٣) • وفي أكتوبر من

Strehlke, no. 303. (A1)

Winkelmann, Acta Imperii, i, 121 no. 145. (A.)

<sup>(</sup>۸۲) ســـوف يقوم هرمان بدور هام في التوســـط بين فردريك وهو نوريوس عندما تتعقد العلاقة بينهما • وقد استطاع اقناعهما بفضل شخصيته وأسلوبه في التعامل الذي انعكس في ذلك العدد الضخم من الوثائق والمنح التي تضمنت الامتيازات لجماعته • وللمزيد انظر الفصل الثالث وما بعده •

<sup>(</sup>۸۳) أتى الموعد المتفق عليه بين البنادقة والملك الهنغارى لنقله الى عكا على ظهـر سفنهم ولكنهم لم يفوا بوعدهم فاضطر أندرو للرحيل على ظهر سفينتين استطاع اعدادهما ، وكانت الخطة الموضوعة من قبل هي أن يلتقى مع ليبوبولد في قبرص ، ولكن الاخير استغل الرياح المواتية واتجه الى عكا مباشرة حيث وصلها في أوائل سبتمبر/أواخر جمادى الاولى ، وكذلك فان أندرو

نفس العام عقد مجلسا حضره هرمان دى سالزا • وفيه تم اقرار الخطة الموضوعة من قبل والتى تقضى بمهاجمة مصر مع ابقاء القوات الصغيرة في سورية لحماية المدنوالقلاع الصليبية من احتمال هجوم المسلمين عليها أثناء وجودهم في مصر • ولكن تم تعديل الخطة بعد ذلك ومهاجمة أملاك العادل والمعظم عيسى في بلاد الشام (٨٤) •

أبحر الى عكا عندما تأخر عن الموعد المتفق عليه • وقد جانب بعض المؤرخين الحديثين الصواب في أنه تم عقد مجلس حرب في قبرص ، أو أن مقدمي الجماعات الرهبانية اتجهوا لقابلة أندرو الملك الهنفاري هناك •

J. Donovan, Polagius and the Fifth Crusade, (London, 1950) 32, n. 29.

محمود سعيد عمران: الحملة الصليبية الخامسة ، حملة جا، دى بريين على مصر الاسكندرية ١٩٧٨ ، ١٧٩ – ١٨٠ - ١٨٠ الما السفارة التى أرسلت الى قبرص فقد كانت مكونة من أحد الاثرياء الالمان وبصحبة جارنييه أليمان ، كما أشار تاريخ هرقل ، وبالفعل حضر هيولوزينان ومعه قوات كبيرة ، أما الخلط الذى حدث لدى المؤرخين الحديثين فربما مرجعه ذلك الخطاب الذى أرسله هونوريوس الثالث بأن يتم عقد مجلس للحرب في قبرص ، ومر هرمان على الجزيرة أثناء عودته وظل بها فترة ربما انتظارا لوصول أندرو ، ولكنه غادرها الى عكا ميث عقد بها مجلس الحرب والذى حضره هرمان كما ورد في تاريخ هرقل ، وأثناء وجوده في قبرص حصل على منحة تاريخ هرقل ، وأثناء وجوده في قبرص حصل على منحة نذلك انظر:

Eracles, ii, 321-22; Pressutti, Honorius III, nos. 672-73; Perlbach, « Die Reste » no. 2, 648-49.

(٨٤) أرسل وليم دى شارتر مقدم الداوية للبابا هونوريوس الثالث يعلمه بوضع خطة من جانب البطريرك والملك والمحماعات العسكرية والتى تقضى بمهاجمة نابلس والمعظم عيسى صاحب دمشق • ولكن بعد وصول الحملة الهنغارية تمت الموافقة على هذه الخطة المزوجة انظر:

Lettres de Jaques de Witty (1160-1170-1240) éveque de Sainte Jean d'Acre, (edition critique par R.B.C. Huygens, Leiden 1960). Ep. iii, 98-99.

وعندما علم العادل بوصول قوات الحملة أسرع للخروج من مصر متجها الى الشام لكى يكون على مقربة منها ويتخذ ما يراه مناسبا وكانت قوات الحملة قد بدأت فى التحرك بهدف مهاجمة الجليل ورأى العادل أنه غير قادر على الدخول فى مواجهة مباشرة معها، فقرر الانسحاب من بيسان على الرغم من معارضة ابنه المعظم عيسى لهذا الامر ووصل الصليبيون الى بيسان حيث خربوها واستمرت أعمال التخريب فى المنطقة الواقعة بينها وبين بانياس وحدث ذلك فى أوائل أنوفمبر ١٢١٧م/أوائل شعبان ١٦٤ه(٨٥) وربما كانت هذه الاعمال التى قام بها الصليبيون بقصد السلب والنهب والحصول على المؤن أكثر منها لتحقيق أية مكاسب توسعية ويؤيد ذلك أن المحاصيل فى هذا العام كانت قليلة مما يعنى عدم استطاعتهم البعد عن مراكز امداداتهم ، كما كانت هناك ندرة فى الخيول لدرجة أنه لم يوجد ما يعرض منها للبيع وقد كان لذلك أثره على هذه الغارات التى لم يعد يتوفر لها عنصر وقد كان لذلك أثره على هذه الغارات التى لم يعد يتوفر لها عنصر السرعة و المباغتة ، وهو مر هام بالنسبة لأى جيش مهاجم .

وبعد أن عاد الصليبيون الى عكا أمضوا بها فترة من الوقت ثم التجهوا لحصار حصن الطور بسبب ما كان يسببه من أخطار على المنطقة ما بين شمال وجنوب المملكة خاصة عند قيسارية ، وقاد الملك جان دى برين هذه الغارة بنفسه ، ووصل الصليبيون عند الحصن في ٣٠ نوفمبر برين هذه الغارة بنفسه ، وفي ٣ ديسمبر/٢ رمضان قام الصليبيون بالمحاولة الاولى للاستيلاء عليه ، واشتد القتال حيث استطاع المدافعون بالمحاولة الاولى للاستيلاء عليه ، واشتد القتال حيث استطاع المدافعون

ويلاحظ أنه لم ترد اشارة في هذا الخطاب الى وجود مقدم التيوتون في هذا المؤتمر على الرغم من أن كلا من أوليفر أوف بادربون وتاريخ هرقل أشارا الى وجوده • انظر:

Oliver Scholastisus, Mistoria Dammatina (ed. H. Hoogeweg in Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart, Vol. 202, Tübingen 1894), also, (engilsh Trans. by J. Gavigan, The Capture of Damietta, (Philadelphia 1948), Ch. 2. 163-4, Eracss, ii, 323-4.

<sup>0.000</sup> سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ، ج ، ق ، ، 0.000 مبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ، ج ، ص ، 0.000 ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ، ص ، 0.000 Donovan, Pelagius, 34, n. 35.

عنه رد المهاجمين ، ثم تلا ذلك محاولة ثانية شاركت فيها الجماعات العسكرية ... في ٥ ديسمبر/٤ رمضان ، واستمات المدافعون عن الحصن في الرود عنه « قتالا لم يجر في الاسلام مثله » ، ووصل الصليبيون الى باب الحصن ، ولكن المدافعين استطاعوا ردهم واغلاقه ، واتفقوا « على أنهم يقاتلون قتال الموت لا يسلمون أنفسهم لئلا يجرى عليهم ما جرى على أهل عكا » ، وكان فيه أبطال المسلمين وخيار عسكر الشام كما ذكر سبط ابن الجوزى (٨٦) ، وأشار بعض المؤرخين الى عدم وضوح السبب الذى دفع جان الى الارتداد على الرغم من أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الاستيلاء عليه (٨٧) ، وأوضح سبط ابن الجوزى ذلك السبب في أنه « جبن جماعة منهم على القتال » ، كذلك تمكن المسلمون من قتل أحد القادة شاما رأوه مقتولا صاحوا وبكوا وكسروا رماحهم »(٨٨) ، ومن المرجح مرمان على اظهار جماعته في هذه الاحداث ، وقد انتهى هذا الهجوم على المصن بالفشل وأقنسع بوهمند الرابع الصليبين بالانسسماب على الحصن بالفشل وأقنسع بوهمند الرابع الصليبيين بالانسسماب وفك الحصار (٨٨) ،

<sup>(</sup>٨٦) مرآة الزمان ، ج ٨ ، ق ٢ ، ص ٥٨٤ - ٥٨٥ ٠

<sup>(</sup>۸۷) ذكر دونفان أن المقريزى روى أن سبب ترك الحصن هو مقتل أحد ملوكهم و فسر اشارة المقريزى بانه يقصد هيولوزينان صاحب قبرص ، ولكنه ذكر أنه أثناء حصار الحصن كان على قيد الحياة ، غير أن سبط ابن الجوزى وهو أحد المعاصرين ، أشار الى أن الذى قتل هو «كند كبير» أثناء حصار الحصن ولم يشر الى هيو لوزنيان ، بل قال انه أحد القادة ، ولكننا للاسف لم نعثر على اسمه ، واعترف أوليفر بمقتل العديد من الصليبيين في هذه المحاولة ، للمزيد انظر:

Oliver, Historia, ch. 3, 167; cf. also: Donovan, op. cit., 35, n. 41;

وقد أشار أوليفر صراحة الى مشاركة الجماعات العسكرية فى الهجموم على الحصن على الرغم من عدم أخذ بعض المؤرخين المحديثين بذلك ، انظر محمود سعيد عمران : الحملة الخامسة ، ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٨٨) مرآة الزمان ، ج ٨ ، ق ٢ ، ٥٨٤ ٠

Jean Richard, The Latin Kingdom, 219.

أما عن بقية أحداث تلك الحملة الهنغارية فقد تمثلت في اغارة فاشلة قامت بها مجموعة من الصليبيين شمالا حول صيدا ومنطقة نهر الليطاني ولم يشترك الملك أو أي قائد معروف في هذه الحملة والتي ربما كانت للسلب والنهب أكثر منها لتحقيق أية أهداف أخرى وعندما اعتقد الملك الهنغاري أنه بر بقسمه ، قرر العودة على الرغم من تحذيرات زادولف بطريرك بيت المقدس ( ١٢١٥ – ١٢٢٤م/١٦١ – ١٢٦٠ه ) بتوقيع قرار الحرمان عليه ، حيث غادر عكا الى الشمال في أوائل ١٢١٨م/١١٩م/شوال عراد المحران عليه أحد الاسباب التي أدت الى فشل الحملة الصليبية الخامسة ، لانه لم ينتظر وصول بقية قوات الحملة وتنغيذ الجزء الثاني من الخطة الموضوعة والذي كان يقضي بمهاجمة مصر و

وعلى الرغم من أن الحملة الهنغارية لم تحقق أية مكاسب أو انتصارات ، الا أنها عادت ببعض الفائدة على جماعة التيوتون • فقد ازداد اعجاب الملك الهنغارى بها وأعطاها منحا واسعة في بلاده بعد عودته وذلك في عام ٢٦٢٢م/٣٩هـ(٩٠) • وفي الوقت الذي كان فيه الصليبيون ينتظرون وصول قوات الحملة الخامسة ، شاركت الجماعة مع فرسان الداوية في بناء قلعة الحجاج أو عثليت في شمال اقطاهية قيسارية بالقرب من قلعة قديمة تعرف باسم دترويت Detroit (٩١)

C. Smail, Crusaders in Syria and Holy land, 114

<sup>(</sup>٩٠) كان الملك اندرو قد أعطى الجماعة منحة غير مشروطة في عام ١٢١١م • وبعد أن حصل هرمان على تأكيد لهذه الحقوق في بروسيا ، حاول أن ينسلخ بها عن التاج المجرى • وتقدم بطلب الى البابا بعد أن توثقت العلاقة بينهما في ٣٠ ابريل ١٢٢٤م/٩ ربيع آخر ١٦٢٨ ونتيجة لذلك ساءت العلاقة بينه وبين الملك المجرى ، وتم طرد الجماعة من المجر على مراحل حتى عام ١٢٢٥م/١٢٥٨ للمزيد انظر :

Favreau, Studien, 85-6.

<sup>(</sup>٩١) عن هذه الاعمال في اقطاعية قيسارية ، وبناء قلعة قيسارية أيضا انظر : حسن عبد الوهاب : قيسارية ، ص ١٨٠ – ١٨٦ وقد خلد الصليبيون مشاركة الحجاج الغربيين في هذا العمل بان أطلقوا عليها اسم قلعة الحجاج ، انظر :

وربما كانت مشاركة الجماعة في هذا العمل له دافعه • فبناء هذه القلعة سوف يوفر الحماية لهذه المنطقة الضعيفة فيما بين شمال وجنوبي المملكة الصليبية ، وبالتالي لعكا عاصمة المملكة والمناطق المحيطة بها • وكما اشرنا من قبل ، فان الجماعة ركزت جهودها في المحصول على مناطق وقرى لها في هذه المنطقة حول عكا • كما أن مشاركتها في أعمال البناء سوف يزودها بالخبرة في أعمال التحصينات ، حيث ستقوم بعد بضع سنوات من ذلك التاريخ ببدء بناء مركزها الرئيسي في مونتفرت أو القرين(٩٢) • وربما يؤيد ذلك أنها كانت قد حصلت من البابا هونوريوس على حق البناء في المناطق المفتوحة في امتياز ٨ ديسمبر هونوريوس على حق البناء في المناطق المفتوحة في امتيان ٨ ديسمبر

ومنذ بداية الحميلة الخامسة على دمياط حرص هرمان على أن تشارك جماعته مشاركة فعلية فيها • فكان على رأس قواته التى اتجهت الى هناك حيث وصل بعد عدة أيام من وصول طلائع تلك الحميلة الى دمياط. (٩٤) • ولن نتعرض هنا لتفاصيل هذ هالحملة ، وانما سنركز على دور الجماعة فى أحداثها وما أسهمت به فى تلك المعارك التى دارت رحاها على ضفاف النيل • كما أنه من الطبيعى أن وجود الجماعة فى حد ذاته مع القوات الصليبية سوف يجعلها تشارك فى جميع المعارك سواء بدور دفاعى أو هجومى • وبالفعل جرت محاولات من جانب الصليبيين لسفنهم بلاستيلاء على برج السلسلة الذى كان عقبة أمام ادخال الصليبيين لسفنهم في فرع دمياط لكى يتقدموا لحصار دمياط نفسها • وظهر هرمان ضمن

Strehlke, no. 303.

<sup>(</sup>٩٢) انظر الفصل الثالث •

<sup>(44)</sup> 

<sup>(</sup>٩٤) أبحرت أولى طلائع الحملة من عكا فى ٢٤ مايو ٢٦/م/٢١٨ صفر ١٦٥هـ متجهة جنوبا الى عثليت حيث تم وضع اللمسات النهائية للهجوم قبل الابحار الى دمياط • ولما لم يكن هناك سوى عدد قليل من السفن ، فقد أبحر البعض وانتظر الملك ومعه مقدمو الجماعات العسكرية الثلاث ورجال الدين • ثم تلا ذلك ابحارهم حيث وصلوا فى ٢٩ مايو/٢ ربيع أول • انظر: Oleiver, Historia, ch. 10, 175-77; Jaeques de Vitry, Ep. III. p. 98-9.

الموقعين على خطاب مرسل من دمياط الى الغرب الاوروبى بتاريخ ١٥ يونية ١٩/١١م/١٩ ربيع أول ١٦٥ه ، مما يدل على مشاركة فى الاحداث منذ البداية(٩٥) · وبعد عدة محاولات مستميتة من جانب الصليبيين ضد البرج استطاعوا الاستيلاء عليه فى ٢٤ أغسطس ١٢١٨م/ ١٩٦ جمادى أولى ١٦٥ه · وربما يكون أحد فرسان الجماعة والذى أسماه تاريخ هرقل ليتوت لفائل لفتل بعد أن تتعرض للفشل بسبب استماتة المدافعين المسلمين فى الدفاع عنه (٩٦) ·

نتج عن سقوط البرج انفتاح الطريق أمام الصليبيين للتقدم نحو حصار دمياط وكانت أبرز أحداث هذه الفترة هي مؤامرة ابن المشطوب وما أحدثته في المعسكر الاسلامي من اضطرابات والتي جعلت الكامل محمدا ينسحب الى الجنوب تاركا معسكره في العادلية ، وباحتلال الصليبيين لهذا المعسكر أتاح لهم الفرصة في احتلال الشاطي الشرقي للنيل ، وحصار دمياط بعد ذلك(٩٧) ، وفي محاولة للاستيلاء عليها

Bohmer, Acta Imperii Selecta, no. 934. (90)

<sup>(</sup>٩٦) انفرد تاریخ هرقل بهذه الاشارة ، حیث ذکر آنه کان آحد الفرسان الذین انضموا للجماعة حدیثا ، ووصف ما قام به فی مهاجمة البرج حیث حمل فی یده عصا فی نهایتها سلسلة مثبت بها کرة ذات بروز من الحدید ، آما اولیفر فقد روی فقط آن اثنین صعدا السلم دون أن یحدد ههما ، آما روشت فقد حددههما بأنهما هنریش من لیجی Liégo الشخص الفریزی فهو هایو من فیفلجو أو قولفجا Wolwega انظر:

Eracles, ii, 323, cf. also: Donovan, op. cit., 42.

وعن هذه المحاولات انظر: محمود عمران: الحملة الخامسة ، ص ۲۱۸ - ۲۲۲ ·

<sup>(</sup>۹۷) روی المقریزی آن نزول الصلیبیین علی شاطیء دمیاط کان یوم الثلاثاء ۲ ربیع آول ۲۹/۵ مایو ۱۲۱۸م ، ونزولهم علی البر الشرقی یوم الثلاثاء آیضا ۲ ذی القعدة ۲۱۵ه/۲۵ بنایر ۱۲۱۹م ۱ أما ابن الاثیر فقد ذکر آنهم عبروا النیل الی الشاطیء

تقدم الصليبيون من الجانب الشرقى وتركوا الجانب الغربي في حراسة الفرسان التيوتون ، واتخذ الجيش الصليبي مواقعه أمام المدينة ، ولم يقدر لهذه المحاولة التي جرت في ٥ فبراير ١٨/١٢١٩ ذى القعدة ١١٥هـ النجاح ، وتعرض الفرسان التيوتون لهجوم مضاد من جانب قوات الكامل حيث أدرك قلة أعداد الصليبيين في هذا الجانب ، وكان الكامل قد أقام معسكره عند فارسكور التي كانت على بعد حوالي ستة أميال من المعسكر الصليبي ، وعسلى الرغم من أنهسا لم تسكن موقسع حصين الصليبين ، وعسلى الرغم من أنهسا مهجمات سريعة على الصليبين وتخفيف الضغط عن دمياط(٩٨) ،

وظلت الحرب سجالا بين الجانبين في هذه الفترة ، وبدأ عدد من الصليبيين في مغادرة دمياط عائدين الى أوطانهم ، وكان من بين هؤلاء ليوبولد دوق النمسا الذي كانت موارده قد أوشكت على النفاذ بعد أن أمضى قرابة عامين مع الجيش الصليبي ، وربما يكون قد أعطى منحة للجماعة الالمانية قدرها سته آلاف مارك من الفضة لشراء قطعة من الارض حسبما أشار أوليفر (٩٩) .

الشرقى فى ٢٠ ذى القعدة ٢٠هـ/٢ فبراير ١٢١٩م • السلوك ، ٣٩٦ م ١٩٦٠م ، الكامل ، ج ٩ ، ص ١٩٦٠ م الحاب ج ١ ، ق ١ ، ص ١٩٦ م ١٩٦٠ ، الكامل ، ج ٩ ، ص ١٩٦ مرايخ هرقل الى وجود الفرسان التيوتون على الجانب الغربي ، أما أوليفر فقد أشار ألى الالمان والفريزيين • ونرجح رواية تاريخ هرقل هنا ، لأن جماعتى الداوية والاسبتارية كانتا في الجانب الشرقى • وقد جانب دونفان الصواب عندما استخدم رواية أوليفر مشيرا الى أنهم الفرسان التيوتون • انظر : Eracles, ii, 338, Oliver, Historia, ch. 23; 202; cf. also Donovan, Pelgius, 54 n. 86.

<sup>(</sup>٩٩) ربما غادر دمياط في الاسبوع الاخير من شهر ابريل أو الاحد الاول من مايو الموافق ٥ مايو ١٨/٩١٦٩ صفر ١٦١٦ه. • وأعطى للجماعة الالمانية قبل عودته ستة آلاف مارك وهي التي ستستخدمها في شراء الارض التي ستقيم عليها قلعتها الرئيسية في مونتفرت • ووردت هذه المنحة في وثائق الجماعة بالاضافة الى ما ذكره أوليفر - شاهد عيان المعاصر للاحداث:

ركز الصليبيون جهودهم في الاستيلاء على دمياط • وكان من الاجدى لهم توجيه هذه الجهود ضد المعسكر الكاملي • وفي ٣١ يوليو ١٦/م/١٦ جمادي ولى ٦١٦هـ بينما كان الصليبيون يدكون المدينــة بالمجارة ، قام الكامل بهجوم مضاد على قوات الداوية وتوغل المسلمون داخل المعسكر الصليبي وكادوا يقضون عليهم لولا تدخل الفرسان التيوتون مع الفرسان الآخرين الذين أسرعوا لنجدة الداوية • وكان حلول الظلام عاملا مساعدا على انقاذهم أيضا من هزيمة محققة (١٠٠) • وعقب ذلك ازدادت الخلافات بين المندوب البابوي والملك جان دى برين مما ترك أثره على المعسكر الصليبي • وقد ظهر بوضوح انضمام الفرسان التيوتون الى جانب الملك الصليبي • وفي ٢٩ أغسطس ١٦/م/١٢١م جمادي آخرة ٦١٦هـ امتثل القادة لطلب العامة في الجيش الصليبي بالتقدم جنوباومهاجمة المعسكر الكاملي ، على الرغم من معارضة قادة الجماعات العسكرية لذلك • وقد وقع الصليبيون في الشرك الذي نصب لهم عندما ترك المسلمون معسكرهم الا من بعض القوات الصغيرة التى تظـاهرت بالفرار عند تقدم الصليبيين • وتشاور الصليبيون فيما يجب عمله ، حيث تم الاتفاق على المبيت في المعسكر والارتداد في اليوم التالي • وكان الملك يوحنا قد عاد لانقاذ النسوة الصليبيات اللائي كن يحضرن الماء للجيش من هجوم البدو عليهم ، فاعتقد البعض أن ذلك ارتداد فأسرعوا بالفرار . وعندما رأى المسلمون ذلك انقضوا عليهم • وعلى الرغم من توسلات الملك والقادة بالثبات الا أن ذلك ذهب سدى • وتساق طالصليبيون من الاعياء والتعب الذي حل بهم من حرارة الجو ، بالاضافة الى أنهم شربوا الخمور التي كانت معهم عندما لم يجدوا الماء فازدادت حالتهم سوءا ٠ وتحمل الملك ومعه فرسان الجماعات العسكرية عبء الوقوف أمام الهجوم الاسلامي ، وفقد التيوتون في هذه المعركة وحدها تلاثين فارسا بخالف الجرحي • وعلى الرغم من أنهم أقل الجماعات عددا في القتلي ، ألا أذا

Eracles, ii, 331; Oliver, Historia, ch. 26, 207; Gesta crucigerorum Rhenanorum, (ed. Röhricht, Quinti Belli Sacri Secriptores minores, Genevae, 1879) 48-49.

Oliver, Historia, Ch. 27, 209-10; Gesta Obisidiais Damiaté (1...) 90-91.

قارنا ذلك العدد باعدادهم الاصلية فهو لا شك خسارة كبيرة بالنسبة لهم · هذا بخلاف الاسرى أيضا من أفراد الجماعة (١٠١) ·

وعقب هذه الهزيمة التى منى بها الصليبيون أرسل الكامل يعرض عليهم عرضا آخر من عروض الصلح وقد اختلفت الشروط التى قدمها في هذا العرض الجديد عن العروض السابقة(١٠٢) وأشار هرمان في خطابه الى بعض شروطه فذكر أنه مقابل فك الحصار عن دمياط والجلاء عن مصر عرض السلطان اعادة الصليب وجميع الاراضى التى كان الصليبيون يحتلونها قبل استرداد صلاح الدين لها عبما فيها القدس والضريح المقدس واطلاق سراح جميع الاسرى المسلمين مع احتفاظه بالكرك والشوبك وقد عرض دفع مبلغ سنوى مقابلهما(١٠٢) وقد انضم الفرسان التيوتون الى جانب الملك والفرنسيين وبعض كبار رجال الدين في قبول هذا العرض عبينما رفضه بلاجيوس والداوية والاسبتارية وقد عرض ، بينما رفضه بلاجيوس والداوية والاسبتارية وقد عرض ، بينما رفضه بلاجيوس والداوية والاسبتارية والسبتارية

اشار الى أنهم لحقت بهم بعض الخسائر فقط • وبلغ عدد قتلى اشار الى أنهم لحقت بهم بعض الخسائر فقط • وبلغ عدد قتلى الداوية خمسين فارسا والاسبتارية اثنين وثلاثين • اندلر : Gesta obisidionis », 102-3, «Alberti Milioi Notarii Regini, Liber de Temporibus, MGH, SS, 31, 490.

<sup>(</sup>١٠٢) عن عروض الصلح المختلفة انظر محمود عمران: الحملة المخامسة ، ص ٣٠٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱۰۳) يعود الى هذه الفترة أول خطاب لمقدم الجماعة هرمان • وقد ظهـر فيه الاسلوب الرائع واللغة اللاتينية الواضحة • وأورد بعض أحداث الحملة مبديا رأيه فيها • واتضح صواب رأيه في كثير من المواقف • وانفرد بالاشارة الى اعادة الصليب ، وكذلك تحديد أسماء القلاع والمدن وهى تورون وصافيتا وبانياس وبوفورت • ولم تشر المصادر العربية الى عروض الصلح فى هذه الفترة المبكرة • انظر :

Letter of Hermann of Salza, « Annales Melrosenes », MGH, SS, 27, 439; Oliver, Historia, ch. 31, 222. Eracles, ii, 340-1; cf., also: Tumler, Der Deutsche Orden, 35; Sterns, « The teutonic Knights »359.

ونلاحظ أن سياسة التيوتون هنا اتسمت بقبول هذه العروض السلمية من السلطان الايوبى وهى هنا تعيد نفس السياسة التى سارت عليها أثناء عام ١٢١٠م/٢٠ه لأن ذلك يتفق في الغالب مع مصلحتها وهما لا شك فيه أن هذه الاراضى التى ستعاد الى الصليبيين سوف يكون لها نصيب فيها وسيتيح لها ذلك بدون شك التوسع في مناطق جديدة وهى ما كانت تهدف اليه وبينما عارضت الداوية والاسبتارية هذه العروض لانه في الغالب سوف يقع على عاتقها مهمة الدفاع عنها بعد عودة الصليبيين الى أوطانهم وهذا يعنى أعباء مالية جديدة تضاف عليها في الوقت الذي كانت تعانى فيه من تدهور في مواردها (١٠٤) والمنتقل فيه من تدهور في مواردها (١٠٤)

كان أبرز أحداث الفترة التالية هي سقوط دمياط في ٥ نوفمسبر ٢٥/١٢١٩ معبان ٢١٦ه وعندما دخل الصليبيون المدينة عاثوا فيها فسادا وانتشرت السرقات وكعادتهم هاجموا النساء والاهالي في المدينة على الرغم من استسلامها لهم ، بل وحولوا مستجدها الى كنيسة لاتينية(١٠٧) ، وكان هرمان مقدم الجماعة موجودا أثناء سقوط المدينة حيث نصح القادة الصليبيين بجمع الغنائم كلها وتوزيعها حتى لا تحدث أعمال سلب وسرقة لها ، وقد حدث ما توقعه ، ولم تجد تهديدات بلاجيوس بتوقيع قرار الحرمان ، وعقب ذلك تطور الخلاف بين المندوب البابوي والملك الصليبي حول امتلاك دمياط ، أمام تهديد جان دى برين بالرحيل أقر بلاجيوس حكمه لها لحين وصول فردريك الثاني (١٠٦) ،

وفي أواخر مارس ١٢٢٠م/محرم ٦١٧ه غادر الملك الصليبي دمياط

Riley-Smith, The Knights of St. John, 141-2

<sup>(</sup>١٠٥) قال هرمان أنه تم سرقة جزء كبير من الاموال مباشرة عقب انظر: احتلال المدينة ، وتم استعادتها وتقسيمها بين الجميع ، انظر « Letter of Hermann of Salza », 439.

<sup>(</sup>١٠٦) تصرف جان أثناء وجوده كملك لدمياط \_ وتوجد عملة من دمياط تحمل اسمه على الوجه الاول ، أما الوجه الثاني فعليه السمم دمياط ، انظر :

D.H. Metaclf, Coinage of The Crusades and The Latin East in The Ashmolean Museum, Oxford. (London 1983) 22.

عائدا الى الشام بسبب مشاكل الوراثة فى أرمينية عقب وفاة ليو الثانى فى الا ١٦١٩ ١٢١٩هـ عما غادرها هرمان مقدم الجماعة ، وليس من الثابت اذا كان قد اتجه الى عكا أو أبحر الى أوروبة مباشرة (١٠٧) وفبينما يتعلق بالموقف المعسكرى فلم تشهد الفترة بعد سقوط دمياط اشتباكات خطيرة بسبب انتظار الصليبيين لوصول فردريك الثانى الى دمياط ، ولكن فى يوليه ١٢٢٠م/جمادى أولى ١٧٦ه قام الداوية بالهجوم على مدينة البرلس والمناطق المحيطة بها ، وبعد يومين عادوا ومعهم كمية كبيرة من الغنائم التى استولوا عليها ، وعندما علم الفرسان التيوتون بعودتهم خرجوا لاستقبالهم ومعهم مجموعة أخرى من الفرسان ، ولكن الفرسان المسلمين كانوا فى أثرهم واستطاعوا مباغتتة أولئك الفرسان ووقع كثير منهم أسرى وقتلى (١٠٨) ، وقد أشار أ وليفر بوضوح الى أسر كل من مارشال جماعة الفرسان التيوتون وقائدها العام فى هذه المعركة ، بخلاف

Oliver, Historia, ch. 48, 252.

<sup>(</sup>١٠٧) من الثابت وجود هرمان في حفل تتويج الامبراطور فردريك الثاني في روما في ٢٢- نوفمبر ١٢٢٠م ٠ أما الملك الصليبي فقد كان متزوجا من ستيفاني ابنة ليو الثاني والتي أصبحت لها . حقوق وراثة في أرمينية بعد وفاة والدها ليو الثاني هناك ، أما الاحداث في انطاكية فقد تطورت أيضا الى الاسوا حيث دبرت ضد ريموند روبان أبعد على أشرها من المدينة ، وعاد بوهمند الرابع اليها وذلك في عام ١٢١٩م/ ٣١٦ه • ووصل الى المعسكر الصليبي في دمياط لمقابلة المندوب البابوى وعرض المشكلة عليه • وكان ريموند قد وهب الفرسان التيوتون منحة في مارس ١٢١٩م/٦١٥ - ٢١٦ه سمح بمقتضاها بممارسة الحرية الكاملة في التجارة داخل امارة انطاكية والدخول والخروج اليها دون فرض أية ضرائب عليهم • وكانت هذه المنحة قبل المؤامرة التي دبرت ضده • ولكنه ليس من الواضح اذا كانت الجماعة قد تمتعت بنفس الامتيازات خلال عهد بوهمند الرابع ، أم أنه مثلما انتقم من أصدقاء ريموند من الاسبتارية تعرضت هي أيضا لشيء من هذا الانتقام • انظر: Strehlke, no. 51, cf. also: Cahen, La Syrie, 631; Donovan, Pelagius, 99-101; Tumler, Der Deutsche Orden, 35.

ما أشار الميه بعض المؤرخين الحديثين من أن الذى أسر هو مارشال الاسبتارية (١٠٩) ·

وتلا هذا الاشتباكالبرى ، اشتباك آخر بحرى ـ فقد استطاع الكامل أن يعيد اصلاح أسطوله البحرى وأرسله عبر أحد أفرع النيل الأخرى الى البحر المتوسط ، حيث اتجه في أغسطس ١٢٢٠م/جمادى آخرة ١٦٢٨ه الى قبرص لكى يقطع الامدادات عن الصليبيين ، وبالفعل استطاع أن يباغت أسطولا صليبيا رأسيا في ليماسول ـ أو النمسون كما تسميه المصادر العربية ـ وقتل العديد وأسر أعدادا أخرى بعد أن استطاع تدمير الاسطول الصليبي ، أما أوليفر فقد أورد رواية أخرى حيث أشار الى أن أسطولا صليبيا مكونا من أربع عشرة سفينة كان متجها الى الساحل المصرى حينما اعترضه أسطول أيوبي وتمكن من هزيمته ، وكان من بين هذه السفن اعترضه أسطول أيوبي وتمكن من هزيمته ، وكان من بين هذه السفن الغريقية وغرقت (١١٠) ، وليس واضحا لدينا على وجه الدقة ان كانت هذه السفينة دالسفينة ضمن أسطول للجماعة أم أنها كانت تستأجرها ، ولكن ذلك

الذيل الم تشر المصادر المعاصرة الى هذه المعركة ، ولكن ورد في الذيل على الروضتين ص ١٢٢ ، أنها وقعت في رجب ٣٦١ مسبتمبر ١٢٢٠م ، وأن عدد قتلى الصليبيين بلغ في هذه المعركة عشرة اللاف فارس بخلاف الغنائم ، وهو لا شك رقم مبالغ فيه ، أما مارشال الجماعة فربما يكون لودفييج من هورفلجوقي مارشال الجماعة فربما يكون لودفييج من هورفلجوقي Ludovicus von Horflegowe الذينظهروافي وثيقة من عام ١٢١٥م انظر: Drabodo de Ittinge Strehlke, no. 48, cf also: Runciman, History, iii, 165; Donovan, Pelagius, 79, n. 57.

ولكنه نهرهم وقام بطردهم لأنهم أزعجوه أثناء تناول طعامه ولكنه نهرهم وقام بطردهم لأنهم أزعجوه أثناء تناول طعامه ولكنه نهرهم وعندما علم بنبأ تحطيمه شعر بالذنب لذلك ولم يصدقهم وعندما علم بنبأ تحطيمه شعر بالذنب لذلك والمؤرى لأوليفر فلم يشر فيها الى بلاجيوس وانظر:

Ernoul, Chronique, (ed. L. de Mas Latric, Paris, 1871) p. 429-30; Eracles, ii, 345; Oliver, Historia, ch. 49 253. cf. also:

Donovan, Pelagius, 81.

يظهر ، على أى حال ، مشاركة واضحة من جانب الجماعة في امداد الصليبيين بما يحتاجون اليه من امدادات ، وهو نوع آخر من المشاركة في أحداث هذه الفترة الهامة .

ونتيجة لعدم وفاء فردريك الثانى بوعوده الكثيرة في الذهاب الى الشرق ، أرسل البابا هونوريوس الى مندوبه البابوى يطلب منه أن يضع في اعتباره أية عروض للصلح قد يتقدم بها السلطان وألا يرفضها في الحال ، وفي حوالى يونيه ١٢٢٠م/ربيع آخر ١٧٦ه أو في ربيع في الحال ، وفي حوالى يونيه ١٢٢٠م/ربيع آخر للصلح ، وقد أضاف في هذا الصلح شروطا أخرى جديدة منها اعادة بناء أسوار بيت المقدس وبعض القلاع الأخرى التى هدمها المعظم عيسى في بلاد الشام عندما علم بتفاوض الكامل حول تسليم هذه القلاع مقابل الجلاء عن دمياط ، وكان من بين الذين أرسطوا يحملون هذه الشروط الجديدة بعض أفراد من جماعة التيونون الذين كانوا أسرى لدى السلطان الايوبى ، ولكن جاك جماعة التيونون الذي أشار الى ذلك لم يزودنا باسماء هؤلاء الاسرى من الجماعة ، وقد رفض المذدوب البابوى هذا العرض معتمدا على أنباء بقرب وصول فردريك و قوات أرسلها قبله بقيادة لويس دوق بافاريا بقرب وصول تالى المعسكر الصليبي في دمياط( ١١١) ،

<sup>(</sup>۱۱۱) يؤرخ خطاب جاك دى فيترى الذى وردت فيه هذه المعلومات في ۱۸ ابريل ۱۲۲۱م، وبالتالى فانه ليس من المعقول أن يكون العرض قد قدم في يونيه ۱۲۲۱م وانما من المرجح أن يكون يونيه ۱۲۲۰م، أو على أقصى تقدير في أوائل عام ۱۲۲۱م/۱۲۳ه. أما المصادر الاسلامية فلم تشر الى عروض الصلح الا عندما بدأ القتال بين الجانبين في يوليه ۱۲۲۱م/رجب ۱۲۲۸م، حيث عرض عليهم الكامل اعادة القدس وعسقلان وطبرية وصيدا وجبلة واللاذقية ، ماعدا الكرك والشوبك ، ولكنهم رفضوا ذلك طالبين بالكرك ثلاثمائة دينار عوضا عن تخريب القدس ، ومطالبين بالكرك أيضا ، ولكنه لم يتم الاتفاق بينهما ، انظر:

Jac. Vitry, Ep. Vii 150-1, cf. also: Donovan, Pelagius, 82, n. 74.

ابن الاثير: الكامل ، ج ٩ ، ٣١٧ - ٣١٨ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ٤ ، ١٤ - ٩٥ ·

ومع بداية عام ١٢٢١م/٢١٨ه بدأ الصليبيون يعودون الى دمياط - وكان من بينهم هرمان دى سالزا الذي عاد ومعه حوالي خمسمائة فارس لتدعيم قواته المشتركة في الحملة وتعويض الخسائر التي لحقت بها ما بين قتيل وجريح وأسير ، ولكي يؤكد دور جماعته من ناحية أخرى في الحملة حيث كانيجرى الاعداد للتقدم نحو القاهرة • وقرر بلاجيوس بحماقته المعهودة التقدم بقواته ، في الوقت الذي كانت الامدادات قد وصلت الى الكامل محمد من أخويه الاشرف موسى والمعظم عيسى • كما عاد جان دى بريين حتى يفوت الفرصة على بلاجيوس في أن ينسب لنفسه احراز النصر (١١٢) • وبعد سلسلة من الاشتباكات انتهت بحصر الصليبيين من جميع الجهات ، قرر الصليبيون الارتداد نحو دمياط(١١٣) ، وفي ليلة الخميس ٢٦ أغسطس ١٢٢١م/٦ رجب ٦١٨ه ، بدأوا في تنفيذ ذلك القرار • وقام بعض التيوتون باحراق امتعتهم الزائدة حتى لا تقع غنيمة في أيدى المسلمين (١١٤) • ولكنهم أعطوا بذلك اشارة للمسلمين بأنهم قد بدأوا في التراجع ، كما أنهم أثناء ارتدادهم كانوا يحملون معهم خمورهم التي شربوها وتساقطوا بعد أن ثملوا ولعبت الخمر برؤوسهم فكانوا صيدا سهلا للمسلمين (١١٥) • وعندما فشل الصليبيون في محاولات رد الهجوم الاسلامي عليهم قرروا الدخول في مفاوضات وعرض الجلاء

Donovan, Pelagius, 88-92.

<sup>(111)</sup> 

<sup>(</sup>١١٣) عن عرض واف لأحداث هذه الفترة انظر: محمود عمران: الحملة الخامسة ، ص ٣٦٤ ـ ٣٩٣ ٠

<sup>(</sup>١١٤) ذكر رانسيمان أن الفرسان التيوتون هم الذين أحرقوا أمتعتهم • وعلى الرغم من أن أوليفر هو الذي روى هذه الحادثة الا أنه لم يشر الى الفرسان ، وانما ذكر أن التيوتون هم الذين قاموا بذلك • وربما المقصود بهم الالمان وليسوا فرسان الجماعة • لانه عندما يشير اليهم يستخدم معهم كلمة « منزل التيوتون » • كما أشارت المصادر الاسلامية الى حادثة حرق الامتعة دون أن تحدد من قام بذلك • انظر :

Oliver, Historia, ch. 73, 270. cf. also: Runciman, History, iii, 168.

<sup>(</sup> ۱۱۵) ابن واصل: مفرج الكروب ، ج ٤ ، ٩٧ ، ابن الاثير الكامل ، ج ٩ ، ص ٣١٨ ٠

عن دمياط • وخلال هذه الفترة المحرجة كان هرمان موجودا مع الملك الصليبى بحكم ما كان يربطهما من صداقة (١١٦) • وربما يكون له دور في وضع بنود الصلح واختيار الرهائن لتنفيذها • وليس واضحا على وجه الدقة ان كان قد ذهب بالفعل مع أولئك الرهائن أم أنه اتجه مباشرة الى دمياط حيث كان القادة الصليبيون قد اختاروه مع مقدم جماعة الداوية للذهاب الى هناك لاقناع الصليبين الذين بها بتسليم المدينة (١١٧) •

قوية وبالفعل أيده هرمان والملك الصليبي قد توثقت بصورة قوية وبالفعل أيده هرمان في قبول عروض الصلح ، كما أنه أعطى للملك نصف نصيبه من الغنائم التي حصل عليها في دمياط عندما كان الملك في حاجة للاموال وكان لذلك تأثيره على الجماعة حيث منح لها الملك امتيازات في بربكان عكا وسورها ، وكذلك أعطى للجماعة صليبا ذهبيا كي يضعه أعضاؤها على ملابمهم وسيكون لهذه العلاقة أيضا تأثيرها فيما بعد في الواسطة بين جان دي بريين والامبراطور فردريك الشاني حول زواج الاخير من ابنه الملك جان وللمزيد انظر الثالث ص ١٨٢ – ١٨٣ وكذلك

(١١٧) اختار السلطان الايوبي كلا من جان دى بريين وبلاجيوس ومقدمي الجماعات الثلاثة ولويس دوق بافاريا بالاضافة الى ثمانية عشر فارسا وبالتالي يصبح مجموعهم أربعا وعشرين رهينة ، وذلك حسبما أشار أوليفر • أما المصادر العربية فقد أشارت الى أنهم كانوا «عشرين ملكا » ، مما قد يوحى بعدم ذهاب هرمان ومقدم الداوية بطرس دى مونتاجو معهم ، أو يكونا قد أرسلا من ينوب عنهما • أما ما أشار اليه أوليفر من أنه تم اطلاق سراح بعض هؤلاء الرهائن فلم يحدد ذلك على وجه الدقة ، وانما أشار فقط الى أن السلطان لكى يظهر حسن نواياه قام باطلاق سراح أسقف بوفيه المنتخب - وليس دوق بافاريا كما أشار البعض \_ وعدد آخر من الاسرى الذين كانوا مقيدين بالسلاسل وأنهم أحضروا الى معسكرهم ، مما يعنى أنه ليس هرمان أو مقدم الداوية ، ولم توضح المصادر العربية شيئا عن ذلك سوى أنها ذكرت أن الفرنج « راسلت قسوسهم ورهبانهم الى دمياط لتسلم الى المسلمين » ، « فلم يمتنع من بها » . وأجمعت تلك المصادر على اسم جان دى بريين وبالجيوس ،

ولاشك في أن اختياره لهذه المهمة يرجع الى شخصيته وربما لتأثيره على الصليبيين الموجودين في دميه والذين كان غالبيتهم من الالمان والايطاليين (١١٨) • وبالفعل كانت قد حدثت اشتباكات بينهم هناك ، وتعرض أحد فرسان الداوية للقتل ، وأصيب فارس آخر من فرسان التيوتون اصابة خطيرة • وتعرضت منازل الجماعات العسكرية ، ومن بينها التيوتون ، وكذلك أملاك الملك الصليبي في المدينة ، للهجوم بسبب قرارهم تسليم المدينة للمسلمين • ولكن بعد أن تم اقناعهم بضرورة تسليم المدينة بسبب نقص المؤن وقرب الشتاء ، بالاضافة الى الاخطار المحيطة بعكا ، وافقوا على ذلك • ونجح هرمان ومقدم الداوية في القيام بهذه المهمة • وفي ٢٢ رجب ١٦٨ه/٨ سبتمبر ١٢٢١م استرد المسلمون دمياط لتنتهي تلك الحملة الصليبية على مصر دون أن تحقق أيا من أهدافها حيث عاد الصليبيون بخفي حنين •

على أية حال ، لقد وضح لنا مدى اسهام الجماعة الالمانية وعلى رأسها هرمان د ىسالزا في احداث هذه الحملة الهنغارية والحملة على مصر ، ومدى حرص المقدم على ألا يفوت هذه الفرصة لاثبات وجوده ، بل انه كان في نفس الوقت على اتصال بالبابا هونوريوس الثالث والامبراطور فردريك الثاني يحيطهما علما بأخبارها ، ويسعى في نفس الوقت على أن يكون ملما بأخبارهما لكي يستغل الفرص للحصول على امتيازات منهما في الوقت المناسب وكان لذلك أثره بالفعل ، حيث حصل على قائمة طويلة من الامتيازات والمنح وخاصة من البابا هونوريوس الثالث أثناء وجوده في روما لحضور حفل تتويج الامبراطور فردريك ، كذلك

Favreau, Studien, 83-4, n. 130.

وانفرد ابن أيبك بالاشارة الى صاحب جزيرة قبرص \_ ربما جوتيه الثالث سيد قيسارية \_ كما أشار الى أعيان الديوية وكبار الاسبتارية والكنود دون أن يحدد أسماءهم • أما ابن الفرات فأشار الى كندرين صاحب صور • للمزيد انظر:

Oliver, Historia, Ch. 79-81, 276-77; cf. also: Donovan, Pelagius, 92-3, Runciman, History, iii, 168-9.

استغل الفرصة كى يقوم بدور الوساطة بين الامبراطور والبابا فى الوقت الذى بدأت فيه الامور تتازم بينهما • وهو ما سوف نبرزه تفصيلا فى الفصل التالى •

ومن بين النتائج الهامة التى عادت على الجماعة بعد اشتراكها في هذه الحملات نجاح هرمان في اثبات شخصيتها العسكرية القتالية ، ووصفت الجماعة في وثائق البابا والامبراطور بنفس أوصاف الداوية والاسبتارية ، وأن ما تقوم به هو «كفاح ضد الاعداء وحماية الاراضي المقدسة » · وكان أول من اعترف بهذه المكانة في الغرب هو أحد القادة الذين اشتركوا في هذه الحملة · ولا شك أن هرمان قد نجح في تنفيذ الجارع الاول من خططه وهو رفع مكانة جماعته ، وسوف تكشف الصفحات التالية عن مرحلة أخرى هامة ، وهي تكوين مركز رئيسي لها في قلعة القرين أو مونتفرت ·

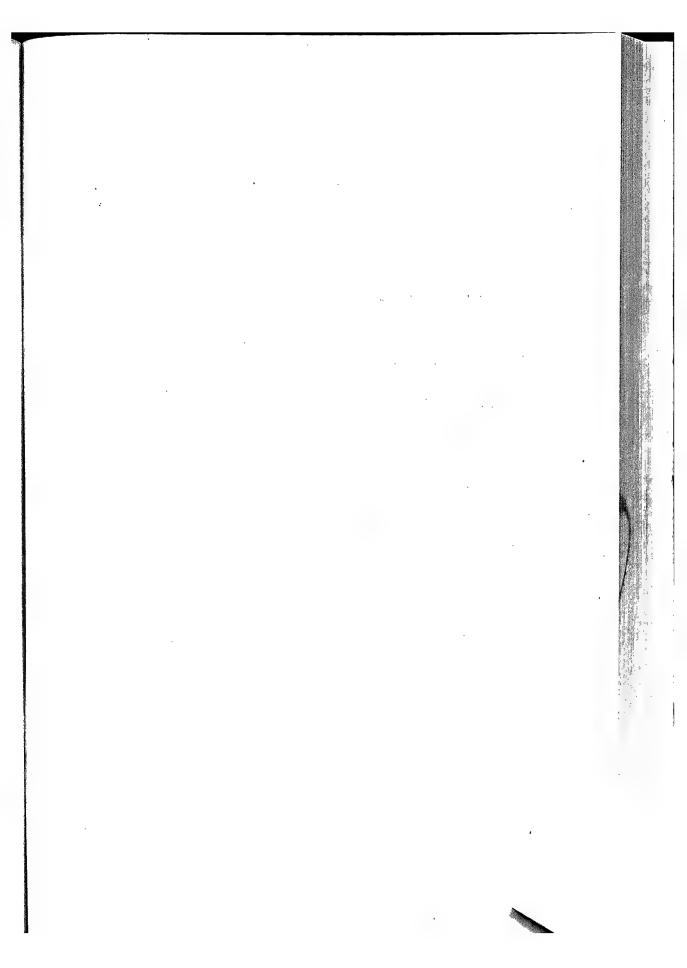

## الفصل الثالث

جماعة الفرسان التيوتون ودورها الى الصراع الصليبي الاسلامي منذ نهاية الحملة الصليبية الخامسة وحتى وفاة هرمان دى سالزا ( ١٢٢١ – ١٣٣٩م/٢٦ – ٢٣٦ه )

- موقف هرمان دى سالزا مقدم الجماعة من الصراع بين البابوية والامبراطورية ، وانعكاس ذلك على جماعته .
- تأسيس قلعة مونتفرت أو القرين المقر الرئيسى للجماعة في الاراضى المقدسة ، ومناقشة آراء المؤرخين القادامي والحديثين حول تاريخ انشائها وأهميتها الاستراتيجية ،
- الاستعدادات للحملة الصليبية السادسة ( ١٢٢١ ١٢٢٧م/٦١٨ ١٢٢٨ ) ، ودور هرمان في ذلك ·
- -، وصول الامبراطور فردريك الثانى على رأس المحملة الصليبية السادسة الى عكا في سبتمبر ٢٢٨م/شوال ٣٦٥ه :
- ( ) دور هرمان والجماعة في هذه الحملة حتى عقد معاهدة يافا في ١٧ فبراير ٢١/م/٢١ ربيع أول ٣٦٢٥. •
- ( ب ) آثار المعاهدة على الجماعة ، وانعكاس ذلك على علاقاتها السياسية بالمسلمين في مصر والشام .
  - (ج) مدى تأثر الجماعة بالنتائج العامة للحملة •
- ـ. دور الجماعة في الصراع الداخلي في ملكة بيت المقدس ، وانعكاس ذلك على علاقاتها مع المسلمين في مصر والشام ·
- .. الجماعة الالمانية في مملكة أرمينية الصغرى ، وانعكاس ذلك على دورها في العلاقات الصليبية الاسلامية في شمال بلاد الشام اعتبارا من عام ١٢٣٦م/١٢٣٦ه. •
- ... الجماعة الالمانية حتى وفاة هرمان دى سالزا فى مارس ١٢٣٩م/شعبان ١٣٣٦ه. ، وتقييم دورها فى عهده ٠

مرت الجماعة الالمانية منذ تحولها الى جماعة عسكرية وحتى نهاية الحملة الصليبية الخامسة باحدى المراحل الهامة في تاريخها ، وترجع هذه الاهمية الى نجاحها في الافلات من محساولات كل من الداوية والاسبتارية السيطرة عليها ، والتى سوف تستمر حتى أواسط القسرن الثالث عشر الميلادي/أواسط السابع الهجرى ، ويتولى هرمان دى سالزا رئاسة الجماعة اختلف الامر تماما عما كان من قبل ، فسرعان ما نقلها هذا الرجل الذى كان شعلة من الحركة والنشاط ، الى دائرة الاضواء ومسرح الاحداث ، فلم يدع فرصة تفوته الا استغلها لصسالح جماعته في الحصول على الامتيازات والمنح المختلفة سواء من القوى الدينية أو العلمانية ، وترك ذلك كله أثره عليها ، فظهر دورها واضحا في العلاقات السياسية بين الصليبيين والمسلمين ، خاصة في تلك الفترة التى تغلبت السياسية على الحرب لظروف العالمين الاسلامي والمسيحي وقتها فيها الدبلوماسية على الحرب لظروف العالمين الاسلامي والمسيحي وقتها تثارها على الجماعة الالمانية كما شهم هرمان بدور رئيسي في الحملة الصليبية السادسة التى تركت

عقب فشل الحملة الصليبية الخامسة على دمياط ، غادرها هرمان مباشرة متجها الى الغرب الاوروبي حاملا أنباء فشلها ، وفي روما ناقش المقدم الأعلى للجماعة أسباب فشلها ، وقدم النصح الى البابا بشان أحوال الاراضى المقدسة ، وفي نفس الوقت عمل هرمان على استغلال ما كان فردريك الثاني قد أعلنه وهو رغبته في الخروج بالحملة (١) ، حيث كان يرى امكانية التغلب من خلالها على النزاع بين الجماعات الرهبانية العسكرية ، ومنذ اللقاء الاول بين الرجلين استطاع هرمان الحصول على امتيازات ضخمة لجماعته (٢) ، وكان أبرزها هو الحصول الحصول على امتيازات ضخمة لجماعته (٢) ، وكان أبرزها هو الحصول

<sup>(</sup>۱) تعهد فردریك بالخروج بالحملة منذ عام ۱۱۲م/۱۲۲ه وذلك تتویجه ملکا • ومنذ ذلك العام وحتی عام ۱۲۲۰م/۱۳۵ – ای قبل تتویجه امبراطورا – أعلن استعداده للخروج بالحملة لیس أقل من ثلاث عشرة مرة • ومنـــذ تتویجه وحتی عام ۱۲۲۳م/۱۲۳ه • مرات • وحتی عام ۱۲۲۸م/۱۲۳ه أعلن أنه سیخرج أربع مرات • وحتی عام ۱۲۲۸م/۲۰۳ه أعلن نیته فی الخروج سبع مرات • عن ذلك انظر:

Tumler, Der Deutsche Orden, 37-n. 9.

<sup>(</sup>۲) انظر ما سبق ص ۱۵۹ ـ ۱۲۰۰

على « رعاية الامبراطورية لجماعته » ، وذلك في يناير ١٢١٧م/شوال ١٢١٨ه ، وقد حضر هرمان احتفالات تتويج فردريك امبراطورا في روما في ٢٢ نوفمبر ١٢٢٠م/٢٢٠رمضان ١٦٦ه(٣) ، ويبدأ بعدها رحلاته الدبلوماسية الى البابا هونوريوس الثالث ، وقد حرص البابا على أن يتوج بابويته بحملة صليبية تعوض فشل الحملة الخامسة ويكون الامبراطور على رأسها حيث سبق أن وعد بذلك ، وفي نفس الوقت فان قردريك بدأ يفصح عن نواياه الخاصة بتوطيد سلطانه في صقلية وجنوب ايطاليا والمدن اللمباردية ، وهو ما كانت البابوية تخشاه حتى لا تقع بين شقى الرحى (٤) ،

وقد حرص هرمان على استغلال الفترة التى تلت تتويج قردريك في الحصول على الامتيازات لصالح جماعته وبلغ مجموع الوثائق التى حصل عليها من البابا هونوريوس الثالث مائة وثلاث عشرة وثيقة ، منها فقط تسع وخمسون وثيقة في الفترة ما بين ديسمبر ١٢٢٠م ومارس وقد أتاحت هذه الوثائق ذات الطابع التشريعي البحت

Strehlke, nos. 365-415, 306-7, 308-64.

أما امتياز ١٦ يناير ١٠/م/٢١ ذى القعدة ١٦٧ه فقد أعطى الجماعة حق جمع الصدقات وتصريف جزء منها وصدر امتياز

<sup>(</sup>٣) يرى كون Cohn أن تتويج فردريك تم بمساعدة ووساطة هرمان دى سالزا لدى البابا • وقد كان هرمان موجودا فى الغرب قبل التتويج بالفعل ، وربما استطاع اقناع البابا بأن التتويج سوف يساعد على ذهاب فردريك الى دمياط حيث كان الصليبيون فى أمس الحاجة اليه آنذاك • وبالفعل أعلن فردريك بعد التتويج نيته فى الذهاب ، ولكنه لم يف بوعده • انظر:

W. Cohn, Hermann von Salza (Breslau 1930), 28 ff.

<sup>(</sup>٤) سعيد عاشور: الامبراطور فردريك الثانى ، ص ١١٣٠

<sup>(</sup>۵) تؤرخ وثيقتين فقط في عام ١٢٢٠م/٢٦ه أما الوثائق الخاصة بالفترة من يناير الى مارس ١٢٢١م/ذى القعدة ١٧٦ه الى صفر ١٨٦ه فيبلغ مجموعها سبعا وخمسين وثيقة • ويوجد منها أربع وثلاثون وثيقة في الفترة من ١٥ اللى ٢١ يناير ١٩/١٦١م/١٩ – ٢٣٤ ذى القعدة ١٧١ه فقط • انظر:

للجماعة أن تكون صاحبة السيادة على نفسها ، وتركت العنان لطفرتها السياسية والعسكرية وكذلك استقلالها عن أى سلطة سواء دينية أو غلمانية ، وتبعيتها المباشرة للبابوية فقط ، وسوف نرى تأثير ذلك على دورها في العلاقات السياسية مع المسلمين في الشرق اللاتيني وخاصة أثناء الحملة الصليبية السادسة ، واستطاع هرمان أيضا أن يحصل على حق جديد كفل لجماعته جميع امتيازات جماعتى الداوية والاسبتارية ، وهكذا استطاع أن يحقق أحد أهدافه التي وضعها نصب عينيه منذ توليه رئاسة الجماعة ولا شك أن ذلك ترك أثره على هرمان حيث حرص على أن يكون وسيطا بين عاهلي العالم الاوروبي ، محاولا التوفيق بينهما (٦) ،

أما عن علاقة هرمان بفردريك فقد أخذت في التوثيق يوما بعد يوم ، وظهرت نية الامبراطور في رفع مكانة الجماعة الالمانية عندما خاطب مقدمها هرمان بلقب « Venerabilis magister » كما وصف الجماعة بأنها « المنزل المبجل «Venerabilis domus» كما وحدى وثائقه المؤرخة في ديسمبر ١٣٢١م(٨) ، ولم يقتصر الامر

آخر بنفس الشرط وذلك في ٩ فبراير ١٣/١م/١٢ ذى الحجة ١٢/ هـ حيث حصلت الجماعة على نفس امتيازات الداوية والاسبتارية ٠ وحصلت بموجب ذلك الامتياز على المنح من الافراد سواء في المانيا و ايطاليا ٠ انظر:

Strehlke, no. 331, 362.

<sup>(</sup>٦) من بين تلك الامتيازات ، امتياز و يناير ١٣/١م/١١ ذى القعدة ١١٧ه والذى حصلت بموجبه الجماعة على جميع امتيازات الداوية والاسبتارية ، وامتياز آخر يحق لها اقامة كنائسها في أملاكها وللبابا وحده الحق في منعها ، بالاضافة الي عدم خضوعها لأى تشريعات أسقفية أو غيرها ، وكان لهذه الامتيازات عدم بدون شك اثرها الواضح عليها في تحركها انظر أرقام هذه الوثائق في هامش رقم (٥) الصفحة السابقة وأيضا :

J.F. Bohmer, Regesta Imperii, V, 1198-1272 (Innsbruck 1881- (V) 1882), nos. 1315, 1422, 1514, 1574.

وهي على التوالي من سنوات ١٢٢١ ، ١٢٢٢ ، ١٢٢٤ ، ١٢٢٥ م٠

على رفعها الى مكانة الداوية والاسبتارية ، بل عمل على أن تفوقهما (٨) ٠ وبدأ الامبراطور يعتمد على مقدمها بصورة أساسية في علاقته بالبابوية من ناحية ، وفي معظم علاقاته مع القوى العلمانية سواء في داخل المانيا أو خارجها من ناحية أخرى ، وأصبح هرمان هو الرجل الاول في بلاط الامبراطور ، وسوف يكون لذلك تأثيره الواضح عى سياسة الجماعة سواء في الشرق اللاتيني أو الفسرب الاوروبي أو بالنسبة للصراع الصليبي الاسلامي .

حرص هرمان على المشاركة في الدعوة للحملة الصليبية السادسة منذ بدايتها ، والتي استغرقت حوالي ثماني سنوات حتى أمكن أن تخرج الى الشرق ، فعقب ذهابه الى الغرب قام البابا هونوريوس الثالث بارسال خطابات الى جميع رجال الدين لحث الناس على المشاركة فيها ، وكان ذلك في ١٩ ديسمبر ١٩٢١م/٣ ذي القعدة ١٦٨ه(٩) ، واقترح البابا ـ ربما بناء على ضميحة من هرمان دى سالزا ـ أن يتم الانتظار

nos. 1598, 1606, 1613, 1670, 1672, 1674 من عام ١٣٦٦م من عام ١٣٦٦م من عام ١٣٦٩م ، 1741م ، 1742, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751م من عام ١٣٢٩م ، قدم واخوة الجماعة بهذا الوصف انظر : Huillard-Bréholles, ii, 224.

<sup>(</sup>٨) عمل فردريك على زيادة أعداد الجماعة بضم أعداد كبيرة من النبلاء الصغار اليها ، بالاضافة الى منحها حق بناء السفن ومن بين الامتيازات الهامة أيضا ذلك الامتياز الذى أعفاها من الضرائب ، وخاصة ما يعرف بضريبة السوق .

ولا شك أن ذلك كان من أهم الامتيازات التى زادت من قدرتها الاقتصادية ، وأعطى لها حرية فى التحرك وتوفير مصادر تمويل جديدة لها ، انظر عن ذلك :

Dailliez, Les Chevaliers, 51-2; Sterns, « The Teutonic Knights » 360.

<sup>(</sup>٩) عن ذهاب هرمان الى الغرب انظر: (٩) عن ذهاب هرمان الى الغرب انظر: أما عن المخطابات المخاصة بالدعوة فانظر:

P. Pressutti (ed.), Regesta Honorii Papae III (2 Vols, Rome 1888-95), no 3637.

حتى ينتهى الاعداد لها وخروجها بأكملها ، وحتى لا يحدث ما حدث في الحملة السابقة وكان أحد عوامل فشلها (١٠) وفي اللقاء بين الامبراطور والبابا في فريولى Veroli بايطاليا في ابريل ١٢٢٢م/ربيع ١٦٩ه. ، اتفق فيه على احضار ممثلى القوى الصليبية لكى تشارك في مؤتمر آخر لمناقشة الخطط والاعداد الخاص بالحملة المزمع القيام بها ، على أن يعقد المؤتمر في نوفمبر من نفس العام ، وعندما حان الموعد المحدد تم تأجيل المؤتمر بسبب مرض البابا ، وحدد شهر مارس١٢٢٣م/صفر ١٣٠ه كموعد آخر له وقبل عقد المؤتمر اجتمع فردريك مع هرمان والملك جان دى بريين الذى كان قد حضر من الشرق للمشاركة في المؤتمر ، واتجهوا بعد ذلك الى فرنتينو Ferentino مكان عقد المؤتمر (١١) .

وفى هذا المؤتمر تم الاتفاق على تأجيل الحملة الصليبية لمدة عامين ، وذلك حتى ٢٤ يونية ١٢٢٥م/٥ جمادى آخرة ١٣٦١ه • كما عرضت فكرة زواج فردريك من ايزابيلا ـ أو بولاند ـ وريثة تاج مملكة بيت المقدس ـ في المؤتمر • وأيا كان المسئول عن هذه الفكرة ، فقد كان لكل طرف هدفه

Pressutti, no. 3783.

(١١) أرسل فردريك أربع سفن لاحضار الملك يوحنا وبالجيوس ورادلفاوف ميرتكورت بطريرك بيت القدس وجارين دي مونتاجو المقدم الاعلى للاسبتارية وجوليمو القائد العام للداوية • وقد أشار رورشت خطأ الى أن جريولد كان بطريرك القدس ، وهو لم یکن تولی بعد هذا المنصب ، أما برسیتی Pressutti فقد وضع اسم هرمان كمقدم لجماعة الاسبتارية ، أما لوران ديليه فقد أشار خطأ أيضا الى بطرس مونتاجو مقدم الداوية ، والذى لم يذهب الى الغرب بناء على نصيحة البارونات لكى يبقى للدفاع عن الاراضي المقدسة حسبما ذكر أوليفر • عن ذلك : Oliver, Historia, ch. 89, 280, Eracles, ii, 355; Richard of San Germano, « Chronica » (ed. Pertz) MGH, SS, Vol. xix, 342; Pressutti, no 4112; Delaville Le Roulx, Cart. ii, no. 1754, cf. also: Donovan, Pelagius, 102, 106-107, n. 47; Dailliez, Les chevaliers, 51-2, Röhricht, Regesta, no. 953, n.1.

من وراء هذا الزواج ، والذي سيكون له أكبر الاثر على سير مجسري الاحداث ، بل وعلى الجماعة الالمانية نفسها ، ومن الواضح أن هرمان دى سالزا كان من أكبر المتحمسين لهسذا المشروع ، بل وربما كان هو صاحب الفكرة الاساسية ، فقد رأى فيه امكانية توحيد عرش المملكة الصليبية والامبراطورية الرومانية وصقلية (١٢) ، ومن ناحية أخرى فان مشروع الحملة الصليبية لم يعد مشروعا بابويا ، وانمسا أصبح مشروعا امبراطوريا لانه أدخل المملكة الصليبية داخل نطاق الامبراطورية ، وتعهد فردريك بالخروج في الموعد المحدد ، وفي نفس الوقت واصل هرمان رحلاته بين صقلية وروما وألمانيا ، وعمل فردريك على الاستفادة من الظروف الجديدة لوضع حد للخلافات القائمة في ألمانيا وتوطيد ملطاته في صقلية ، وأتاح له ذلك وجود شخص مثل هرمان صاحب القدرة على الاقناع ، واستطاع بالفعل التوصل الى ذلك من خلال لقائمه بأولئك الامراء الالمان مما عاد بالفائدة على فردريك والحملة المقبلة (١٣) ،

Tumler, Der Deutsche Orden, 36.

<sup>(</sup>۱۲) ذكر البعض أن البابا هونوريوس هو صاحب الفكرة ، وأقنع هرمان للتوسط لدى الامبراطور ، كما ذكر البعض الآخر أن جان دى برين كان صاحب الفكرة وأنه ذهب الى الغرب لكى يبحث عن زوج لابنته ، وكان البابا يرى فى الزواج فرصة لاجبار فردريك على الخروج بالحملة ولكن مسألة تاج بيت المقدس كانت مسألة شرفية ، أما جان دى بريين فقد كان يرى أنه سوف يحتفظ بالتاج أو الوصاية على ابنته حتى وفاته حسبما أقنعه هرمان بذلك ،

<sup>Huillard-Bréholles, ii, 922, cf. also: Donovan, Pelagius, 107, n. 52, T.C. Van Cleve, The Emperor Frederick II of Hohenstaufen, Immulator Mundi (Oxford 1972) 160;
Runciman, History, iii, 174, La Monte, Feudal Nobility, 159, Sterns, « The Teutonic Knights », 362.</sup> 

<sup>(</sup>۱۳) يتضح من ذلك الخطاب الذى أرسله هونوريوس للامبراطور مدى المكانة التى تمتع بها هرمان أثناء توسطه بينهما • فقد وصفه البابا بالصدق والاخلاص والعمل من أجل الصالح العام ، واقناعه بأن الامبراطور يعمل بجد من أجل خروج الحملة والتفاوض مع الامراء شخصيا في ذلك • انظر:

أخرى متعللا بالمشاكل العديدة التي تعترض عريقه و واستطاع هرمان بدبلوماسيته الرائعة أن يقنع البابا بذلك حيث أخبره عدم وجود استجابة فعلية للحملة ، وأيده في ذلك الملك يوحنا الذي كان يشارك أيضا في الاعداد لها في أماكن أخرى و وفي نفس الوقت ذكر فردريك للبابا في خطابه أنه أعد مائة سفينة بخلاف خمسين أخرى كانت تحت البناء لكي يثبت جديته في الخروج بالحملة ، وفي ذلك الاجتماع الذي عقد في سان جرمانو في ٢٥ يوليو ١٢٢٥م/١ رجب ١٢٢٣ه ، والذي حضره عدد كبير من رجال الدين منهم جريولد بطريرك بيت المقدس ( ١٢٢٥ – ١٢٣٢م/ ٢٢٢ – ٢٦٣٩ ) بالاضافة الى هرمان دى سالزا والملك استطاع هرمان المشلل المخلص للامبراطور الالماني اقناع الحساضرين بتاجيل المصلة وتقرر خروجها في ١٥ أغسطس ١٢٢٧م/أول رمضان ١٦٢٤ وأما مشروع زواجه من ايزابيلا فلم يستطع فردريك تأجيله ، فأرسل في أما مشروع زواجه من ايزابيلا فلم يستطع فردريك تأجيله ، فأرسل في أغسطس ١٢٢٥م/شعبان ٢٦٣ه أسطوله الملكي المكون من أربع عشرة شفينة بقيادة هنرى من مالطة لاحضار الملكة الى برنديزي حيث تمت مراسم الزواج في ٩ نوفمبر ١٢٢٥م/٢ ذي القعدة ٢٦٢هـ(١٤) ،

وطوال تلك الفترة التى قضاها هرمان فى الغرب الاوربى حتى مغادرته أبوليا فى منتصف سبتمبر ١٢٢٧م/شوال ١٢٢٥ه عائد الى عكا ، ظل يعمل على تهدئة العلاقة بين العاهلين الاوربيين من ناحية وبين

Huillard-Bréholles, ii, 500; cf. also: Donovan, Pelagius 108, n. 57, Van Cleve, The Emperor Frederick II, 165-116.
Runciman, History, iii, 176, La-Monte, « Lords of Sidon », 201.

<sup>(</sup>١٤) تم الاتفاق على أن يخرج فردريك في الموعد الذي تحدد ومعه ألف فارس يقوم برعايتهم لمدة عامين في الاراضي المقدسة ، واعداد السفن لنقل مائة ألف ، بخلاف ألفي فارس ومعهم خيولهم بمعدل ثلاثة خيول لكل واحد منهم وللوفاء بالتزاماته تعهد فردريك بوضع مائة ألف أوقية من الذهب على خمسة أقساط بضمان هرمان دى سالزا تسترد عند قيامه بالحملة وتستخدم للصرف عليها وأما اذا لم يف بتعهده ، فانه يتم الصرف منها على الاراضي المقدسة وأضاف أحد الحاضرين أن الامبراطور قبل أن يفرض عليه قرار الحرمان في حالة عدم وفائه وعن ذلك انظر:

فردريك وخصومه خاصة اللمبارديين ـ من ناحية أخرى واستطاع هرمان اقناع البابا أكثر من مرة أن تأجيل الحملة يعود الى المساكل والظروف المحيطة بالامبراطور وليس بسبب عدم جديته ولكن سرعان ما تغيرت الظروف وانقلب تضد فردريك ، فقد مات هونوريوس الثالث في ١٨ مارس ١٢٢٧م وخلفه أجولينو أوف أوستيا وفللترا Ostia and Velletra أفي ١٢٢٧ مسم جريجورى التاسع ( ١٢٢٧ ـ ١٢٢٠ قطريقة تعامله (١٥) ووضع جريجورى نصب عينيه تحقيق التفوق على وطريقة تعامله (١٥) ووضع جريجورى نصب عينيه تحقيق التفوق على الامبراطورية في السيادة على العالم المسيحى ، أما مسألة الحملة الصليبية فقد كانت تأتى في المقام الثاني بالنسبة لاهتماماته وأدرك جريجورى بحكم خبرته الطويلة السابقة أنه لا محالة سوف يدخل في صدام مع قردريك الثاني ، والذي كان عليه أن يغير سياسته في ظل هذه الظروف تحريدة التي طرأت على المسرح .

وعلى الرغم من مشاغل هرمان السياسية خلال هذه الفترة الا أنه لم ينس جماعته وقد نجح في الحصول على العديد من الامتيازات سواء من البابا أو الامبراطور لصالحها و أما هدفه الآخر والخاص يتكون مناطق خاصة بها في الاراضى المقدسة فقد عمل على تحقيقه منذ توليه رئاستها (١٦) و وكان قد اختار المنطقة الواقعة خلف عكا لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية في نفس الوقت (١٧) وسنحت له الفرصة المناسبة لتحقيق هدفه في مايو ١٢٢٠م/ربيع أول ١٦٧ه عندما رغب أوتوكونت هنبرج وزوجته بياتريس في بيع ميراث والدها جوسلين الثالث والواقع في هذه المنطقة محور اهتمام هرمان واشتمل البيع على عدد كبير من

Van Cleve, The Emperor Frederick II, 184, Runciman, op. (10) cit., 178.

<sup>(</sup>١٦) عن سياسة المقدمين الاول الخاصة بالحصول على الاملاك انظر الفصل الاول •

<sup>(</sup>۱۷) سبق للجماعة أن حصلت على أجزاء من هذا الاقطاع الخاص بجوسلين الثالث في عوام ۱۲۰۸م و ۱۲۱۵م ، انظر ما سبق الفصل الاول .

القرى الصغيرة وتوابعها واراضى خارجية محيطة بها ، خاصة في معليا أو Castellum Regis وبلغ عددها سبعا وثلاثين قرية ، وكذلك ثلث أقطاع القديس جورج الواقع بالقرب من نفس المنطقة وعدد قراه سبع (١٨) ، كما اشتمل البيع أيضا على اقطاع نقدى يحق المحماعة المحصول على ثلث ثمانمائة بيزنط تجبى من ايرادات ميناء عكا ، وايضا الفي بيزنط أخرى ، ودفعت الجماعة سبعة آلاف مارك من الفضة وألفى بيزنط اسلامى ، كما تعهدت بدفع مبلغ ، ٣٢٥٠ بيزنطا اسلاميا ، كانت بيزنط اسلامي ، كما تعهدت بدفع مبلغ ، ٣٢٥٠ بيزنطا اسلاميا ، كانت دينا على صاحب الاقطاع لوليم أوف أما ندليه زوج اجنيس الوريثة الثانية للاقطاع ، كما اشتملت الوثيقة أيضا على شراء منزل آخر كان يقع في عكا تحديد موقعه وحدوده بعناية حتى لا يحدث نزاع عليه فيما يبدو مع أي أشخاص آخرين (١٩) ،

Beyer, « Akkon », p. 193 n. 2; Dussaud, Topographie, 29; P. Deschamps, Les chateaux des Croisés en Terre Sainte, Le Crac des chevaliers (Paris 1934), 308.

<sup>(</sup>۱۸) استثنت الوثيقة قلعة البوم Album التى حصال عليها الاسبتارية من قبل ، أما معليا أو قلعة الملك فتقع على بعد ١٩ كيلو مترا شمال شرقى عكا ، ولكن دوسو ودى شامب حددا موقعها خطا بأنها خربة المعليا الواقعة على بعد تسعة كيلو مترات جنوب شرقى صور وهذا اقطاع نقدى يقع فى تبعية صور ، بخلاف معليا أو قلعة الملك المشار اليها فى هذه الوثيقة السابقة ، أما اقطاع القديس جورج والذى يعتقد المسيحيون أنه مكان ميلاد هذا القديس فقد ضم المعديد من الاماكن الأماكن الأخرى حصلت منها الجماعة فقط على سبع قرى ، عن هذه المواقع انظر خريطة منها الجماعة فقط على سبع قرى ، عن هذه المواقع انظر خريطة رقم ( ١ ) ، وأيضا :

<sup>(</sup>۱۹) لم تحدد الوثيقة الاولى عقائمة الاماكن التى حصلت عليها الجماعة الالمانية بموجب هذه الوثيقة ولكنها وردت في وثيقة جان دى برين الموثقة لهذا البيع وقد تم هذا اما في ٣٠ مايو/ ٢٦أو ٢٧ ربيع أول حيث لم تحدد الوثيقة اليوم ولان الوثيقة الاولى كانت في ٣٠ مايو وفاما أن يكون التوثيق تم في نفس اليوم التالى ، لان الوثيقة الثانية مؤرخة في شهر مايو وحرصت الجماعة أيضا على المحصول على توثيق من السلطة الجديدة في

وعلى الرغم من أن الجماعة حصلت على توثيق من الملك جان دى برين على هذا البيع ، الا أنها لم تمارس الحذر المطلوب في الحصول على موافقة جميع الورثة • فقد طالبها جيمس ابن وليم واجنيس بحقوقه ، ورفض تسليمها أجزاء من الاقطاع • ووصلت القضية الى الامبراطور فردريك في عام ١٢٢٦م/٦٢٣ه، ربما عن طريق هرمان نفسه \_ باعتباره ملكا على المملكة الصليبية • فقام بتعويض الجماعة الالمانية عما دفعته من أموال لأبيه ، وحفظ له حقوقه ولا شك أن حصول الجماعة الالمانية على نصيب الاسد في ذلك الاقطاع الهام قد زاد من مكانتها في وقت قصير جدا في المملكة الصليبية ، اضافة الى العائد الاقتصادي الهام منه لوقوعه في تلك المنطقة الخصبة خلف عكا ٠ كما ارتبط أيضا مع امتداد سيادة آل هوهنشتاوفن التي كان يطالب بها هرمان لما لها من نتائج هامة على جماعته باعتبارها الاداة الرئيسية في تنفيذ هذه السياسة • وقد أشرنا الى وجود العديد من القرى الصغيرة وكذلك الاراضي الخارجية Gastine في هذه الوثيقة · وتعنى الاولى نوعا من التجمع السكاني الريفي الخاص ، وقد كانت تعتمد على الزراعة وما تنتجه من محاصيل هامة ، وكذلك الفواكه التي اشتهرت بها هذه المنطقة من فلسطين • أما الاراضي الخارجية فقد كان بها العديد من المناطق المستغلة كمناطق للرعى ، كانت تدر أيضا عوائد من تربيـة الحيوانات بها وحصول الجماعة على جزء منها • وعلى الرغم من أنها أثناء فترة الاغارات كانت تفقد الكثير من أهميتها نتيجة للتخريب الذي

المملكة الصليبية - أى من الامبراطور فردريك وزوجته ايزابيلا - لكى تحفظ حقها بعد زوال سلطة يوحنا دى بريين • للمزيد انظ

Strehlke, no. s. 52, 53, 54, 60; Huillard-Bréholles, ii, 536; 671 cf. also: H.E. Mayer, «Die Seigneurie de Joscelin und der Deutsche Orden, in Die Geistlichen Ritterorden Europas (Vortrage und Forschungen 26), 190, Favreau, Studien, 87-8.

تتعرض له ، الا أنها ظلت موردا اقتصاديا هاما لها خلال فترات السلم (٢٠) .

أما عن الاهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة التي حصلت عليها الجماعة ، فقد تمثلت في قيامها بانشاء قلعتها الرئيسية في الاراضي المقدسة فيها وقد أطلقت عليها المصادر الالمانية اسم « التال الحصين » Starkenberg أو Montfort والتي تعنى نفس الاسم بالفرنسية ، أما المصادر العربية فقد أسمتها « القرين » أو « القرن » ، وقد أقيمت مكان حصن قديم كان يعرف باسم « القلعة الملكية الجديدة » Novum Regis على أهميتها كموقع دفاعي واستراتيجي خاصة في الدفاع عن عكا الى جانب أنه تم بناء عدة قلاع في نفس الوقت على فترات زمنية مختلفة ، والتي كان يتمتحصينها بين الأونة والأخرى - كما أنها ذات موقع طبيعي حصين لوقوعها الى الداخل بعيدا عن البحر ، بخالاف ما قامت به

Benvenist i, The Crusaders in The Holy Land, 333; Richard, The Latin Kingdom, 74.

بل كانت هناك مناطق غير مستغلة حول المدن الكبرى ، انظر : بل كانت هناك مناطق غير مستغلة حول المدن الكبرى ، انظر Riley-Smith, Feudal Nobility and The Kingdom of Jerusalem, 1174-1277, (London 1973) 43 f.

<sup>(</sup>۲۱) سمیت بهذا الاسم تمیزا عن هونین التی کانت تعرف باسم القاعة الجدیدة Castellum Novum ولیس واضحا من کان یمتلکها فی القرن الثانی عشر المیلادی/السادس الهجری و وربما کانت تابعة لمعلیا وأعطیت کدوطة لجوسلین الثالث مع هذا الاقطاع فی عام ۱۱۷۹م/۱۷۵ه ولکن احدی وثائقه فی عام ۱۱۸۱ – ۵۷۲م/۱۱۸۹ – ۵۷۷ه اشارت الی تبعیتها للملك الصلیبی لانه حصل علیها مذ ممباشرة بدون الاشارة الی معلیا التی تم تبادلها معه و أما موقع قلعة مونتفرت فقد کان تابعا لجوسلین الثالث و شفدت بعد معرکة حطین ولکنها عادت بعد صلح الرملة الی الصلیبیین وآل الاقطاع الی ابنتیه اجنیس وبیاتریس و للمزید انظر:

الجماعة من ادخال تحسينات زادت من حصانة هذا الموقع وفعاليته (٢٢)٠ غير أن المؤرخ براور خالف آراء هؤلاء جميعا بعدم قبوله لاهميتها الاستراتيجية و الجغرافية ، ودلل على ذلك بصغر حجمها ، وعدم تحملها اقامة حامية كبيرة بها ، و تحمل الحصار لفترة طويلة ، وأضاف أن اختيار موقعها يرجع الى وقوعها وسط الاملاك التي حصلت عليها الجماعة وقربها من عكا(٣٣) • غير أن هذه الآراء في حاجة لوقفة قصيرة لمناقشتها والرد عليها ، فمن ناحية المجم أو الحصانة أجمعت مختلف التقارير الاثرية التي كتبت عن اكتشافها أنها كانت شديدة المناعة ، ويدل على ذلك نوعية الحجارة الضخمة التي استخدمت في بنائها • كما أشار دين Dean الى أنها « أثر معمارى حقيقى ، ومن القلا عالميزة في فلسطين »(٢٤) · أما من ناحية اقامة حامية كبيرة بها ، فأن الجماعة لم تكن بحاجة الى ذلك بسبب تركزها في عكا حاضرة الملكة الصليبية الاسمية وذات الموقع التجاري والاستراتيجي الهام • وقد استطاعت القلعة صد هجوم للسلطان الظاهر بيبرس عليها كما سنرى فيما بعد ، ولكنها سقطت في الهجوم الثاني لأن معظم المعاقل والمدن الصليبية حولها كانت قد سقطت (٢٥) ٠ كما أن اختيار الجماعة لهذا الموقع لكي تضع فيه أرشيفاتها وكنوزها ومقر اقامة الكثير من موظفيها لن يتسم بسهولة ، لو أنه لم يكن من الحصانة بحيث يمكن أن يسقط في أي لحظة • أما المصادر العربية فقد أجمعت على الاشادة بموقعه وحصانته ، فذكر ابن عبد الظاهر أنه كان من أمنع المحصون وأضرها بصفد ، وكان السلطان

B. Dean. «The Exploration of a crusaders fortress in Pale; -(YY) tine, Bull. of The Metropolitan Museum of New York, 1927; E.W.G. Mastermann, A visit to the ruined castle of The Teutonic Knights » in Palestine Exploration Fund, 1919, 5-46; Hubatsch, « Montfort », 186.

Prawer, The Latin Kingdom, 298, n. 33, idem, Historie, ii, 181-83.

Dean, op. cit., 6. (72)

<sup>(</sup>٢٥) انظر الفصل الخامس •

نوبة فتوح صفد غار عليه ، بل غار عليه أن يكون للكفر مثله »(٣٦) . . وأضاف ابن أيبك الداودارى « وكان حصنا صعب المرام ، بناؤه بالحجر الاصم ، وبين كل حجرين عمود ملزم بالحديد »(٣٧) ، أما شيخ الربوة فقد وصفه بأنه « قلعة مليحة منيعة بين جبلين كان ثغرا للفرنج فتحه الملك الظاهر »(٢٨) .

على أى حال ، فان بناء مونتفرت كمركز رئيسى للجماعة الالمانية في الاراضى المقدسة قد تم بمبادرة شخصية من المقدم نفسه ، ولكنه غير واضح على وجه التحديد متى بدأ البناء »(٢٩) ، فقد عاد هرمان الى عكا فى منتصف أكتوبر ١٢٢٧م/أوائل ذى القعدة ١٣٤٤ ، فى نفس الوقت الذى كانت القوات الصليبية التى سبقت فردريك فى الوصول الى الاراضى المقدسة ، وخاصة الفرنسية والانجليزية ، مشغولة فى تحصين صيدا وبناء قلعة البحر بها(٣٠) ، وليس لدينا ما يؤيد مشاركة قوات من تلك الحملة مع الجماعة الالمانية فى بناء حصنها ، لأن القوات الالمانية كانت فى نفس مع الجماعة الالمانية فى بناء حصنها ، لأن القوات الالمانية كانت فى نفس الوقت تقوم بتحصين قيسارية ، وذكر روجراوف وندوفر أن الخطة

<sup>(</sup>٢٦) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ، ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>۲۷) ابن أيبك الداودارى: كنز الدرر وجامع الغرر ، ج ، ، ورقة ۱۶۲ .

<sup>(</sup>۲۸) الدمشقى : نخبة الدهر ، ص ۲۱۱ .

<sup>(</sup>۲۹) ذكر هيثوم الارمينى أنه بدأ بناء مونتفرت في ۷٦٥ بالتقويم الارمينى ( ٢٤ يناير ١٢٢٦ ، ٢٣ يناير ١٢٢٧م ) ، كما أوردت مآثر القبارصة نفس التاريخ ، ويرى ما ير أن هرمان دى سالزا ربما يكون قد وضع عينيه على اقطاع جوسلين الثالث منذ عام ١٢١٥م/١٢٦ه ، وذلك عندما دفع مبلغا يقدر باربعمائة مارك من الفضة لمنزل يخص كونراد أوف شهرزنبرج Konrad of وهو منزل ضخم ، والمبلغ المدفوع لا يتعلق علمنزل فحسب بل بالاراضى المحيطة به ، وذلك كخطوة للحصول على اقطاع جوسلين ، عن ذلك انظر :

Heutum, R.H.C., Doc. Arm. I., 485, idem, Vol ii, 653 ff; cf. also: Mayer, « Die Seigneurie de Joscelin, 190.

<sup>(</sup>۳۰) أسامة زيد : صيدا ودورها في الصراع الصليبي الاسلامي ، الاسكندرية ۱۹۸۱ ، ۲۲۱ وما بعدها .

الموضوعة كانت تقضى بالاتجاه الى يافا لتحصينها بعد الانتهاء من تحصين قيسارية وليس من المعقول مشاركة الفرنسيين للالمان في عملية البناء لما بينهم من عداوة معسروفة ، ولعلى هذا يؤيد ما أورده هوبتش أن الجماعة الالمانية قامت بعملية البناء بمفردها (٣١) وقد سبق لها أن حصلت على الخبرة المطلوبة في مشاركتها للداوية في بناء قلعتها في عثليت المعروفة باسم قلعة الحجاج .

وقد استغل هرمان تلك المنحة التى أعطاهاله ليوبولد دوق النمسا اثناء الحملة الصليبية الخامسة في شراء الارض التى أعيد فوقها بناء مونتفرت (٣٢) • ولكن ظهرت بعد ذلك بعض المشاكل المتعلقة بالحصول على هذه الارض ، والتى تم حلها جزئيا بالاتفاق مع جيمس أوفلاماندليه في ٢٠ ابريل ١٢٢٨م/١٦ جمادى أولى ٢٠٥ه حصلت الجماعة بمقتضاه على « القلعة الجديدة التى تسمى مونتفرت ، والتى حصنها المنزل \_ أى الجماعة الالمانية \_ والتى يجب أن تظل تابعة له (٣٣) • كما حصل على مبلغ • ١٤٠ بيزنط سنويا تدفع من ايرادات وسواق عكا تقسط على أربعة أقساط في العام بواقع القسط الواحد • ١٦٠ بيزنط ، أما أذا لم يتم الوفاء بالدفع ، فأن الجماعة غير مطالبة باعادة مونتفرت لأنها تم تبادلها مع خربة أو قصر موبيليي Mobilie (٣٤) •

Roger of Wendover, Chronica sive flores historiarum, (ed. ( ) ) H.G. Hewlett, Rolles Series 84, 1) London 1886, ii, 349-51; cf. also: Hubatsch, « Montfort, 186.

<sup>(</sup>٣٢) أكد هرمان دى ىسالزا حصوله على هذه المنحة فى منحة العشر الخاصة بالجماعة من عشور المعاصى التى منحها له البابا جريجورى التاسع ، انظر ما يلى ص ١٩ ، وكذلك

<sup>«</sup> Et castro novo, quod dicitur Montrort, quod eciac eadem (٣٣) domus firmavit, itaut illud castrum debeat domui perpetuo remanere » Strehlke, no. 63.

واشترط جيمس في وثيقته على الجماعة أنه في حالة مرور ستة أشهر وعشرين يوما على موعد تسديد القسطين والبالغ قيمتهما ٣٢٠٠ بيزنطا اسلاميا ، فعلى الجماعة اعادة كل الاقطاع فيما عدا مونتفرت ، انظر نفس الوثيقة السابقة ،

شيدت الجماعة حصنها الجديد فوق قمة بلغ ارتفاعها ١٨٥ مترا ، وعرضها ٦٥ مترا ، ولم تكن تتصل بالداخل الا عن طريق ضيق من الارض ، وأحيطت القلعة بالحوائط من جهات ثلاث ، أما الجانب الرابع فكان يقع على المنحدر مباشرة ، واتخذت الطراز الغربي ، ولم يدخل التأثير الشرقي في بنائها ، كما أقيم برجها الرئيسي في المنطقة المعرضة للهجوم ، وبلغ ارتفاعه حوالي خمسة عشر مترا ، كما أضيفت اليها وسائل أخرى للحماية مثل الساتر الدائري والمداخل السرية والابواب التي يتم رفعها وانزالها فوق الخندق الموجود أمام القلعة (٣٥) ، وذلك خلافا لما أشار اليه دين Dean من أن اسم القلعة قد اشتق من اسم عائلة مونتفرت الشهيرة ، اذ ليس هناك أي ارتباط بينهما (٣٦) .

<sup>(</sup>٣٥) عن الوصف التفصيلي لمونتفرت انظر شكل رقم ٣ ، ولوحات أرقام ٤ ، وأيضا:

Dean, op. cit., 12ff, Hubatsch, « Montfort », 186 c, Tumler, Der Deutsche Orden, 62, Forstreuter, Der Deutsche Orden, 41-2.

<sup>(</sup>٣٦) كان أول أعضاء هذه الاسرة هو جاى أوف مونتفرت الذى حضر الى القسطنطينية وتزوج من هالفيس أوف ابليس ، وأتمسر الزواج فيليب الذى أعاده أبوه معه الى الغرب ، ثم قدم هذا الابن لاول مرة الى المشرق مع حملة ثيوبولد صاحب شامبانيا في عام ١٣٣٩م/١٣٣٩ ، وتزوج من ماريا الارمينية وريثة اقطاع تورون وما وراء الاردن انظر:

Prawer, Histoire, ii, 181-2; Riley-Smith, Feudal Nobility, 19-28.

وخلال تلك الفترة الوجيزة التي قضاها هرمان في الاراضي المقدسة حصل على امتيازات أخرى لجماعته ، فقد منحها بوهمند الرابع أمير انطاكية وطرابلس في يناير ١٢٢٨م/صفر ٦٢٥ه طاحونة تقع خارج سور أنطاكية ، بالاضافة الى حديقة مزروعة بالقرب منها ، وأيضا معصرة للكروم والارض المقامة عليها ، وقد منحها لها بدون ضرائب تفسرض عليها ، ووثق هذه المنحة وختمها بخاتمه الخاص (٧٣) ، وتحتاج هذه الوثيقة التوقف قليلا عندها ، فقد استطاعت الجماعة الالمانية أن تحافظ على علاقة متوازنة مع صاحب أنطاكية على الرغم من علاقتها مع المملكة الارمينية ، ولم تتعرض للانتقام مثلما حدث لجماعة الاسبتارية ، وربما كان هناك تأثير آخر جعل بوهمند يتقرب الى الجماعة الالمانية ، وهو أن ابنه بوهمند - الخامس فيما بعد - تزوج من أليس أرملة هيو الاول ملك قبرص والوصية على الملك الصغير هنرى الاول ـ وقد رفض الاوصياء الايلينيون التنازل عن الوصية في قبرص عندما رغبت في اعطائها لزوجها الجديد ، وأدى ذلك الى أن تصبح طرابلس واحدة من المعاقل المؤيدة للحزب الامبراطوري والذي كانت الجماعة الالمانية على راسه (٣٨) . وبالاضافة الى ذلك فان هذه المنحة كانت ذات أهمية اقتصادية خاصة

Strehlke, no. 64.

<sup>(</sup>٣٨) ازدادت العلاقة سواء بين بوهمند الرابع وجماعة الاستبارية منذ وقوف الاخيرة ضده أثناء الصراع الذى دار في تلك الامارة على العرش بينه وبين ريموند روبان ، وتدخلت قوى عديدة فيه ، وانتهى بانتصار بوهمند الرابع الذى ثأر لذلك خصوصا من الاسبتارية ، ونتيجة لذلك فقد أصدر البابا هونوريوس ضده قرار الحرمان ، وسمح للجماعة باسترداد أملاكها عنوة في عام ولا نستبعد أن يكون هرمان دى سالزا قد لعب دورا في محاولة ولا نستبعد أن يكون هرمان دى سالزا قد لعب دورا في محاولة التوفيق هذه والذى توافق منحته مع عودته من الغرب ، حيث ذكر أن فردريك أرسل مندوبا عنه للتوسط في حل هذه المشكلة ، وأشار ابن نظيف الحموى الى هذه الاحداث وحرمان بوهمند وأشار ابن نظيف الحموى الى هذه الاحداث وحرمان بوهمند الرابع ووصول رسول من الانبرور – الامبراطور – للصلحبينهم ،

الطاحونة والمعصرة واللتان سوف تساعدانها على طحن وعصر ما تحتاجه دون مقابل ، بل وربما حصلت على عوائد مقابل قيامها بتأجيرها للاهالى الموجودين في المنطقة أيضا ، وهي تضاف الى ما سبق أن حصلت عليه من امتيازات من بوهمند الثالث في حرية التجارة داخل اماراته ، وأيضا ريموند روبان أثناء فترة توليه حكم أنطاكية وطرابلس معا (٣٩) .

أما عن الاحداث التي جرت قبيل وصول فردريك الى عكا فقد تمثلت في عقد الصليبيين لمؤتمر تم فيه مناقشة مختلف الآراء بخصوص ما يجب أن تفعله هذه القوات وكان هرمان دى سالزا حاضرا ذلك المؤتمر ، ولابد أنه اسهم بدور رئيسي فيه باعتباره نائبا عن فردريك ، وتم الاتفاق على خطة تقضى بتحصين قيسارية ثم يافا للاتجاه الى بيت بيت المقدس بعد ذلك ، أما صيدا فمن المرجح أن تلك القوات الفرنسية والانجليزية التي اتجهت اليها قد قامت بالاستيلاء على النصف التابع للمسلمين بها ، ثم قامت بعد ذلك بعملية التحصين وانشاء قلعة البحر بها ، وقد استغلت هذه القوات وفاة المعظم عيسي المعارض الرئيسي المصليبيين في أول ذي المجة ١٢٣ه/١٢ نوفمبر ١٢٢٧م ، وقامت بهذه الاعمال ، ويؤيد ذلك ما أشار اليه المؤرخ ابن نظيف الحموى ، وفيها المعروا الفرنج صيداء بغير رضي من في الساحل لان الفرنج الذين وصلوا من المجزائر وعمروها »(٤٠) ، وقد أورد ذلك بعد الاشارة الى تحصينهم القيسارية ووفاة المعظم عيسي ، ويتفق ذلك مع ما ورد في تاريخ هرقل لقيسارية ووفاة المعظم عيسى ، ويتفق ذلك مع ما ورد في تاريخ هرقل

انظر: الحموى ( أبو الفضائل محمد بن على المعروف بابن نظيف ) التاريخ المنصورى ، تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان ، صورة خطية منشورة في آثار الاداب الشرقية ـ السلسلة الكبرى للنصوص ، موسكو ١٩٦٠ ، لوحة ه 166 ، وأيضا مصطفى الحناوى جماعة الفرسان الاسبتارية ، رسالة ماجستير لم تنشر بعد ، الاسكندرية ، ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ وأيضا:

J. La Monte, «Johnd Iblin», The old Lord of Beirut, 1177-1236; Byzantion, xii 1937, 429; Hamilton, The Latin Church, 224-5; Riley-Smith, The Knigths of St. John 161.

٠ (٣٩) انظر ما سبق الفصل الثاني ٠

<sup>(</sup>٤٠) ابن نظيف الحموى : التاريخ المنصورى ،

أيضا من أن وصول الصليبين الى صيدا كان في فترة وفاة المعظمة عيسى (13) وربما كان رد الفعل الوحيد لمهاجمة صيدا قد تم من جانب العزيز عثمان صاحب بانياس ، فقد خرج في أواخر ربيع الاول ١٢٦٥ه أوائل مارس ١٢٢٨م حيث كمن ومعه بعض القوات ليلا أمام صور في المنطقة التي يخرج اليها الصليبيون لرعى مواشيهم ، وحيواناتهم ، وعندما خرجت هذه القوات في الصباح باغتها المسلمون واستطاعوا قتل العديد من رجالها بخلاف الاسرى والماشية التي حصلوا عليها كغنائم (٢٢) وبخلاف هذا الحادث ، فانه لم يرد في المصادر الصليبية أو الاسلامية ما يفيد وقوع اشتباكات بين الجانبين في الجنوب حتى وصول فردريك ،

<sup>(13)</sup> لم تحدد المصادر العربية بدقة تاريخ سقوط صيدا ـ او النصف التابع للمسلمين ـ في قبضة الصليبيين ـ وقد ذكر ابن الامير أن الذي قام بذلك هم الصليبيون الذين كانوا في عكا وصور وبيروت، وذلك بعد وفاة المعظم عيسى ، وقال ان ذلك بسبب تضريب الحصون القريبة منها مثل هونين وتبنين ، أما المصادر المتأخرة فقد أشار أغلبها الى أن تحصين صيدا تم بعد وصول فردريك أي فقد أشار أغلبها الى أن تحصين صيدا تم بعد وصول فردريك أي في سبتمبر ١٢٢٨م/شوال ٢٣٥هـ ، انظر ابن الاثير : الكامل ، في سبتمبر ٢٣٠ - ٣٧٧ ، الحموى ، التاريخ المنصورى ، لوحة ج ، ٢٣٠ ـ ٣٧٣ ، ورقة ١٦٥ ، وكذلك : كم ٢٣٠ لام العينى : عقد الجمان ، ج ٢١ ، ورقة ١٦٥ ، وكذلك : كم المحدود المودود ال

<sup>(27)</sup> يوجد بعض الخلط في رواية سبط ابن الجوزي عن هذه المسادئة ، أما الرواية الواردة في الذيل على الروضتين فهى أوضح ، وذكر أبو شامة أنها جرت في أواخر ربيع الاول ١٦٢٥٨ أوائل مارس ١٢٢٨م ، ولكنه أشار الى أن عدد القتلى بلغ مائتى فارس وراجل بخلاف ستة آلاف رأس من الماشية التي غنمها المسلمون ، أما ابن الجوزي فقد أشار الى أن القتلى بلغوا سبعين فقط. وفيما يبدو أن رواية الذيل نقلت عن شهود عيان لانه ذكر « وخبرت بعد الواقعة » ، وأضاف النويري اسم « التبين » لصارم الدين الذي كان مصاحبا للعزيز عثمان في الهجوم على صور ، أما ابن الاثير فقد أورد رواية مختلفة تماما عن هذه الغارة ، والتي ربما تكون قد وصلت اليه محرفة ، ونرجح

تركت عودة صيدا الى الصليبين اثرها على الجماعة الالمانية ٠ ففى ١١ فبراير ١٦٢٨م/٢ ربيع أول ١٦٥ه ، حصلت عنى منحة في المدينة من صاحبها باليان ( ١٢١٠ – ١٢١٠ – ١٠٦٨ه ) ، والتى اشتملت على بعض الحدائق وأراضى تقع خارج المدينة ، وتم تحديد موقعها في الموثيقة ، كما حصلت الجماعة على المسجد الكبير الواقع بين سورى المدينة ، حيث يفتح أحد أبوابها على الطريق المؤدى الى صور ، وكانت هذه عادة الصليبين في الاستيلاء على المساجد الاسلامية كما حدث زمن الحملة الصليبية الخامسة في مدياط ، ولكن الوثيقة لم تحدد كيفية استخدام الجماعة للمسجد (٣٤) ٠ أما أهمية هذه الوثيقة فهى فيما ضمته من أراضى وحدائق للجماعة ذات أهمية اقتصادية ، وكانت أيضا نقطة البدء لحصولها على امتيازات أخرى فيما بعد في نفس الاقطاعية الهامة ٠ وربما يدل حصول الجماعة على المسجد أن الصليبيين كانوا قد استولوا على الجزء للمسلمين في صيدا ٠

وبينما يواصل فردريك استعداداته للخروج بالحملة توفيت زوجته ايزابيلا بعد أن وضعت له طفلا هو كونراد ، واختلف الوضع القانونى لفردريك ، فلم يعد سوى وصى على الطفل صاحب العرش ، وكان من حق المحكمة العليا في المملكة الصليبية الاسمية اختيار الوصى ، وتم اختيار كل من باليان صاحب صيدا واود اوف مونبليارد وصيين ، وكان كلاهما

رواية سبط بن الجوزى والذيل لمعاصرة الاول للاحداث ووجوده بالقرب منها  $\cdot$  عن ذلك انظر : سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان  $\cdot$  ج  $\cdot$  ، ق $\cdot$  ، 707 ، أبو شامة : الذيل على الروضتين  $\cdot$  ص ١٥٢ ، ابن الاثير : الكامل  $\cdot$  ج  $\cdot$  ،  $\cdot$  ، النويرى : نهاية الارب  $\cdot$  ,  $\cdot$  ، لوحة  $\cdot$  ، أما ابن نظيف فقد أشار الى الحادثة بعدالاستيلاء عى صيدا كرد فعل لذلك  $\cdot$  انظر : الحموى : التاريخ المنصورى لوحة  $\cdot$  166 a

Strehlke, no. 62.

على علاقة طيبة بفردريك(22) • وفي ظل هذه الظروف أبحر فردريك الى الشرق في أواخر يونيه ١٢٢٨م/أوائل شعبان ١٦٥ه ، وبالاضافة الى قرار الحرمان الذي أصدره ضده البابا جريجوري التاسع(20) ، وفي طريقه توقف في قبرص حيث طالب يوحنا أبلين بالتنازل عن الوصاية على الملك هنري الاول وبيروت ، وبعد أخذ ورد بين الجانبين وافق يوحنا على المطلب الاول ، ولكنه رفض الثاني طالبا عرض المشكلة على المحكمة العليا في حكا والمختصة بالفصل في ذلك الامر(21) •

La Monte, « Lords of Sidon », 202-3.

Huillard-Bréholles, iii, 90, cf. also: Riley-Smith, Feudal Nobility, 160.

<sup>(</sup>٤٤) ولد كونراد فى ٢٣ ابريل ١٦٢٨م/١٦ جمادى ولى ٣٦٥ه وخلال الفترة التى كانت ايزابيلا فيها على قيد الحياة ، قبل البارونات فى المملكة الصليبية نائبه توماس اوف اكيرا ، ولكن اختلف الوضع بوفاة ايزابيلا ، عن ذلك انظر :

<sup>(20)</sup> يرى سميث أن قرار الحرمان الذى أصدره البابا كانت له آثاره الضارة على الحملة ، فمن ناحية جعل أملاكه فى أوروبه عرضة للهجوم من الجلفيين أنصار البابوية بسبب عدم مسئولية البابا عنها ، لأن فردريك فقد حق حماية المتلكات الذى كان يعطى للمشارك فى الحملة ـ ومن ناحية أخرى أفقده تعاون الداوية والاسبتارية معه ، وجعله يتفاوض من موقف الضعف ، وهو ما أشار اليه هرمان دى سالزا أيضا فى خطابه كما سنرى فيما بعد، للمزيد انظر:

قبرص فقد أراد أن يتخذ من تلك الجزيرة ركيزة وسندا له في قبرص فقد أراد أن يتخذ من تلك الجزيرة ركيزة وسندا له في حالة فشله في أثناء مفاوضاته مع الكامل محمد · كذلك رغب الامبراطور في فرض وصايته على الملك الطفل هنرى الاول باعتباره فصلا تابعا له بحكم تبعية الجريرة للامبراطورية المقدسة منذ منح الامبراطور هنرى السادس التاج لملوكها · وقد أرسلفردريك عدة خطابات قبل وصوله الى فيليب وجان دى ايلين الوصيان موضحا لهما أنه ليس من حقهما تتويج الطفل · وكان قد رادا بذلك تفويت الفرصة على فردريك وتدخل البابا هونوريوس الثالث بالفعل الى جانب الملك الطفل ضد فردريك

وصل الامبراطور الالمانى الى عكا فى ٧ سبتمبر ١٢٢٨م٥ شوال ١٢٢٨ حيث كانت جموع الصليبيين فى انتظاره وعلى رأسهم هرمان دى سالزا وجماعته • ولكن نشر أنباء قرار الحرمان الصادرة ضده من البابا بدل الموقف(٤٧) • فلم يقدم له الداوية والاسبتارية المساعدة ، كما وقف منه جريولد بطريرك بيت المقدس موقفا معارضا • ولن نتناول تفاصيل هذه الحملة على مدى الصفحات القادمة وانما سنركز الضوء على دور هرمان دى سالزا وجماعته فيها ، وانعكاس ذلك على سياسة الجماعة حيال الايوبيين فى الشام •

عمل فردريك على تفادى قرار الحرمان الصادر ضده ، فأعطى قيادة الجيش الى عدد من أصدقائه المخلصين ، وكان على رأس هؤلاء بطبيعة الحال هرمان دى سالزا وجماعته التى كانت الجماعة العسكرية

كما كان فردريك يرغب فى تمويل الحملة من ايرادات قبرص وهو ما كان يرفضه ملوك المجزيرة دائما حتى لا تضيع موارد جزيرتهم فى هذه الحروب • وانتهت المرحلة الاولى من الصراع بين فردريك والاوصياء بتسليم آل ابلين بحقوق فردريك فى الجزيرة ، ولكن نشبت الحرب مرة خرى بعد رحيل فردريك مع الاوصياء الخمسة الذين تركهم بها • انظر :

Riley-Smith, Feudal Nobility, 163, La Monte, « John Iblin 426-29.

(٤٧) قام اثنان من الاخوان الفرنسسكان بنشر قرار الحرمان عندما حملا خطابين أحدهما يخص قرار الحرمان ، أما الثانى فقد أمر فيه جريجورى الجماعات العسكرية بعدم تقديم المساعدة الى فردريك حيث اتهمه البابا بانه يسعى لعقد تحالف مع الكامل محمد ، وربما سمح البابا بالكتابة الى الكامل لمنع

Matthaeus Parisiensis, Chronica majora (ed. H.R. Luard, Vol. 2-3 (Rolls Series 57) London 1874-1876), iii, 576, 591; Huillard-Bréholles, iii, 490-2; cf. also: Riley-Smith, The Knights of St. John, 165, n. 1, 2.

وقد ذكر بريهولد أن ذلك الخطاب الذّى أرسله البابا للّجماعات العسكرية كان مزورا وغير صحيح •

الرهبانية الوحيدة التى وقفت بجانبه طوال الحملة • واتجه فردريك نحو يافا لتحصينها ، واعطاء نوع من الدعاية بأن هدف الحملة هو الاتجاه بعد ذلك الى القدس • وبصحبته قواته والجماعة الالمانية ، وكانت القرارات أيضا تصدر الى الجيش باسم « الرب والمسيحية » لتفادى قرار الحرمان • ولا شكأنهرمان دى سالزا كان له دور فى تلك النصائح بما عرف عنه من خبرة أثناء توسطه فى الصراع بين البابوية والامبراطورية • وقد كان الناصح الامين للامبراطور وليس تابعا كما أشار بعض المؤرخين الحديثين (٤٨) •

وبينما كان الصليبيون يقومون باعمال التحصين في يافا كانت المفاوضات تجرى بين الامبراطور والكامل محمد لتنفيذ ما سبق أن عرضه السلطان الايوبي على الامبراطور بأن يعطيه البيت المقدس وبعض فتوحات السلطان صلاح الدين الايوبي (٤٩) ، غير أن الظروف كانت قد تغيرت بوفاة المعظم عيسى وحاول الكامل محمد التملص من ذلك ، ولكن فيما يبدو كانت هناك عوامل عديدة أدت الى أن تستمر المفاوضات بينه وبين أخيه الاشرف بينهما ، ومن بين هذه العوامل أن المفاوضات بينه وبين أخيه الاشرف موسى لم تكن قد وصلت الى نتيجة بعد فيما يتعلق باملاك الناصر داود

<sup>(</sup>٤٨) أقام فردريك خارج عكا بعد موقف الصليبين منه خوفا من تدبير أى مؤامرات ضده وكادت الحملة تفشل عندما ظلت فترة من الوقت تنتظر وصول الامدادات التى تأخرت بسب سوء الاحوال الجوية ، وربما اضطرت القوات الصليبية بهاجمة القرى الاسلمية القريبة للحصول على المؤن ، مما أثر على المفاوضات وتقديم فردريك تعويضا عن تلك الخسائر ، وعندما تحسن الجو وصلت المؤن وبدأ تحصين يافا ، للمزيد انظر ملحق رقم (٤) ترجمة لخطاب هرمان دى سالزا الى البابا جريجورى التاسيع ،

<sup>(</sup>٤٩) أشار الحموى الى أن رسول الامبراطور طلب الساحل من الكامل محمد ، أما العينى فقد أشار الى القدس وجميع فتوح صلاح الدين بالساحل انظر: التاريخ المنصورى ، لوحة 166 b عقد الجمان ، ج ٢١ ، ورقة ١٦٥ ٠

وهو ابن أخيهما المعظم ، ومحاولة اعادة تقسيم هذه الاملاك ، كذلك احتمال أن يكون فردريك قد أرسل الى الناصر عارضا عليه الاتفاق معه ، وهو ما كان يخشاه الكامل محمد حتى لا يواجه تحالفا فرنجيا سوريا ، ويضيف براور الاعتبارات الاخلاقية بين العاهلين الكامل وفردريك(٥٠) غير أن المؤرخ ابن الفرات يشير الى عامل هام وهو أن الكامل محمد كان يرغب في تملك دمشق ، ولذلك حرص على انهاء هذه المفاوضات ، « ولما غلب على الملك الكامل رغبته في تملك دمشق اذ عن لتسليم القدس للامبراطور »(٥١) .

أما موقف فردريك فقد أخذ يسوء يوما بعد يوم ، فقد وصلت الانباء من الغرب في ديسمبر ١٢٢٨م/صفر ٣٢٦٦ تحمــل أنباء الهجوم الذي

<sup>(</sup>۵۰) لم تشر المصادر العربية الى ذهاب رسسول من فردريك الى الناصر داود ، واستمرت المفاوضات فترة ما بين أخذ ورد ، تخللتها في بعض الاحيان تساؤلات من جانب فردريك عن بعض المسائل العلمية التى عرضها الكامل على العلماء المسائل وأجابوا عليها ، وربما وصلت المفاوضات الى حد التهديد بالحرب حسبما أشار ابن الفرات الى فردريك « طلب القدس وجميع ما فتحه صلاح الدين أو تلقانى » ، وعن تفاصيل هذه المفاوضات انظر: ابن نظيف: التاريخ المنصورى ، لوحات ألم 167 ، ابن الاثير : الكامل ، ج ٩ ، ٣٧٧ - ٣٧٨ ، ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ٤ ، ٣٣٩ - ٢٤٠ ، ابن الوردى : تتمة المختصر ، ومن تاريخ الدول والملوك ، ج ٢ ، لوحة ص ٢٢٢ ، ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ، ج ٢ ، لوحة الموسود, وايضا : ٢٠٠ ، وأيضا :

<sup>(</sup>٥٩) ذكر ابن الفرات أن الكامل استشار الامراء في أمر المفاوضات مع فردريك ، فأشاروا عليه بالعودة الى تل العجول ماعدا الامير سيف الدين بن أبى ذكرى حيث أشار عليه بابقاء دمشق مع الناصر داود وطلب الاشرف وعساكر حلب ومحاربة الصليبيين ، « فاما لنا واما علينا ولا يقال أن السلطان أعطى الفررنج القدس ، فامتعض لذلك وقبض عليه وسيره الى مصر فحبسه فيها وعاد الى تل العجول ، انظر: ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك ، ج١٢ ،

تعرضت له أملاكه الايطالية من جانب قوات البابا جريجورى التاسع نفسه بقيادة يوحنا دى بريين وبلاجيوس المندوب البابوى السابق(٥٢) وبالاضافة الى ذلك ، فان الكامل كان قد توصل الى اتفاق مع أخيه الاشرف بشأن أملاك الدولة الايوبية ، وفى ظل هذه الظروف لم يعد أمام فردريك سوى التذلل والاستعطاف لدى الملك الكامل للوصول الى هدفه ، « وقال الانبروز – أى فردريك – للامير فخر الدين ابن الشيخ لولا أنى أخاف انكسار جاهى عند الفرنج لما كلفت السلطان شيئا من ذلك »(٥٣) ، وأخيرا تم الشوصل الى معاهدة يافا بين الامبراطور والسلطان الايوبى ، وهى المعاهدة التى لم يرض عنها أى من الجانبين والسلطان الايوبى ، وهى المعاهدة التى لم يرض عنها أى من الجانبين من الصليبي والاسلامى ، ولن نتناول تفاصيلها وهى التى تناولتها الكثير من من الابحاث الحديثة بالدراسة – وان كانت هناك نقاط لم تحسم بعد فيها (٥٤) – وانما سوف نتناول ما تركته من آثار على الجماعة الالمانية وعلى علاقاتها السياسية بالمسلمين في الشام ،

<sup>(</sup>٥٢) تجدر الاشارة الى أن فارسا تيوتونيا يدعى ليونارد احضر له أنباء هذه الهجوم ٠

انظر:

Sterns. «The Teutonic Knights», 365, Donovan, Pelagius, 109 g.

<sup>(</sup>٥٣) العينى : عقد الجمان ، ج ٢١ ، ورقة ٢٢٣ ٠

<sup>(02)</sup> أورد براور تفاصيل هذه المعاهدة نقلا عن مختلف النصوص المعربية والاجنبية وكذك مواقف القوى المختلفة سواء المؤيدة أو المعارضة و وأجمع غالبية المؤرخين المسلمين على أمر معارضة المسلمين لهذه المعاهدة \_ فيما عدا المؤرخ ابن أبى الدم الذي وقف بجانب الكامل مؤيدا له ومدافعا عنه و أما ابن نظيف الحموى والذي انفرد بالاشارة الى كثير من أحداث هذه الفترة سواء في الشرق أو الغرب وافضح أنه ذكر تفاصيلها في تاريخه ما ذكر أنه تم عقد المعاهدة \_ وأوضح أنه ذكر تفاصيلها في تاريخه الكبير \_ الكشف والبيان في حوادث الزمان \_ والذي فقد ولم يعثر عليه و للمزيد انظر:

Prawer, Histoire, ii, 192-213, Stevenson, The Crusaders, 312.

169 ff. ابن أبى الدم: الشماريخ في التواريخ لوحة ،

شهد هرمان دى سالزا توقيع السلطان الكامل على المعاهدة ، وهذا يوضح وجوده الى جانب الامبراطور طوال الفترة السابقة (٥٥) • ولايد أنه لم يضيع فرصة مشل هذه لله وهو الذي عرف عنه كيف يستفاد من وجوده في مثلهذه المواقف - في الحصول على امتيازات خاصة لجماعته. وبالفعل فقد تضمنت المعاهدة احتفاظ الصليبيين بغرب الجليل والتي كانت تقع فيها معظم أملاك الجماعة ، وخاصة مونتفرت مقرها الرئيسى ، كما أعيدت تورون أو تبنين وجميع توابعها ومنازلها (٥٦) . وثار نزاع بين الجماعة واليس الارمينية التي ادعت ملكيتها لها وطالبت بها و غير أن العيني انفرد دون بقية المؤرخين المسلمين ـ الذي ريما كان ينقل عن أحد المؤرخين المعاصرين ولكنه لم يحدده \_ بقوله « وفي سنه ست وعشرين طلب الانبرور من السلطان تبنين ( تورون ) وأعمالها بحكم أن صاحبتها بنت الهنغرى ودخلت عليه فسألته فأنعم السلطان وانتظم الصلح مدة عشر سنين "(٥٧) • وربما يكون النزاع قد حدث بينها وبين الجماعة حول ملكية تورون أو تبنين بعد أن أعطاها فردريك للجماعة بحكم أنها واقعة في اقطاع جوسلين الثالث معتبرا أن ذلك من حق الجماعة الالمانية ، ولكن عندما عرضت أليس القضية على المحكمة العليا والتي أقرت حقها هدد البارونات بسحب خدمتهم ، تراجع فردريك وأعطى لها مهلة لكي تثبت حقها وحدد لها وقتا لذلك ٠ وبالفعل حضرت في الوقت المحدد ومعها ما يثبت حقها فأقره فردريك ، وعوض الجماعة الالمانية عن ذلك بايجار قدره سبعة آلاف بيزنط تجبى سنويا من ميناء عكا بالاضافة الى مارون وقلاعها وتوابعها (٥٨) .

<sup>(</sup>٥٥) شهد التوقيع أيضا أسقفا ونشستر واكستر من رجال الدين الانجليز وعدد قليل من الرجال الاخرين ، انظر :
Gottschalk, Al-Malik Al-Kamil, 156.

Huillard-Bréholles, iii, 90. (

<sup>(</sup>٥٧) العينى : عقد الجمان ، ج ٢١ ، ورقة ٢٢٣ .

<sup>(</sup>۵۸) ذكر معظم المؤرخين الحديثين أن هذا النزاع حدث بعد مغادرة فردريك للاراضى المقدسة • ولكن رالى سميث ناقش ذلك في مقالته عن قوانين بيت المقدس ، وتوصل الى أن هذا النزاع تم أثناء وجود فردريك في الاراضى المقدسة • وحدد التهديد الاول بسحب

أما النتيجة الثانية للمعساهدة التى تركت أثرها على الجماعة الالمانية ، فقد تمثل في اعادة الكامل محمد مدينة القدس الى الصليبيين واستثنى من ذلك منطقة الحرم الشريف بما حوته من الصخرة المقدسة والمسجد الاقصى ومسجد عمر وهذه كلها تكون تابعة للمسلم بن، وكذلك

النبلاء لخدمتهم في الفترة ما بعد المعاهدة وحتى عودة فردريك الى عكا ، أى في الفسترة ما بين ١٨ فسبراير الى ٢٣ مارس ٢٢/م/٢٢٩ ربيع أول الى ٧٢ ربيع آخر ٦٣٦ه ، ثم كان قرار فردريك بحل المشكلة في ابريل ١٢٢٩م/جماد أولى ٦٢٦ه، وذلك في سلسلة وثائقه للجماعة الالمانية التي منحها الكثير من الامتيازات فيها • أما لامونت فقد أشار الى اهداء تورون أو تبنين الى أليس دون أن يشــير الى رواية العيني ويناقشها ٠ ونرجح رواية العيني في هذا المجال ، وذلك لأنه لم يكن يعلم بالصراع الدائر بين أليس والجماعة الالمانية حول الاقطاع ، وصحة ما حدث بعد ذلك من قرار فردريك بحقها في الاقطاع . وكان ذلك الاقطاع قد آل الى أليس عن طريق أخيها همفرى الرابع أوف تورون \_ وربما الذي أشار اليه العيني باسم الهنغري ـ الذي كان قد ورثه عن أمه ايزابيلا أوف تورون زوجة روبان الثالث وكانت تبنين في قبضة الايوبيين منذ استرداد صلاح الدين لها بعد حطين حتى أعادها الكامل الى الصليبيين في المعاهدة المذكورة • غير أن الجماعة الالمانية أظهرت وثيقة كانت من المحكمة العليا أتاحت لصاحب تورون أنه في حالة الاستيلاء عليها بقرار من المحكمة العليا فانه يتم تعويض صاحبها بمارون وتوابعها • وهذا ما قام به فردريك من تعويض الجماعة ، غير أن هذا أدخلها في نزاع آخر مع الوريث الثاني جيمس اوف لاماندليه حول مارون • واستمر ذلك النزاع حتى عام ١٢٤٤م/ ٦٤٣ه ، للمزيد انظر:

Huillard-Bréholles, iii, 124, Cf. also: Riley-Smith, « The Assise sur la ligece and the commune of Acre », « Traditio, 27 (1971), 192-3; Rey, Les Familles, 474; La Monte, «The rise and decline», 314-20; Richard, The Latin Kingdom, 308-9.

حرية اقامة شعائرهم وعدم دخول الفرنج اليها الا للزيارة (٥٩) · كما أضاف ابن أبى الدم « اقامة صلاة الجمعة فيه ، وعدم منع أى مسلم من زيارته كيفما أراد ولا يؤخذ من زاير مال أصلا »(٦٠) · كما أضاف برهولد عدم مهاجمة هذه المنطقة عن طريق الحصار أو الالتحام المباشر ، وعدم السماح لأى فرنجى أو أى جنس آخر بغزوها ، وعدم حدوث تغيير في سيطرة المسلمين عليها ، وذلك لانهم سوف يعلنون في خطبهم سيطرتهم عليها ، بالاضافة الى تسلم مفاتيح الابواب الواقعة في هذه المنطقة اليهم طردهم منها فيما بعد (٦١) ·

وبنجاح الامبراطور في استعادة القدس حاول هرمان دى سالزا استغلال تلك الفرصة لاقناع جريولد بطريرك بيت المقدس بأن ينضم الى جانب فردريك ولكنه تشبث بموقفه ورفض ذلك ، وهاجم المعاهدة على الرغم من أن هرمان أعطاه نسخة منها موضحا أهميتها وما أمكن التوصل اليه من نتائج ولكن الصليبيين لم يستمعوا لنصيحة البطريرك وتقرر التوجه الى المدينة ، وعبر الجميع عن فرحتهم وفي ١٧ مارس مارس ١٧١٩م/١٩ ربيع آخر ٢٦٦ه ، وصل فردريك ومعه هرمان دى سالزا وجماعته وبقية القوات الى باب المدينة حيث كان قاضيها شمس الدين في استقباله وقدم مفاتيحها اليه ـ فيما عدا المنطقة التابعة للمسلمين . وعندما علم هرمان بنية البطريرك في فرض الحرمان على المدينة ، ومكاتبته لرئيس أساقفة قيسارية بهذا الخصوص ، سارع في اليوم التالى بالذهاب الى الضريح المقدس حيث وضع التساج فوق رأسه في أغرب بالذهاب الى الضريح المقدس حيث وضع التساج فوق رأسه في أغرب

<sup>(</sup>٥٩) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ٤ ، ٢٤١ - ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٦٠) ابن أبى الدم: الشماريخ في التواريخ ، مخطوط بمكتبة البودليان \_ اكسفورد \_

<sup>(</sup>٦١) أضاف براور أنه ربمًا تضمنت المعاهدة شرطا على المسيحيين . بخلع أحذيتهم قبل دخول المنطقة التابعة للمسلمين ، انظر : Huillard-Bréholles, iii, 86-90; cf. also : Prawer. Histoire, ii, 206.

احتفال لم يحضره أي من رجال الدين (٦٢) • وخرج فردريك بعد ذلك حيث القي خطبة قام هرمان دي سالزا بترجمتها الى الحاضرين ، وحاول الامبراطور أن يهدىء من ثائرة البابا بعد أن شرح لهم أسباب تأخره ومرضه • ولكن خاب أمله عندما حرف جريولد نص حديثه ، وأخبر البابا بما اعتبره هجوما على البابوية ، ولم يقبل البابا النص الاصلى الذي أرسله كل من الامبراطور وهرمان دى سالزا • وعرض فردريك خطـة سريعة على قادة الجماعات الرهبانية العسكرية خارج القدس سرا تجنبا لقرار الحرمان • وطلب مقدم الاسبتارية وقائد عام الداوية اعطائهما مهلة للرد عليه (٦٣) • ولكن الامبراطور وصلت الى مسامعه أنباء المؤامرة التي حاكها له الداوية ، والتي حاولوا تدبيرها عن طريق الكامل محمد ، وأشار اليها أيضا المؤرخ متى الباريسي • فقرر فردريك مغادرة المدينة في اليوم التالي - ١٩ مارس/٢١ ربيع آخر - الى يافا ومنها الى عكا حيث وصل اليها في ٢٥ مارس/٢٧٦ ربيع آخر (٦٤) • وكما اتضح لنا فان فان هرمان دي سالزا والجماعة الالمانية لم تفارق الامبراطور طوال هذه الفترة السابقة ، وظل القدم بمثابة الناصح له والمدافع عنه في كثير من الاحيان ضد مؤمرات البطريرك ، وقد اعترف فردريك بذلك في خطابه (٦٥) ٠

<sup>(</sup>٦٢) رأى المؤرخون السابقون أن فردريك قام بتتويج نفسه ملكا على القدس ، غير أن ماير أثبت أن ذلك لم يكن سوى احتفالا بلبس التاج فقط ٠ انظر:

H.E. Mayer, « Das Pontifikale von Tyrus und die Kronung der Lateinishchen Könige von Jerusalem», **DOP**, 21 (1967) 141-232, Favreau, **Studien**, 86-7.

Prawer, Historie, ii, 206-10.

Matthew Paris, Chron. majora, iii, 177-9; cf. also: Riley- (72) Smith, The Knights of St. John 168, n. 3.

وقد أشار سبط ابن الجوزى الى هذه المؤامرة حيث حيث قال ان فردريك أمضى ليلتين فى القدس ثم عاد الى يافا خوفا من الداوية ، مرآة الزمان ، ج ٨ ، ق ٢ ، ص ٦٥٥ - ٦٥٦ ·

Bohmer, Act-Imperii, 1737. (70)

ترتب على عودة القدس للصليبيين عودة الجماعة الالمانية الى مقرها القديم في المدينة ، فقد منح لها فردريك في ابريل ١٢٢٩م/جمادي أولى ٣٦٢٦ه منزلين ، أحدهما كان يخص ملوك القدس في شارع الارمن بالقرب من كنيسة توماس مع كافة متعلقاته ، أما المنزل الآخر فقد كان يمتلكه الالمان في المدينة قبل نجاح صلاح الدين في استرداد المدينة في ١١٨٧م/ ٥٨٣ه. ، كذلك بعض الاراضى التي لم تحدد الوثيقة موقعها (٦٦) . كما وثق فردريك شراءها لمنزل آخر كان تابعا ليوحنا كونش of Conches (٦٧) • وبعودة الجماعة الالمانية الى القدس وحصولها على ذلك المنزل التابع للالمان فقد أثارت جماعة الاسبتارية تلك القضية القديمة والخاصة بخضوعها لها بموجب مرسوم البابا كلستين الثاني الذي منح لها الحق في اخضاع المستشفى الالماني السابق في القددس (٦٨) ، وأرسل البابا جريجوري التاسع في ١٧ أغسطس ١٢٢٩م/٢٢ رمضان ٣٦٢٦ه الى جريولد يطلب منه بحث هذه المسالة • غير أن هرمان لم يكن من السذاجة بحيث يعطى الاسبتارية هذه الفرصة • ولابد أنه كان يعلم بهذه المشكلة القديمة \_ فقد ترك الاشارة الى المنزل السابق في التـدس. دون أن يحدد تبعيته لاى جماعة أو مستشفى سابق ، واكتفى بالاشارة الى تبعيته فقط الى « الالمان » دون أن يحدد من هم أولئك الالمان ٠ كما أن الوثيقة أشارت الى الاملاك الآخرى التي حصلت عليها الجماعة في القدس في صدر الوثيقة ، وتركت الاشارة الى هذا المنزل القديم في داخل الوثيقة ، مما يدل عى ذكاء هرمان والمامه بهذه المشكلة التي قد يثيرها الاسبتارية ، وقد انتهت مؤقتا عندما تم التوصل الى اتفاق سان جرمانو في ٢٣ يوليو ١٠/١٢٥م رمضان ٢٦٢ه بين البابا والامبراطور ولم يرغب جريجورى التاسع في ممارسة أي ضغط على الجماعة الالمانية آنذاك (٢٩)٠

Huillard-Bréolles, iii, 126.

<sup>(77)</sup> 

<sup>(</sup>٦٧) ينتمى الى عائلة برجوازية استقرت في عكا ، وورد اسمه بصيغ مختلفة منها :

Conckes, Conche, Conca, Röhrickt, Regesta, index.

<sup>(</sup>٦٨) انظر ما سبق التمهيد الخاص بهذا الكتاب -

Favreau, Studien, 89-90, Tumler, Der Deutsch Orden, 60, (74) 1589-90; Riley-Smith, The Knights of St. John, 397-8.

وبعودة القدس الى السيادة الصليبية كان لابد من وجود حامية صليبية بها لحمايتها أو على الاقل حماية الصليبيين الذين ياتون لزيارتها ، أو التصدى لأى اعتداءات تقع عليها من جانب المسلمين خاصة وأن الرأى العام الاسلامي لم يكن راضيا عن هذه المعاهدة وكان ساخطا عليها ٠ وأشار فردريك في أحد خطاباته الى أنه ترك حامية بالمدينة ، ويرى كليف Van Cleve أن هذه الحامية ربما كانت من الفرسان التيوتون باعتبار انهم اكثر الموالين له (٧٠) ٠ غير أننا لا نميل الى الاخذ بهذا الراي كاملا ، وذلك لأن هذه الحامية لم تكن قاصرة على الجماعة الالمانية فحسب ٠ وانما كانت هناك قوات أخرى كما سنرى في الهجوم الذي ستتعرض له المدينة بعد قليل ، وما نرجمه هو أنها عادت الى املاكها التي حصلت عليها ، وكان هناك من ينوب عنها فقط ، وسرعان ما تعرضت بيت المقدس للهجوم من جانب المسلمين المقيمين بحي المدينة التابع لهم ، ويرجع سبب هذا الهجوم الى وجود بعض القتلى من المسلمين عثر عليهم في آبار المدينة ، فقام المسلمون على الفور بمهاجمة الصليبيين حيث نسبوا اليهم هذه الجريمة ، وسارع رينالد سيد حيفا - ربما المسئول عن الحاميــة الصليبية - بطلب النجدة من عكا التي وصلت متأخرة ، وربما تأثرت الجماعة الالمانية بهذه الغارة وذلك بحكم وجودها في المدينة لأن ابن الدم الذي انفرد بالاشارة الى هذه الحادثة ، ذكر أن عدد قتلى الصليبيين بلغ خمسمائة قتيل ، ولاشك أنه مبالغ فيه ، وقد أنكرت السلطات الايوبية مسئولياتها عن هذا الحادث ، الذي ربما وقع نتيجة لتلك الحملة التي قام بها الناصر داود ضد هذه المعاهدة عن طريق الوعاظ والخطباء ومنهم سبط ابن الجوزي (٧١) ٠

Van Cleve, The Emperor Frederick II, 226. (Y.)

<sup>(</sup>۱۷) لم تحدد المصادر الصليبية أو الاسلامية تاريخ هذه الغارة ، واكتفت بالاشارة الى أنها جرت في عام ١٢٦٩م/١٢٢٩ وعلى الارجح أنها جر تبعد رحيل فردريك - أى بعد مايو ١٢٢٩م/ رجب ٢٢٦ه - وذلك لأن البطريرك جريولد حاول استغلالها لصالحه ومهاجمة المعاهدة التي لم توفر الحماية للمديناة أو المقيمين بها ، أما ابن الدم فلم يكن حاضرا لانه ذكر « كما روى » أما ما ذكره من عدد القتلى فهو يدل على ضخامة الغارة والتي

ومن النتائج التى ترتبت على المعاهدة وتركت آثارها على الجماعة الالمانية في الاراضى المقدسة ، البند الخاص بحق التحصين ، وقد اختلفت المصادر الصليبية والاسلامية فيما يتعلق بهذا الحق ، فقد أجمعت المصادر الاسلامية سواء المعاصرة أو المتاخرة أنه لم يسمح للصليبيين بتحصين القدس ، ولكنها لم تشر الى بقية القلاع والمدن(٧٢) ، أما هرمان دى سالزا فقد أشار فيخطابه الى حق الصليبيين في اعادة تحصين بيت المقدس بالاسوار والابراج وفقا لمشيئة الصليبيين » وكذلك « قلاع يافا وقيسارية وقلعة مونتفرت وهي القلعة الجديدة التابعة لنا والتي بدأنا تحصينها في الجبال في ذلك العام »(٧٧) ، وربما ما أورده روجراوف وندوفر يحل هذا الخلاف ، فقد ذكر أنه على الرغم من أنه كان مسموحا للصليبيين باتمام اصلاح أسوار القدس وقلاع يافا وقيسارية وصيدا والقلعة التابعة لجماعة القديسة ماريا التيوتونية والتي كان فرسان تلك الجماعة قد بدأوا في بنائها في منطقة عكا الجبلية والتي لم يسمح للصليبيين ببنائها في أي

يمكن أن تسبب أثرا على المعاهدة • وقد أورد ابن أبى الدم هذه الرواية للدلالة على أن تسليم الكامل القدس الى الصليبيين لم يكن له آثار خطيرة على المسلمين الذين كان باستطاعتهم استردادها في أى وقت متى أرادوا • أما المصادر الصليبية التى أشارت الى هذه الغارة ، فقد نسبتها الى المسلمين المقيمين بنابلس وحبرون ولجأ الصليبيون الى برج داود للاحتماء به والواقع الى جوار القصر الملكى القديم الذى حصلت عليه الجماعة الالمانية ، مما يدل بوضوح على تأثر الجماعة بها •

Prawer, Histoire, ii, 227-28; Richard, The Latin Kingdom, 237-38; Setton; History, ii, 546.

وكذلك سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان ، ج ٨ ق ٢ ، ٦٥٣ ـ (٧٢) أشار ابن أبى الدم الى عدم حق الصليبيين في تحصين القدس ، وكذك أبو الفدا والعينى والنويرى من المتأخرين ، انظر: ابن واصل: مفرج الكروب ، ج ٤ ، ٢٤١ ، ابن أبى الدم: الشماريخ في التواريخ ، لوحة ١٧٢ ، ابن الاثير: الكامل ، ج ٩ ، المدمن ، قد الجمان ، قد المدمن ، ج ٣ ، ١٤١ ، العينى عقد الجمان ، ج ٢ ، ورقة ٢١٢ ، ورقة ٢١٢ ، ٢١٣ ،

من المعاهدات السابقة ، فان السلطان لم يسمح حتى نهاية المعاهدة بينه وبين الصليبين والتى كانت مدتها عشر سنوات ، باصلاح أو اعادة بناء هذه القلاع السابقة ، وما يهمنا هنا هو : هل تأثرت الجماعة الالمانية بهذا الشرط وتوقفت عن تحصين قلعتها مونتفرت ؟ ويمكننا الحكم من خلال خطابات وثائق تلك الفترة على ذلك الامر ، ففى خطاب مقدم الجماعة المؤرخ في مارس ١٢٢٩م/جمادى أولى ٢٦٦ه ذكر أن الجماعة « بدأت في البناء » ، وبعد ذلك في وثائق الجماعة التي منحها لها فردريك في النصف الثاني من شهر ابريل ١٢٢٩م/جمادى أولى ٢٢٦ه ، قال في اثنتين منها عن مونتفرت « التي حصنتها الجماعة » ويتضح لنا تحول صيغة الفعل من المضارع في الخطاب الى الماضي في الوثائق الثانية (٧٥) ، وربما تكون الجماعة قد استغلت فترة المفاوضات وأنهت أعمال التحصين في قلعتها والتي كانت قد بدأتها قبل التوصل لعقد المعاهدة ،

وقد حرص هرمان على المحصول على امتيازات لصالح قلعة القرين تساعده في عملية البناء فالى جانب ما حصل عليه من الامبراطور فردريك ، فقد منحه بوهمند الرابع أمير أنطاكية وطرابلس في يونيه فردريك ، فقد منحه بوهمند الرابع أمير أنطاكية وطرابلس في يونيه ق عكا ، وهو ربما كان اقطاعا نقديا يخص بوهمند في المدينة ، وذكرت الوثيقة أن بوهمند أعطى الجماعة هذه المنحة « لتأييد عملها في قلعتها التي تقوم بتحصينها ، لكي تدعم من قدرة المسيحيين ضد المسلمين (٢٦) وقد أشرنا من قبل الى أسباب ذلك التقارب الذي كان بين بوهمند والجماعة الالمانية ، أما الامتياز الثاني الذي حصل لعيه هرمان فقد والجماعة الالمانية ، وكانت هذه كان من البابا جريجوري التاسع لصالح بناء وتدعيم القلعة ، وكانت هذه

Roger of Wendover, ii, 366-7.

Huillard-Bréholles, iii, 92, 118-21; Strehlke, nos. 65, 67, (vo) cf. also: Forstreuter, Der Deutsche Orden, 41-2.

اما وثيقة رقم ٦٣ في شترالكة والخاصة بمونتفرت أيضا ، فهى مؤرخة خطأ بعام ١٢٢٨م/١٢٢٨ ، وصحتها ١٢٢٩م/١٢٢٨ على Strehlke, no. 64

المنحة في ١٠ يوليو ٢٦/م٢٦٠ شعبان ٢٦٧ وذلك قيل حوالي أسبوعين من توصله الي اتفاق سان جرمانو بين البابا والامبراطور ٠ ومنحه البابا عشر ايرادات صندوق عشور المعاصي وذلك لمدة عشر سنوات ٠ وأوضح هرمان للبابا الاسباب الداعية لذلك ، ومنها أن قلعة القرين تعتبر من للواقع الهامة التي يستطيع المسيحيون الاستفادة منه في رد هجمات المسلمين ، بالاضافة الي أنها كانت تقع الي الداخل بعيدا عن البصر وعدم قدرة قلاع المملكة الصليبية على مدها بحاجتها ٠ كما أنها سوف تكون مخصصة للفقراء والمرضى ، وهذا كله لا تستطيع الجماعة أن تقوم بتغطيته من مصادرها الخاصة ٠ وفيما يبدو فان هرمان كان على وشك بتغطيته من مصادرها الخاصة ٠ وفيما يبدو فان هرمان كان على وشك تحقيق الوفاق بين البابا والامبراطور وذلك من خلال الاوصاف التي وهف تعقيق الوفاق بين البابا والامبراطور وذلك من خلال الاوصاف التي وهف أعداء الدين المسيحي ، وتضحيتها بأرواحها من أجل مساعدة الغير (٧٧) .

على أية حال ، كانت هذه أهم نتائج تلك المعاهدة الكاملية الفرديكية اذا جاز لنا أن نستخدم هذا التعبير – على الجماعة الالمانية ، أما فيما يتعلق بنتائج الحملة الصليبية السادسة على الجماعة بصفة عامة فقد كانت أخطر من ذلك ، فقد حاول فردريك أن يجعل منها أداته الرئيسية في الشرق الادنى ، فأغدق عليها الامتيازات والمنح سواء أكانت نقدية أو في شكل قلاع وأراضى ، وقد تر كذلك أثره عليها ، وأدخلها في نزاعات عديدة مع أصحاب هذه الاراضى بعد رحيل الامبراطور ظلت لفترة غير قصيرة من الزمن ، أما من ناحية علاقتها بالجماعات الآخرى ، فقد أشرنا الى علاقتها بالاسبتارية ومحاولة الاخيرة اعادة فرض سيادتها عليها . كما أن عداء فردريك للداوية بصفة خاصة ومصاولته احلال الجماعة الالمانية محل هذه الجماعة في التفوق والسيطرة ، جعل الداوية تناصبها العداء ، بالاضافة الى ما كان بينها من صراع حول الرداء الذى كانت الداوية تطالب بعدم أحقية الجماعة الالمانية في ارتدائه ، وتطور النزاع الداوية تطالب بعدم أحقية الجماعة الالمانية في ارتدائه ، وتطور النزاع الى حد الصدام المسلح بينهما في بعض الاحيان ، ولكن بعد معاهدة سان الى حد الصدام المسلح بينهما في بعض الاحيان ، ولكن بعد معاهدة سان جرمانو تدخل جريجورى التاسع آمرا الداوية بعدم استغلال هذه المشكلة

فى مهاجمة التيوتون ، وحل المشكلة بأن جعل التيوتون يضعون صليبا أسود على اليسار لكى يتم تميزهم عن الداوية مع احتفاظهم بردائهم الابيض(٧٨) -

وترك رحيل فردريك الاراضى المقدسة في حالة تقرب من الفوضى •

Strehlke, no. 71. (Y4)

استمرت الجماعة موجودة في الجزيرة على الرغم من هزيمة الامبراطوريين فيها ، وفيما يبدو أن أملاكها لم يتم مصادرتها في الجزيرة ، حيث أن صلح سان جرمانو ترك تأثيره على الحزب الامبراطوري ـ بعض الوقت ـ والذي اتخذ البابا جريجوري جانبه فترة من الوقت ، وقد استمرت الجماعة موجودة حتى القرن الرابع عشر الميلادي/الثأمن الهجري في الجزيرة ، وتشهد على ذلك احدى الوثائق المؤرخة في ١٣ ديسمبر ١٣٠٠م في فاماجوستا بقبرص ، وقد ورد فيها اسم الآخ هنري دي ترابك مارشال اسبتارية القديسة مريم التيوتونية ـ Enrico de Trabac

<sup>(</sup>۷۸) عن تطور هذه المشكلة بين الجماعتين انظر ما سبق ص ١٤٢

L. Auvray (ed.) Les Registres de Grégoire ix (4 vols., Paris, 1896-1908), i, no. 491.

فسرعان ما تفجر الصراع بين هذه القوى ، ولكن الخطر أتى هذه المرة من قبرص ، وخلال الفترة التالية سوف تشهد ازدياد قوة الجماعات العسكرية الرهبانية ، وخاصة الجماعة الالمانية ، فقد اتضحت سياستها الموالية للامبراطورية ، والتزام مقدمها هرمان دى سالزا بهذه السياسة حتى بعد عودته الى الغرب الاوروبي ، وسوف تتأثر الجماعة من هذه السياسة واتخاذها جانب الحزب الامبراطورى فى ذلك الصراع الداخلي الذى سينشب فى قبرص ثم ينتقل الى الاراضى المقدسة ، غير أننا لن نتناول تفاصيل هذا الصراع ، وسنكتفى بالاشارة الى تأثيره على الجماعة الالمانية فى الشرق اللاتيني وأثر ذلك على علاقاتها السياسية بالمسلمين في الشام ،

انتهت المرحلة الاولى من ذلك الصحراع الداخلى به الامبراطوريين في يونيه ١٢٣٠م/رجب معبان ١٢٧ه ولم يكن باستطاعة فردريك أو هرمان التفرغ لهذه الاحداث في الشرق ، فقد كان الامبراطور مشغولا بحروبه لاستعادة أملاكه الايطالية من البابا ، وفي نفس الوقت فان هرمان كان مشغولا بالوساطة بينهما ، وأسفرت تلك المحاولات من جانب المقدم الاعلى عن التوصل الى اتفاق سان جرمانو في ٢٣ يوليو ١٢٣٠م/ ١ رمضان ١٦٣٥ ، والذي ترك أثره على الاوضاع في الشرق (٨٠) ، فقد توقفت الخطابات العدائية التي كان يرسلها جريجوري التاسع الى أنحاء العالم المسيحي يهاجم فيها فردريك ، كما أمر البابا مندوبه جريولد برفع قرار الحرمان عن القدس ، ووبخه لتأييده آل ابلين في الصراع الدائر هناك ، وكانت تعليماته للحزب المعادي للامبراطوريين واضحة في وقف

انظر:

Valeria Polonio (ed.) Notai Genovesi in Outremare atti Rogati a Cipro da Lamburto di Sambuceto (3 Juglio 1300-3 agosto 1301), Collana Storica di Fonti e Studi 31, Genova 1982) nos. 140-1.

 $<sup>(\</sup>lambda \cdot)$ 

Auvray, Grégoire ix, nos. 414-415; Huillard-Bréholles, iii, 213, cf. also: Riley-Smith, The Knights of St. John. 170-2. Prawer, Histoire, ii, 228-29.

عدائهم للحزب (٨١) • وربما ترك ذلك أثره على الجماعة الالمانية في الشرق وموقف جريولد منها • فتوجد لدينا وثيقتان تؤرخان في أكتوبر ١٢٣٠م/ذو الحجة ١٦٧ه حيث وثق فيها بيع حصلت الجماعة بمقتضاه على بعض المنازل مقابل دفع ايجار سنوى لها لدير القديسة جوازيفات • وقد شهد على الوثيقة الاولى جريولد نفسه وختمها بخاتمه • وكان ينوب عن هرمان آنذاك نائبه هايمو Haymo وشهد على الوثيقة عدد آخر من اخوة الجماعة في الشرق (٨٢) •

كان من المكن أن تستقر الامور على النحو السابق في المملكة الصليبية ، ومن الواضح أنها تعتبر انتصارا لسياسة فردريك نتيجة لصلح سان جرمانو ، والذي يرجع الفضل لهرمان في تحقيقه ، ولكن فيما يبدو كان مصرا على احترام سلطته دون أي معارضة ، وأن ينتقم لما حدث من هزيمة قواته في قبرص ، فأرسل قوات بقيادة مارشاله ريتشارد فلانجيري في أواخر ١٣٣١م/أواخر ٢٣٦ه والتي لم تتمكن من النزول في قبرص ، فاتجهت الى سورية لمحاصرة بيروت المعقل الرئيسي لآل ابلين ، وسقطت المدينة ولكن القلعة صمدت ورفضت الاستسلام ، أما صور فقد استسلمت الى الامبراطوريين ، وتطورت الامور الى اشتباكات مسلحة انخرط فيها عدد كبير من نبلاء الاراضي المقدسة الى جانب آل ابلين ، ووقف الى جانب فلانجيري التيوتون والبيازنة ، وبعد نجاح آل ابلين في استرداد بيروت وطرد الامبراطوريين منها ، استطاعت قوات الامبراطوريين اعادة تجميع قواتها والحقت الهزيمة بال ابلين عند قلعة امبرت في ٣ مايو تجميع قواتها والحقت الهزيمة بال ابلين عند قلعة امبرت في ٣ مايو تجميع قواتها والحقت الهزيمة بال ابلين عند قلعة امبرت في ٣ مايو تجميع قواتها والحقت الهزيمة بال البلين عند قلعة امبرت في ٣ مايو تحميع قواتها والحقت الهزيمة بال المراع مجددا الى قبرص حيث لقي

طالبا منه النوقف عن الاعمال العدائية ضد الحزب الامبراطورى التاسع طالبا منها التوقف عن الاعمال العدائية ضد الحزب الامبراطورى الداوية وقومون عكا حيث أمرهما أيضا بالتوقف عن أية أعمال من شأنها خرق المعاهدة المعقودة مع الكامل محمد انظر:

Prawer, Histoire, ii, 228-29.

<sup>(</sup>۸۲) من بين هؤلاء الاخوة ليتولف القائد العام وجونثار المارشال وكونراد متولى قلعة مونتفرت •

الامبراطوريون الهزيمـة مرة أخرى في معـركة اجـريدى في ١٥ يونيـه ٢٢٣ معبان ٢٦٨هـ (٨٣) .

على أية حال ، استغلت الجماعة الالمانية وجود ريتشارد فلانجيرى في الشرق ، واستمرت في توسيع أملاكها ، ففي عام ١٣٣٤م/١٣٦٩ حصلت على اقطاع جديد في المنطقة الواقعة خلف عكا وهي السياسة التي سار عليها هرمان مقدم الجماعة كما سار نائبه على خطاها ، واشتمل ذلك الاقطاع على قريتي عربة Arrabe (١٤) وزاخنين خلك الاقطاع على قريتي عربة (١٤) وزاخنين

(٨٣) عن هذه الاحداث انظر:

La Monte, « Lords of Sidon », 203-5. Setton, **History**, ii, 547-8; Riley-Smith, « The Assise sur la ligece » 194 ff; Runciman, **History**, iii, 197-200.

وقد عرض فردريك اختيار فيليب أوف موجاستيل لكى يكون نائبا في عكا بينما يظل فلانجيرى في صور • وكاد هذا الامر أن يتم لولا معارضة يوحنا الثالث صاحب قيسارية الذى تدخل وفض اجتماع البارونا توأصر على اختيار يوحنا آبلين الذى رفض وأصر على بقاء باليان وأودو أوف مونبليارد • عن ذلك انظر:

حسن عبد الوهاب: قيسارية ، ١٩٩ ـ ٢٠٠٠ .

(٨٤) تقع على بعد ١٧ كيلو مترا من شيمال شرقى الناصرة ، ٢٦ كيلو مترا جنوب شرقى عكا ، وحددها بابر بأنها عربة البطون - ووردت بصيغ مختلفة في المصادر الصليبية انظر :

Beyer, «Akkon», 200. n. 5.

(٨٥) لم ترد في الوثيقة الاصلية للبيع وانما وردت في توثيق فلانجيري ووردت بأسماء أو صيغ مختلفة منها Zaccanyn فلانجيري Arrabe و Arrabia و Arrabia و قترح ماير أن عدم ذكرها في الوثيقة الاولى يرجع الى أن الوثيقة أشارت الى الاقطاع كاملا ، أما الوثيقة فذكرته مفصلا وربما تكون أهديت الى الجماعة وللمزيد الظ

Beyer, op. cit., 200-1; H.E. Mayer, « Die Kreuzfahrer-herrschaft « Arrabe; ZDPV, 1977 (93), 201.

دير حنا Derhenne (٨٦) ، ومنزرا (٨٦) الما صاحبة هذا الاقطاع فهى وخربة مصيلحة مصيلحة بيسان وزوجها براتراند بورسيل Porcele ، فقد ايزابيلا صاحبة بيسان وزوجها براتراند بورسيل Porcele ، فقد قامت بهذا البيع مقابل ٣٧٠٠ بيزنطا اسلاميا حصلت عليها من الجماعة الالمانية (٨٩) ، وقد تولى القيام بهذا البيع ليتولف قائد عام الجماعة الالمانية ، وحرص على الحصول على توثيق هذه المنحة من ريتشارد بالفعل فلانجيرى نائد بفردريك والوصى على المملكة (٩٠) ، وقام ريتشارد بالفعل بتوثيق هذه المنحة لها ، وحرص هرمان ــ الذى كان آنذاك في أوجسبرج أن يحصل على توثيق من فردريك نفسه باعتباره الوصى على ابنه ملك بيت المقدس لهذه المنحة ، وعدل بعض الامتيازا تبني هذه الوثيقة لصالح توثيقا لهذه المنحة ، وعدل بعض الامتيازا تبني هذه الوثيقة لصالح الجماعة ، منها اعفاؤها من تقديم الخصدمات المؤداة للملك عن هذا الاقطاع ، وسوف يكون هذا التعديل محور النزاع بين الجماعة وورثة هذا الاقطاع ، وسوف يكون هذا التعديل محور النزاع بين الجماعة وورثة هذا الاقطاع (٩١) ، أما عن أهمية هذه المنحة فتبدو في أنها كانت تقع

La Monte, « The rise and decline », 309-10. Beyer, op. cit., 200-1.

Strehlke, nos. 77-78. (4.)

<sup>(</sup>AT) دير حنا أو Derhenne أيضا عن موقعها انظر خريطة رقم ( ۱ ) •

<sup>(</sup>٨٧) غير محددة الموقع ولكنها تقع في نفس الاقطاع السابق ٠

<sup>(</sup>۸۸) تقع بالقرب من عربة البطون ووردت بصيغ مختلفة منها Miscalim و Mischulim انظر: وكذلك خريطة رقم (۱) ۰

<sup>(</sup>۸۹) تزوجت ایزابیلا ابنة فیلیب الاحمر وستیفانی صاحبة بیسان مرتین : الاولی من رینالد بارلیس ، ثم من برتراند بورسیل . انظر :

<sup>(</sup>۱۱) أعفى فردريك الجماعة من تقديم خدمة فارسين حسبما ورد في قائمة الخدمات المؤداة عن هذا الاقطاع في عام ١١٧٤م/٥٧٥ه، أو فارس واحد حسبما ورد في عام ١١٨١ - ٥٧٦م/٥١١٨٠ - ٧٧٥ه ولايزال الخلاف قائما بين المؤرخين الحديثين حول اذا ما كان هذا الاقطاع ضمن اقطاع جوسلين الثالث أم لا ويؤيد

بالقرب من اقطاع جوسلين الثالث والذي كانت الجماعة الالمانية قد حصلت على نصيب الاسد فيه وهي فيما يبددو كانت ترغب في استكمال هذه المناطق المجاورة له لكي تكون تابعة لها • وقد بلغت مساحة هذا الاقطاع حوالي ثمانية كيلو مترات مما يدل على اضافة جديدة للجماعة بمسا يحتويه من قرى وأراضي خارجية يمكن استغلالها كمراع وما تدره من أرباح اقتصادية للجماعة • كما أنه ربما يكون أحد نتائج معاهدة يافا ، لأن هذه المنطقة واقعة على ذلك الطريق الذي حصل عليه الصليبيون من عكا الى الناصرة ضمن بنود هذه المعاهدة (٩٢) •

وصل الصراع بين الصليبيين في الشرق اللاتيني الى مرحلة من الجمود ، وكان لابد من البحث عن مخرج له ، وبالفعل أرسل هرمان دى سالزا يطلب من الصليبيين ارسال عدد من السفراء للبحث عن حل لهذه المشكلة ، فقدم في عام ١٣٣٥م/١٣٣٦ فيليب أوف تروى وهنرى أوف الناصرة ، وبعد مباحثات مع هرمان تم التوصل الى اتفاق يجعل من بوهمند الخامس أمير انطاكية وطرابلس ( ١٢٣٣ – ١٣٣٨م/١٣٥٠ – ١٣٠٥هـ ) نائبا للملكة ، وأن يتمتع بكافة الحقوق الملكية في صور ، وأن تعطى مسئولية القلعة لجماعة الفرسان التيوتون ، غير أن هذا الاتفاق لم يقدر له النجاح بسبب معارضة البارونات الشديدة له ، ورأوا فيه

لامونت عدم دخوله ضمن اقطاع جوسلين ، أما ماير فيرى أنه آل الى جوسلين الثالث والذى حصلت الجماعة على جزء منه أثناء منحه عام ٢١٢٠م/٢١٣ه ، أما ما تبقى من الاقطاع فقد باعته ايزابيلا في هذه الوثيقة للجماعة الالمانية ، ويدعم وجهة نظره أن السعر الوارد في الوثيقة قليل جدا للاقطاع بأكمله ، ويرجح أن زاخنين قد تم اهداؤها ، أما الاعفاء من تقديم الخدمة فيرى أنه ربما تم مبكرا عن ذلك لان هذه المنطقة كانت في قبضة الايوبيين ثم أعيدت ضمن المنطقة الممنوحة للجماعة كطريق من عكا الى الناصرة ضمن معاهدة الكامل وفردريك : للمزيد عن ذلك انظر :

Huillard-Bréholles, IV, 792; cf. also: La Monte, « The rise and decline », 309-10; Mayer, « Arrabe », 201-2.

<sup>(</sup>۹۲) انظر ملحق رقم (۹۲)

اجحافا بحقوقهم (٩٢) • ولكن الذى يهمنا من هذا الاتفاق أنه على الرغم من وجود هرمان فى الغرب الاوروبى ، الا أنه ظهر بمظهر الموجه للاحداث فى الشرق ، كما أن جماعته لم تغب عن ذهنه محاولا اعطاءها قلعة صور احدى المدن الرئيسية فى الشرق (٩٣) .

والتساؤل الهام الذي يفرض نفسه هنا هو ما مدى تأثير هذه الاحداث السابقة على علاقة الجماعة الالمانية بالمسلمين في مصر والشام والواقع أنه ليس هناك اجابة مباشرة من المصادر التي بين أيدينا على هذا التساؤل ولكنها بدون شك ارتبطت بموقف فردريك ونائبه ريتشارد فلانجيري وكانت التعليمات واضحة له بعدم خرق المعاهدة المعقودة مع الكامل محمد وربما كان هذا ما دفعه الى مهاجمة بعض القوات الصليبية العائدة من غارة على احدى المناطق الاسلامية وفي أثناء عودتها قتل بعض أفرادها (٩٤) وعلى عكس جماعتى الداوية والاسبتارية اللتين دخلتا في علاقات عدائية مع الايوبيين في شمال الشام بصفة خاصة حيث لم تدخل الامارات الشمالية في المعاهدة المعقودة بصفة خاصة حيث لم تدخل الامارات الشمالية في المعاهدة المعقودة وأن مقدمها هو الذي لعب دورا واضحا كما أشرنا من قبل في التوصل الى

<sup>(</sup>٩٢) أورد لامونت ترجمة لهذه السفارة وما حدث أثناء المفاوضات مع هرمان دى سالزا ، وذلك نقلا عن تاريخ هرقل فى كتابه حروب فردريك ـ وقال ان تاريخ هرقل أشار الى هذه السفارة خطأ فى عام ١٢٣٢م/١٢٣٩ ، وصحتها عام ١٢٣٥ه/١٣٣٣ . للمزيد انظر :

J. La Monte, Wars of Fredrick II, 168-9.

ليس من الواضح اذا كان هرمان قد لعب دورا في زواج فردريك للمرة الثالثة أم لا · فقد تزوج من ايزابيلا بلانتنجانت Isabel Plantagenet

ابنة الملك يوحنا وأخت هنرى الثالث ملك انجلترا • كما أسهم بدور أيضا في اقناع هنرى السابع ـ ابن فردريك بالاستسلام لابيه عن ذلك إنظر:

Sterns, « The Teutonic Knights », 367.

تلك المعاهدة . كما أن مشاغله الآخرى العديدة في الغرب ، وانضراط الجماعة الالمانية في ذلك الصراع الداخلي في الشرق قد ترك أثره عليها فجعلها تلتزم بهذه السياسة غير العدائية . أما الجانب الآخر ونقصد به الايوبيين سواء في مصر أو الشام ، فقد كان من حسن حظ الصليبيين انخراطهم في النزاعات الداخلية فيما بينهم التي اتسعت هوتها وزادت حدتها . وفي نفس الوقت انشغلوا أيضا بخطر خارجي آخر تمثل في وصول الخوارزمية الى خلاط وسقوطها في قبضتهم في ٢٨ جمادي أولى ١١٢٣ه/١١ ابريل ١٢٣٠م وتهديدهم للايوبيين في الشمال . وقد اضطر الاشرف موسى أن يتحالف مع علاء الدين كيقباد الاول سلطان سلاجقة الروم ضد الخوارزمية . ووقعت المعركة بين الجانبين في أرزنكان بارمينية ، وانتهت بهزيمة جلال الدين منكبرتي واسترداد الاشرف لعاصمته خلاط وتم عقد الصلح (٩٥) . ولاشك أن هذه الاحداث شغلت الدولة الايوبية عن استغلال ذلك الصراع الداخلي في المملكة الصليبية الصالحها ، وربما كان ذلك أحد عوامل بقاء المعاهدة سارية المفعول حتى عام ١٢٣٩م/١٢٣٩ .

أما في شمال بلاد الشام فقد حرصت الجماعة الالمانية على تواجدها هناك أيضا وقد سنحت لها تلك الفرصة مرة أخرى بتولى هيثوم الاول ( ١٢٢٦ - ١٢٢٩م / ١٢٦٠ - ١٦٢٧م ) في أرمينية ، والذي يعتبر من أعظم الشخصيات في تاريخ المملكة الارمينية الصغرى (٢٦) وقد سبق أن أشرنا الى هذه العلاقة الوثيقة بين الملوك الارمن والاباطرة الالمان ، وأثر ذلك على الجماعة الالمانية ، واتضح ذلك التقارب مرة أخرى في عام ذلك على الجماعة الالمانية ، واتضح ذلك التقارب مرة أخرى في عام ما المهراطوريون في أجريدي بقبرص

<sup>(</sup>٩٥) عن هذا الخطر وتطوره انظر: أسامة زكى زيد: الخوارزمية ودورهم في الصراع الصليبي الاسلمي في عصر بني أيوب ( ١٢٢٥ - ١٢٤٦ - ١٤٢٤ ) مجلة كلية الآداب - العدد ٣٠ - الاسكندرية ١٩٨٢ ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٩٦) سعيد عاشور : سلطنة المماليك ومملكة أرمينية الصغرى ، ص ٢٤٢ - ٢٤٣ ٠

واتجهوا الى أرمينية حيث نزارا بها واستقبلهم قنسطنطين وابنه الملك هيثوم بحفاوة بالغة(٩٧) .

تؤرخ هذه الوثيقة التى عطى هيثوم بموجبها الجماعة الالمانيسة مدينة هرونية وتوابعها فى ٢٢ يناير ١١/٥١٢٣٦ جمادى الاولى ٣٣٣ وذلك بعد انفراده بحكم المملكة (٩٨) • كما منح لها أيضا نفس نفس رالامتيازات السابقة التى كان يتمتع بها صاحب الاقطاع السابق بالاضافة الى بعض الشروط الخاصة بالفلاحين التابعين له والذين كانوا يعملون على هذه الارض(٩٩) • ولابد أن نتوقف قليلا عند هذه المنحة لنرى اذا ما كانت تمثل أهمية بالنسبة للجماعة أم لا • ويرى فورستريتر أن هذه المنحة كانت تمثل أمكانيات واسعة للجماعة فى التوسع فى هذه المنطقة الجديدة ولكنها فيما يبدو انشغلت بمناطق خرى للتوسع مشل بروسيا بل ووصلت الى أسبانيا أيضا حيث شاركت هناك فى الحروب ضد

<sup>(</sup>٩٧) Rey, Les Familles, 126-7. وعن العلاقة بين الملوك الارمن والاباطرة الالمان انظر ما سبق الفصل الثاني •

<sup>(</sup>۹۸) ذكر ياقوت أن هرونية مدينة صغيرة بالثغور في طرف جبـــل اللكام اختطها هارون الرشيد وسميت باسمه ، أما عن موقعها فتقع على بعد ٥٥ كيلو مترا جنوب غربي مرعش ، وعلى بعد عشرة كيلو مترات من جيهان ، انظــر أيضــا خريطة رقم ٢ ، وكذلك : ياقوت : المشترك وضعا والمفترق صقعا ، ص ٤٧٣ ، وكذلك : Forstreuter, Der Deutsche Orden, 62.

Strehlke, no. 83, cf. also: Riley-Smith, « The Templars and (99) the teutonic », 113-14.

وقد أشارت الوثيقة بالتفصيل الى أسماء الاديرة والاماكن والسهول وغيرها الداخلة فى نطاق هذه المنحة للجماعة الالمانية ووصف هيثوم الجماعة بأنها تقوم بمحاربة أعداء المسيح ولكى تساعدها هذه المنحة على أداء ما تقوم به من أعمال نحو رعاية المرضى والفقراء واشترطت فيما يتعلق بهؤلاء الفلللمين أنه فى حالة فرض أية ضرائب عليهم يجب أن تجبى مناصفة مع الملك ، أما اذا رغبت الجماعة فى الاستغناء عنهم فيمكنها ذلك ، Ibid.

المسلمين (۱۰۰) ولكننا سوف نرى فيما بعد \_ وذلك في النصف الثانى من القرن الشالث عشر الميلادي تقريبا/النصف الثاني من القرن السابع الهجرى \_ أنه سيكون هناك موظف خاص مسئول عن أرمينية في الجماعة ضمن المناصب الادارية الكبرى بها ، مما يدل على اهتمامها بهذه المنطقة وحرصها على التوسع بها ولكن ربما ستحول عوامل عديدة بينها وبين وبين ذلك التوسع كما سنرى (۱۰۱) ، أما من ناحية الموقع فهي تمثل منطقة ذات اهمية خاصة ، وذلك بحكم أنها تتحكم في الطريق الى مرعش منطقة ذات اهمية خاصة ، وذلك بحكم أنها تتحكم في الطريق الى مرعش وملطية وهي الطريق المؤدية الى قليقية من جهة الشرق ، وقد حرص الملك هيثوم ، فيما يبدو ، على أن تكون الجماعة بمثابة درع واق له في هذه الجبهة ، خاصة وأن الجبهة الغربية لمملكته كانت قد تقلصت بسبب نجاح السلاجقة في توجيه الضربات المتوالية للارمن فيها (١٠٢) ،

غير أن أخطر النتائج التى ستترتب على وجود الجماعة الالمانية في أرمينية الصغرى هو ذلك التعاون الذى سوف نراه بينها وبين وبين الارمن في محاولة التحالف مع التتار ضد المسلمين • ولا شك أن طول فترة حكم هيثوم الاول في أرمينية ستكون عاملا مساعدا على التعاون بين الجانبين وسوف نرى أثر تلك السياسة على علاقة الجماعة بالمسلمين ، وبصفة خاصة مع المماليك ، والنتائج المترتبة على ذلك بالنسبة لها والمملكة الارمينية أيضا المماليك ، والنتائج المترتبة على ذلك بالنسبة لها والمملكة الارمينية أيضا والمالية المالية المالية

Forstreuter, Der Deutsche Orden, 61-2.

<sup>(</sup>١٠١) انظر ما يلى الفصل الخامس ٠

<sup>(</sup>۱۰۲) الطره الله المحربة المعربية الموزات متلاحقة أدت الى سقوط عدد من القلاع فيها ، منها قلاع لولون Lauzada ولازادا . Loulon . وربما ارتبطت هذه المهزائم بمنحة الملك ليو الارميني لجماعة الاسبتارية في عام ۱۲۱۰م/۱۲۸ لكى يجعل منها درعا واقيا له في هذه المنطقة ثم كانت منحة هيثوم الاول التيوتون لكى يجعل منها أيضا حاميا له في الجبهة الشرقية ، وأصبح « أخا » للجماعة أو confrater وأصبحت المملكة الارمينية على علاقة خاصة بالجماعة الالمانية ، للمزيد انظر: Boase, « History of the kingdom », 22, Riley-Smith, op. cit.,

أما عن الفترة المتبقية من عهد هرمان د ىسالزا مقدم الجماعة فقد تمثلت في وجوده في أوروبه يتنقلل بين البلا جريجوري التاسيع والامبراطور فردريك الثاني في محاولة حل أي مشاكل بينهما وقد وصلت بعض المشاكل الى استحالة حلها الا بوجود هرمان نفسه (١٠٣) . أما عن جماعته في الشرق ، فقد استمرت في المحصول على الامتيازات والمنح خاصة من أولئك الامراء والبارونات المؤيديين للحزب الامبراطوري، وفي ١٠ أغسطس ١٣٣٦م/٥ ذي الحجة ٣٣٣ه حصلت الجماعة على قرية جديدة تسمى « صفد لى قاطمون الواقعة في منطقة تورون »

« Saphet lo Cathemon » وقد حصل على هذه المنحة ليتولف القائد العام للجماعة نائبا عن هرمان(١٠٥) وفي ٢٤ يناير ١٦/١٥٩ جمادى آخرة ١٣٦٦ه أضافت الجمساعة الى قائمة أملاكها أملاكا جديدة في الجابيس Cabesie (١٠٦) ، والتى دفعت في سبيل الحصول عليها ٢٠٦ بيزنطا اسلامية وتلا ذلك في فبراير ١٢٣٩م/ في سبيل الحصول الجماعة على آخر الامتيازات في عهد مقدمها هرمان دى سالزا ، حيث حصلت على قطعة أرض تابعة لدير جبل صهيون ، دغعت مقابلها ايجارا سنويا قدره عشرين بيزنطا ، وكانت قطعة الارض هذه تقع بالقرب من المنطقة التابعة للجماعة في سور عكا ، اذ أشارت الجماعة الوثيقة أنها تقع بالقرب من باب القديس نيقولا حيث تركزت الجماعة منذ نشأتها في عكا (١٠٧) ،

وبعد فترة من المرض قضاها هرمان في سالرنو لم يبرأ بعدها مات

Tumler, Der Deutsche Orden, 39-40, Van Cleve, The Emperor (1.7)
Frederick II, 377.

<sup>(</sup>١٠٤) عن موقع هذه القرية والمواقع الأخرى التي تحمل اسم صفد « أو صفت » انظر ما سبق ص ١٢٣ هامش ٣ ٠

Strehlke, no. 84.

<sup>(</sup>۱۰٦) ربما هي الجابيس الواقعة على بعد ثماني كيلو مترات ونصف من الزيب ، انظر خريطة رقم (١) ، وكذلك :

Strehlke, no. 85; cf. also: Beyer, « Akkon », 192, n. 7.

في ٢٠ مارس ١٢/م/١٢ شعبان ٢٣٦ه . وفي يوم وفاته بدأ البابا جريجورى التاسع صراعه ضد الهوهنشتاوفن (١٠٨) • واذا أردنا أن نقيم هذه السنوات التي قاربت على الثلاثين عاما من رئاسة الجماعة ، فانه يكفى ما حققه لجماعته من مكانة بين الداوية والاسبتارية ، فقد وصلت الى مكانة هاتين الجماعتين بل وفاقتهما في أثناء سيطرة الهوهنشتاوفن • كما شهدت الجماعة في عهده اتساعا لم تشهده من قبل في الاراضي المقدسة -فانتشرت أملاكها في أنحاء المملكة الصليبية ، وفي أنطاكية ، وقبرص ، ومملكة أرمينية الصغرى • وكذلك شهدت الجماعة دورها العالمي في عهده فاتسعت في بروسيا وأنحاء أوروبة • هذا بخلاف اقامته لمقرها الرئيسي في الاراضي المقدسة في قلعة القرين • أما عن دوره الذي أسهم به في الصراع بين البابوية والامبراطورية ، فقد نجح في أن يحل هذا الصراع في فترات كثيرة منه والتوصل الى اتفاق سان جرمانو الذى ترك أثره على الاوضاع في الشرق اللاتيني والغرب الاوروبي والجماعة الالمانية أيضا • وقد حظى بمكانة خاصة لدى كل من البابا هونوريوس الثالث وجريجورى التاسع ساعدته كثيرا في التوسط بينهما وبين الامبراطور الالماني على الرغم من وعود فردريك الثاني الكثيرة التي لم يف بها ، الا أن دبلوماسية هذا الرجل مكنته من التخلص من كثير من هذه المآزق السياسية التي وضعه فيها فردريك • ولم ينس جماعته خلال هذه المشاغل السياسية العديدة ، ونجح في الحصول على العديد من الامتيازات والمنح التي رفعت من مكانتها . كما استكمل لها قوانينها ، ولم تمر الا سنوات قليلة حتى اكتمل قانونها الخاص بعد أن كانت تستمد قوانينها من الداوية والاسبتارية • أما عن دورة في العلاقات السياسية مع المسلمين فقد اتضح حرصه على تأييد التوصل الى عقد الهدن والمعاهدات ، والتي ربما كان يهدف من خلالها الى توفير المناخ الملائم لنمو جماعته ونشاتها خاصة في تلك الفترة المبكرة • ولكنه سرعان ما استغل الحملة الصليبية الخامسة للمشاركة في القتال ضد الايوبيين في مصر ، وأسهمت جماعته بدور رئيسي خلالها ، الامر الذي أعلى من شأنها أمام الجماعتين الاخريين • وعلى الرغم من ذلك فقد أيد التوصل للصلح ، وظهرت صحة آرائه التي أبداها في كثير

Tumler, Der Deutsche Orden, p. 40, n. 19.

من المواقف · وازداد هذا الموقف خلال الحملة الصليبية السادسة والتى ظهر خلالها أنه الموجه الرئيسى لها حيث أسفرت عن تلك المعاهدة السلمية الفريدة من نوعها فى تاريخ الصراع الصليبى الاسلمى والتى استمرت حتى بعد وفاة هرمان بشهور قليلة ·

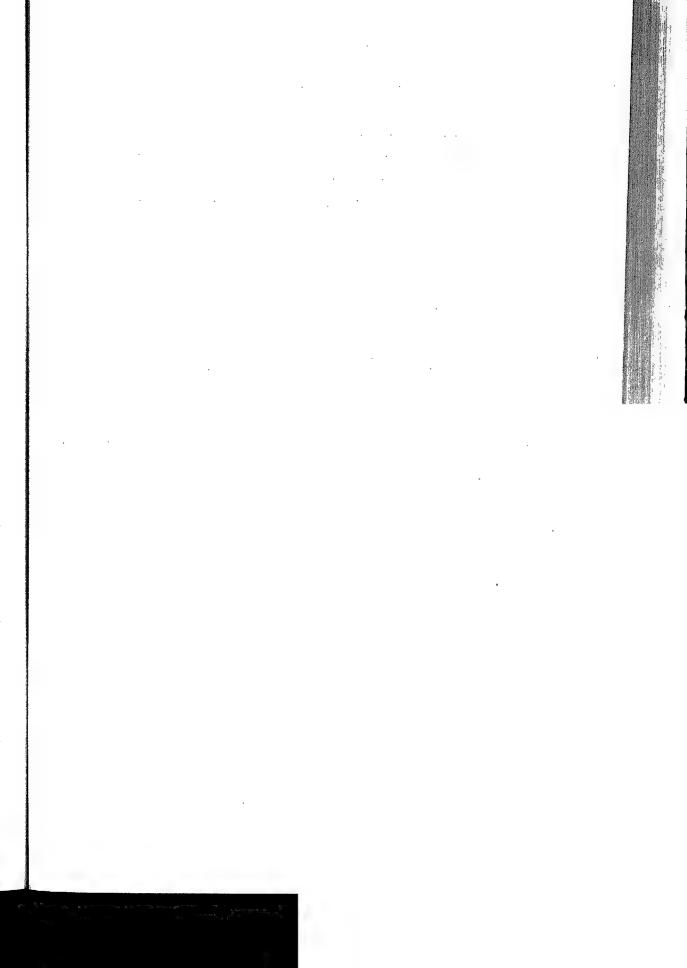

## القصل الرابع

- جماعة الفرسان التيوتون ودورها فى العلاقات الصليبية الاسلامية بعد وفاة هرمان دى سالزا وعقب وفاة مقدمها بوبو دى أوسترنا ( ١٣٣٠ ١٣٥٨ )
- الجماعة في عهد كونراد أوف ثورنجيا ( ١٢٣٩ ١٢٢٥م/٦٣٧ ٢٣٢٨ ): هجيرارد أوف مالبرج ( ١٣٤١ ١٢٤٤م/٣٣٩ ٢٤٢ه ):
- ( أ ) الامتيازات والمنح التي حصلت عليها في عهديهما واثر ذلك على علاقاتها السياسية بالمسلمين في مصر والشام •
- ( ب ) دورها فی حملتی ثیوبولد اوف شامبانیا ( ۱۲۳۹م/۱۳۳۹ ) ، وریتشارد اوف کورنول ( ۱۲٤۰ ۱۲۶۱م/۱۳۳ ۱۳۹۹ ) ،
  - وموقفها من التحالف الصليبي مع القاهرة أو دمشق ٠
- (ج.) موقفها من الصراع الامبراطورى البابوى ، وانعكاسه على أوضاءها في الاراضى المقدسة .
- (د) علاقاتها بكل من الداوية والاسبتارية ، وتأثير ذلك على على علاقاتها بالايوبيين في مصر والشام ·
- الجماعة الالمانية في عهد هنريش أوف هوهنوه ( ١٢٤٤ ١٢٤٩م/ ٢٤٢ ١٢٤٢ ):
  - دورها في معركة غزة ١٢٤٤م/١٦٤ه ، والاثار المترتبة عليه ٠
- دورها في الصراع بين الامبراطور فردريك والبابا أنوسنت الرابع ، وأثر ذلك عليهما ·
- \_ جونيتر من فيللر سلبن ( ١٢٥٠ ـ ١٢٥٠م/١٤٨ ـ ١٥٠ه) وبوبو من أوسترنا ( ١٢٥٠ ـ ١٢٥٦ه ) مقدما الجماعة ، ودورهما في حملتي لويس التاسع على مصر والشام ٠
- تقييم دور الجماعة الالمانية في العلاقات السياسية بين الصليبيين والمسلمين في مصر والشام ·

شهدت هذه الفترة من تاريخ الجماعة في الاراضي المقدسة تطورات هامة داخلية وخارجية ، تركت آثارها عليها وعلى علاقاتها السياسية مع المسلمين في مصر والشام • فللمرة الاولى نشهد انقسامات داخلية واستقالة اثنين من مقدميها ، وبالاضافة الى ذلك ، فقد ظهرت مجموعة قوانين الجماعة الخاصة بها بعد أن كانت تستمد قوانينها من الجماعتين الأخريين: الداوية والاسبتارية • كما تارجحت علاقاتها مع البابوية ، وتأثرت في فترات كثيرة بموقفها من الصراع الامبراطورى البابوى ، المعروف اصطلاحا باسم « الصراع العلماني » • وقد كان لذلك كله تأثيره على علاقاتها السياسية مع الايوبيين في مصر والشام • كذلك شهدت هذه الفترة تطورا سريعا في الاحداث السياسية ، فقد توالت الحملات الصليبية التي كان يرأسها أمراء أو ملوك غربيين في محاولة يائسة لانقاد المملكة الصليبية التي أوشكت على الانهيار • وساهمت الجماعة بدورها في هذه الحملات سواء عن طريق مقدميها أو منينوب عنهم • واتخذت موقف المؤيد للتحالف مع القاهرة بدلا من دمشق ، حيث أملت عليها سياستها المؤيدة للامبراطور فردريك هذا الموقف ، بالاضافة الى مصالحها الخاصة • والى جانب ذلك ، فقد شهدت هذه الفترة حدثا هاما ترك آثاره على الشرق اللاتيني بأكمله ، وهو نهاية الدولة الايوبية في مصر وظهور دولة المماليك الاولى أو البحرية • ولاشك أن ذلك الحدث كان من أهم الاحداث التي سوف تظهر نتائجها فيما بعد عليها وعلى أملاكها في المنطقة •

وعند استعراض العلاقات السياسية بين الصليبيين والايوبيين سواء في مصر أو الشام ، فاننا لا نستطيع ذلك دون توضيح نقاط أخرى هامة لها اتصالها المباشر بهذه الاحداث ، ومن بينها تلك الامتيازات والمنح التى حصلت عليها الجماعة خلال هذه الفترة ، سواء من القوى الدينية أو الدنيوية المختلفة ، وما ثار من خلافات حول أملاك سابقة كانت قد حصلت عليها ، بالاضافة الىذلك الدور الذي أسهمت به في أحوال الصليبيين الداخلية وتاثير ذلك عليها ، كما أننا لا نستطيع أن نتعرض لهذه الاحداث دون أن نشير الىدورها في الصراع بين البابوية والامبراطورية ، والذي يفسر كثيرا من مواقف الجماعة ، خاصة في مجال العلاقات السياسية مع المسلمين ،

على الرغم من أن كونراد من ثورنجيا لم يتول مقدما أعلى للجماعة الا لمدة عام واحد ( ١٢٣٠ – ١٣٧٨ – ١٣٣٨ م) (١) ، الا أنه كان عاما مليئابالاحداث التى شارك فيها وأسهمت الجماعة خلالها بدور هام وفقى نفس اليوم الذى مات فيه هرمان دى سالزا وهو ٢٠ مارس ١٢٣٩م الا شعبان ١٣٦٦ه ، أصدر الباباجريجورى التاسع قرارا بحرمان فردريك الثانى للمرة الثانية ، وكان على الامبراطور الالمانى أن يواجه الموقف بمفرده في هذه المرة ، وازداد الصراع اشتعالا بينهما عندما زوج فردريك ابنه انزيو Bnzio من ادلاسيا Adelasia وريثة سردينيا وهي احدى المناطق التي كانت ضمن اهتمامات البابوية ، وقام فردريك بضمها الحي امبراطوريته (٢) ، ولكى يبعد البابا الجماعة عن تأييدها للامبراطور، فقد هددها في خطاب له بتاريخ ١١ يونيو ١٢٣٩م/٧ ذى القعدة ١٣٦٦ه فقد بجانبه (٣) ، ثم أرسل لها خطابا آخر في ١٢ يناير ١٢٤٠م/١٥ جمادى آخرة ٧٦٣ه يطلب فيه ارسال نائب عنها للدفاع عن نفسها ضد مطالب الاسبتارية باخضاعها ، وحدد لها مهلة حتى للدفاع عن نفسها ضد مطالب الاسبتارية باخضاعها ، وحدد لها مهلة حتى ذلك ،

<sup>(</sup>۱) الابن الاصغر لهرمان أوف ثورنجيا من زوجته الثانية وصفيا أوف بايرن ولد في ١٠٢٦م/١٠٦ه أو ١٠٠٧م/١٢٠٨ ثم التحق بالجماعة الالمانية في نوفمبر ١٢٣٤م/صفر ١٣٣٠ه و أظهر نشاطا واضحا خلال الفترة السابقة على اختياره مقدما أعلى لها ولم يظهر ضمن وثائق الجماعة في الاراضي المقدسة ولكن أشير اليه ضمن المجتمعين في سبتمبر ١٢٣٩م/صفر ١٣٣٧ه ، وجهة « بالمقدم الاعلى » يعنى الاشارة اليه وقد ورد خطأ في هامش حملة ثيوبولد وعلى الرغم من أنه لم يذكر اسم الا أن تحديده روتلان أنه تولى في الفترة من ١٢٣٩ الى ١٢٤٤م ، بينما لم يحكم الجماعة سوى عام واحد فقط •

Rothelin, R.H.C.H. Occ. ii, 530-1, n. H.; cf, also: Tumler, Der Deutsche Orden, 42-3.

J. Leuschner, Germany in The late Middle Ages, (trans. by. (Y) S. Mac. Cormake, Oxford 1980) 52.

Auvray, Gergoire ix, iii (Paris 1908) no. 4876.

والا فسوف يطبق عليها مرسوم البابا كلستين الثانى والذى أكده البابا هادريان الرابع كما ادعت الوثيقة(٤) · ولسنا نعرف ماذا حدث بعد ذلك ، وما اذا كان كونراد مقدم الجماعة يحمل معه ردا على هذا الخطاب عندما سافر الى روما ووصلها فى ٢٤ يوليو ١٢٤٠م/٢ محرم ١٣٨ه · ولكنه توفى فى اليوم التالى لوصوله بسبب حمى ألمت به(٥) · ولم تنه وفاة المقدم القضية ، فقد أرسل البابا خطابا آخر للجماعة فى ٢٣ مارس اعتمام/٨ رمضان ١٣٨٨ه يحدد فيه مطالبه السابقة معطيا لها مهلة حتى ، وفقمبر للرد مبينا أن عليها تحمل مسئولياتها حتى بدون وجود مقدم أعلى لها(٢) · ولا نعلم ماذا حدث بعد ذلك ، ولكن جاءت وفاة البابا جريجورى التاسع فى ٢٢ أغسطس ١٢٤١م/١ صفر ١٣٦٣ه ، أى قبل انتهاء المهلة المحددة للجماعة للرد خلالها ، لكى تضع حدا مؤقت المشكلة(٧) ·

(2) ذكرنا من قبلعدم وجود نسخة أصلية من خطاب البابا هادريان الرابع الذي زعم جريجوري التاسع وجوده • وهذه أول اشارة ترد عنه في هذه الوثيقة • انظر ما سبق المقدمة • وعن مرسوم البابا جريجوري التاسع انظر:

Delaville Le Roulx, Cart. ii, no. 2247.

Tumler, Der Deutsche Orden, 42-3.

Strehlke, no. 469.

(۷) ازدادت العلاقات سوءا بين الامبراطور والبابا في الفترة السابقة لوفاة جريجوري التاسع • فقد ضم فردريك انكونا وسبلاتو الى امبراطوريته ، واحتل في ١٣٤٠م/٣٣٧ه فانزا Faenza بعد حصار طويل في ١٣٤١م/٣٢٨ه • ولا شك أن ذلك كله ترك أثره على المجاعة الالمانيةوارسال الباباخطابه الثاني اليها • لمزيد انظر:

Leuschner, op. cit., 52; Favreau, Studien, 92-94.

(A) أشار باير الى أنها غير محدد ة، ويعتقد كوندر أنها « يا نوح » الواقعة على بعد سبعة كيلو مترات ونصف من عمقا • غير أن باير لا يوافقه على ذك ، ويعتقد أن «يانوح » هذه من الافضل أن تكون « Yanot » ، انظر :

Beyer, « Akkon », 187, n. 8, 199.

أما عن الامتيازات التي حصلت عليها خلال فترة كونراد ، فقد تمثلت في حصولها على قرية La Nahic وموقعها غير مع روف على وجه الدقة (٨) وكانت محسورا للنزاع مع جماعة الاسبتارية ، وذلك في ابريل ١٢٣٩م/رمضان ٦٣٦ه ، وتم التوصل لاتفاق بشأنها ، حيث حصلت عليها الجماعة الالمانية في مقابل احتفاظ الاسبتارية بما تنتجه من السكر • وكان ليتولف القائد العام للجماعة الالمانية هو الذي توصل لهذا الاتفاق ، لانه فيما يبدو أن كونراد لم يكن قد أصبح مقدما بعد (٩) ٠ وفي نفس العـــام - دون تحـديد للشـهر - قام ليتـولف بشراء حديقة في منطقة مجاورة لعكا ، وذلك من رهبان القديسة ماريا اللاتينية • واشترط الرهبان في الوثيقة عدم بيعها لأي جماعة رهبانية أخرى و الجاليات التجارية ، واحتفاظهم بالحق في استردادها اذا ما رغبت الجماعة في بيعها (١٠) • وكانت هذه الحديقة تقع بالقرب من أملاك أخرى خاصة بها في نفس المنطقة • وهذا يعنى استمرارها في تكوين مناطق خاصة بها حول عكا • وكذلك استمرار نشاطها على الرغم من عدم وجود مقدم أعلى لها في هذه الفترة التي أعقبت وفاة هرمان دي سالزا وقبيل تولى كونراد أوف ثورنجيا ٠

وفي أثناء ذلك العام الذي تولى فيه كونراد شؤون الجماعة \_ أي عام

Strehlke, no. 87; cf. also: Forstreuter, Der Deutsche Orden, 26-27; Favreau, Studien, 93.

<sup>(</sup>٩) استشهد فورستيريتر بهده الوثيقة على حسن العلاقة بين الجماعتين ١٠ أما مارى لويس فقد أشارت الى أنه لا يمكن الاخذ بهذا ، لأن هذه القرية ، فيما يبدو ، كانت من ضمن اقطاع جوسلين الثالث الذى حصل تعليه الجماعة الالمانية ، وبالتالى فقد سلمت الاسبتارية بحقها ١ الا أننا لا نتفق مع كليهما في استخدام هذه الوثيقة لتفسير العلاقة بين الجماعتين ، لسبب بسيط وهو أن تاريخها هو ابريل ١٣٣٩م ، وفي هذا التاريخ لم يكن البابا قد وجه أى خطاب للجماعة الالمانية بشأن علاقتها مع الاسبتارية ، انظر عن ذلك :

١٢٣٩م/١٧٣٨ \_ كان أجل المعاهدة المعقودة بين فردريك الثاني والكامل محمد الايوبي على وشك الانتهاء • وقب لذلك كان البابا جريجوري التاسع قد دعا لحملة صليبية جديدة • ولم يستجيب لهذه الدعوة سـوى عدد قليل من الامراء الفرنسيين كان على رأسهم ثيوبولد الرابع كونت شامبانيا وملك نافار(١١) • واتجهت الحملة مباشرة نحو عكا حيث وصلتها في أوائل سبتمبر ١٢٣٩م/صفر ٣٦٣٧ه ٠ وبعد وصولها بفترة عقد قادتها مؤتمرا في عكا في ٧ أكتوبر/٧ربيع أول لمناقشــة ما سيتم عمله واستعراض مختلف وجهات النظر • وكان كونراد أوف ثورنجيا مقدم الجماعة أحد الحاضرين في المؤتمر • وفيما يبدو أن اجتماع اليوم الاول لم يحدث فيه اتفاق بعدأن استمرت المناقشات لفترة طويلة • وفي اليوم الثانى عقد اجتماع تم التوصل فيه لاسوأ قرار ، وهو مهاجمة دمشق والاتجاه قبل تنفيذ ذلك الهجوم الى مدينة عسقلان لتحصينها (١٢) ٠ وفتح الصليبيون بذلك على نفسهم جبهتين للعمل فيهما في وقت واحد ، فهم من ناحية هددوا أحد المراكز المصرية الامامية بتحصينهم عسقلان ، وكذلك مهاجمتهم لدمشق • وأشار المؤرخ رالى سميث الى أنه لا بوجد لدينا تسجيل للدور الذي أسهمت به الجماعات العسكرية الرهبانية في ذلك المؤتمر (١٣) ، غير أننا من خلال معرفتنا بهذه الآراء التي عرضت في

Richard, The Latin Kingdom, 321-22.

Rothelin, 530-1.

<sup>(</sup>۱۱) عندما توفى جان دى بريين امبراطور الدولة اللاتينيــة فى القسطنطينية فى ١٢٧٩م/١٣٧٤ه ، حاول البابا توجيه الحملة الى قادة الحملة وعلى رأسهم ثيوبولد رفضوا ذلك • وكانوا قد اختاروا فردريك الثانى قائدا لهم بحكم كونه ملك بيت المقدس • وخشى البابا من استغلال فردريك للحملة كما فعل فى عام وخشى البابا من استغلال فردريك للحملة كما فعل فى عام ١٢٢٩م/٢٣٦ه • ولكن حلت المشكلة بعد اعتـــذار فردريك عن قيادتها : انظر :

<sup>(</sup>۱۳) ظلت عسقلان خرابا منذ عام۱۱۹۲م/۵۸۸هالیقدومهذهالحملة (۱۳) ظلت عسقلان خرابا منذ عام۱۱۹۲م/۵۸۸هالیقدومهذهالحملة الصلیبیة ثم أعاد ریتشارد کورنول تحصینها ومنحها الی ممثل الامبراطور • وحصل تالاسبتاریة علیها حیث ظلت تابعـــة للصلیبیین حتی عام ۱۲۲۷م/۵۶۵ه عندما نجح الصالح نجم

المؤتمر ، يمكن تبين القوى التى كانت وراء كل اقتراح ، ففيما يتعلق بتجديد المعاهدة السابقة المعقودة مع مصر وكذلك تحصين قلاع الجليل ، لا شك أن الجماعة الالمانية سوف تكون من المؤيدين لهذين الاقتراحين ، فهما يتفقان مع سياستها ، وكذلك فان تحصين قلاع الجليل سوف يعود عليها بالفائدة حيث كانت تتمسركز أملاكها ، وخاصة القسرين وتوابعها (١٤) .

ظهرت الخلافات بين الجماعات العسكرية الرهبانية منذ وصيل الحملة حول الهدف الذي توجه ضده ، فقد أيد الداوية نقض الاتفاق مع مصر ، بينما وقف التيوتون والاسبتارية الى جانب هذا التحالف ، وربما يكون لهذه المواقف من جانب الجماعات الرهبانية أثرها على اتخاذ القرار المزدوج بتحصين عسقلان ثم الاتجاه بعد ذلك لمهاجمة مصر ، ويقول بر ور ان الرأى القديم الذي كان يرى أن ظهور الخلاف في أثناء هذه الحملة ليس مرجعه الى هذه الجماعات وانما الى البارونات المحليين الذن اتخذوا هذا القرار ، قول ان هذا لم يعد رأيا صحيحا ، ففي هذه الفترة كان من المتعذر قيام أية حملة دون مشاركة الجماعات العسكرية فيها ، وهو لا شك مصيب في ذلك ، فسنرى أن عبء الملكة أصبح ملقى على عاتق هذه الجماعات ، ومن بينها الجماعة الالمانية ، وإذا كان يرى أنه من الصعب توضيح موقف كل جماعة من السياسة الخارجية للملكة الصليبية ، فمما لا شك فيه أنها كانت تضع مصلحتها في المقام الاول الافاضة فيها (١٥) ،

<sup>:</sup> الدين أيوب في استردادها منهم ، للمزيد عن ذلك أنظر Beyer, «Die Kreuzrahrergebiete Südwestplastinas», 166; Riley-Smith, The Knights of St. John, 186.

<sup>(</sup>١٤) من بين الآراء التي عرضت في هذا المؤتمر محاولة التفاوض مع الامراء الايوبي ين المتنازعين • ولكن تم رفض هذا الاقتراح لأن الحملة كانت قادمة وفي نيتها القتال ، بالاضافة الى الآراء الاخرى الخاصة بتحصين قلاع الجليل وتحصين عسقلان ومهاجمة دمشق - عن ذلك انظر:

Runciman, History, iii, 213. Prawer, « Military Orders » 221.

على أية حال اتجه الصليبيون الى عسقلان فى ٢ نوفمبر ١٣٨٨ ربيع آخر ١٣٧٥ لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، واتخذ البعض الطريق البحرى حيث رسوا عند عثليت أو قلعة الحجاج ، بينما وحسل الذين اتخذوا الطريق البرى الى يافا ، وأمضوا بها أربعة أيام ، وفى أنساء الطريق تمكن بعض الفرسان الفرنسيين بقيادة بطرس أوف بريتانى ورادلف أوف سواسون من مباغتة احدى القوافل الاسلامية وحصلوا منها على غنائم وفيرة ، وقد أثار ذلك غيرة هنرى كونت بار ومعه مجموعة أخرى من الفرسان الفرنسيين الذين صمموا على التقدم نحو غزة لمهاجمة الجيش المصرى الموجود هناك ، وعندما علم ثيوبولد بذلك أسرع ومعه مقدمو الجماعات العسكرية – ومن بينهم كونراد مقدم الجماعة الالمانية وانتظار وصول بقية الجيش للذهاب جميعا الى عسقلان ، حيث يتواجدون على مقربة من المسلمين ، وبالتالى يتسنى لهم تحقيق نتيجة يتواجدون على مقربة من المسلمين ، وبالتالى يتسنى لهم تحقيق نتيجة أفضل بعد أن يتشاوروا معا فيما يمكن عمله (١٦) ، وعلى الرغم من

Rothelin, 538-39; cf. also: M.L. Bulst, « Zur Geschichte der Ritterorden und des Königreichs Jerusalem in 13 Jahrhundert bis zur Schlacht bei La Forbie am 17 Okt. 1244 », Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 22. (1966) 199, n. 6.

<sup>(</sup>١٦) اشترك في هذه الحملة كل من عموري أوف مونتفرت وجوتييه أوف يافا وباليان أوف صيدا وأود أوف مونبليارد وكان معهم ستمائة فارس مجهزون بأسلحتهم الثقيلة ، بالاضافة الى سبعين فارسا من حملة الرايات بخلاف حملة السهام والمشاة ، هذا ، فضلا عن عدد كبير ممن كانوا قد أتوا رغبة في الحصول على مزيد من المكاسب ، مما يدل على ضخامة عدد الجيش الصليبي ، أما ماري بوليست فقد أشارت الى أن كونراد لم يذهب الى الشرق مطلقا حيث توفي في روما في ٢٤ يوليو ١٢٤٠م/٢ محرم ١٣٨٨، وكما أشرنا من قبل ، فان روتلان أشار اليه مرة خرى بأنه كان موجودا مع الحملة وذهب لانقاذ ولئك الصليبيين ، وعلى الرغم من عدم ذكره صراحة لاسمه ، الا ن كلمة « المقدم الاعلى » أو للمزيد عن ذا. كانظر :

تهديد مل كنافار بالعودة الى عكا اذا لم يستمع أولئك الفرسان لنصحيته ، الا أن العناد ركب رؤوسهم رغبة فى تحقيق الغنيمة والنصر ، أو أنهم وقعوا فى الفخخ نتيجة للمعلومات الخطاطئة التى أرسلها لهم أحد الجواسيس الداوية عن قلة عدد الجيش الايوبى المتمركز بالقرب من غزة (٧١) • وعندما وصل أولئك الصليبيون عند منطقة تسمى « سعر الجميز »(١٨) بالقرب من غزة فوجئوا بعدد الجيش الايوبى • وكنت الهزيمة ثقيلة ، فقد راح ضحية هذه المعركة ما يقرب من ألف وثمانمائة قتيل ، بخلاف الاسرى الذين بلغ عددهم حوالى ثلاثمائة وثلاثين أسيرا ، وقد حدثت هذه المعركة ما بين ١٤ و ١٥ ربيع ثانى ١٣٣ه/١٥ و ١٤ نوفمبر (١٩) • ووصلت أنباء الهزيمة الى ثيوبولد ومن معه من الصليبيين نوفمبر (١٩) • ووصلت أنباء الهزيمة الى ثيوبولد ومن معه من الصليبيين

Riley-Smith, The Knights of St. John. 176-77.

<sup>(</sup>١٨) وردت هكذا في النويري • ومن المرجح أنها شعر الجميز • والشعر بضم أوله ، يجوز أن يكون جمع أشعر كانهم شبهوا هذا الموضع بالاشعر لكثرة نباته كما قال ياقوت الحموى في معجمه٠ ولذلك فانا نرجح أنها « شعر الجميز » على اعتبار كثرة أشجار الجميز في هذه المنطقة • انظر : معجم البلدان ، ج٣ ، ٣٤٩ وقد انفرد النويري بذكر اسم الموقع ، بالاضافة الى اشارته الى أسر ملكهم وثلاثة من الكنود ، ولكن دون أن يحدد أسماءهم ٠ أما هنرى كونت بار قائد الصليبيين في هذه المعركة فقد اختلفت المصادر الصليبية في مصيره ، اذ أشارت حوليات الاراضي المقدسة الى مقتله هو وعمورى مونتفرت ٠ بينما أشار تاريخ هرقل الى وقوعهما في الاسر • وقد ثبت صحة ما أورده تاريخ هرقل بشأن عموری أوف مونتفرت حیث عثر علی نقش عام ۱۲٤٢م/١٢٤٠ه يثبت اطلاق سراحه دون الاشارة الى مصير كونت بار والذى ربما يكون قد أسر ومات أثناء الاسر ، انظر : النويرى : نهاية الارب ، ج ۲۸، ورقة ۷۰ ، المقريزي : السلوك ، ج ۱ ، ق ۲ ، ص٢٩٢ ، والذي فيما يبدو أخذ روايته عن النويري • وكذلك

<sup>«</sup> Annales de Terre Sainte », 440 A-B; Estoire de Eracles. • أخطأ النويرى - وكذلك المقريزى - فى تحديد تاريخ المعركة • فقد أشار الى أنها حدثت فى شهر ربيع الاول ، ولكنها حدثت فى ربيع الثانى • وأشار الى أنها وقعت يوم الاحد • وبعد مراجعة

الآخرين - وكان من بينهم كونراد وجماعته الالمانية ، ويذكر روتلان أنه عند سماعهم بهذه الانباء خرج ثيوبولد ومعه أولئك الفرسان التيوتون على وجه السرعة دون انتظار لخروج بقية الجيش الصليبي لمحاولة تقديم المساعدة لأولئك الصليبيين • ولكن عندما وصلوا كانت المعركة قد انتهت وحلت الهزيمة بالصليبيين المتهورين • وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع أولئك الفرسان التيوتون تقديم بعض المساعدات لأولئك الفارين مر المعركة حيث كان المسلمون يتبعونهم • وعندما رأى الفرسان الايوبيون الفرسان التيوتون ارتدوا الى الجيش الرئيسي الذي قفل عائد الى مصر ومعه أولئك الاسرى • وعلى الرغم من أن روتلان ذكر أن الفرسان التيوتون حاولوا تخليص بعض الاسرى عن طريق مهاجمة الايوبيين الا أننا لا نتفق معه في هذا الرأى ، فقد كان واضحا خروج التيوتون بمفردهم دون انتظار بقية الجيش الصليبي مما يعنى قلة عددهم كما كان الجيش الايوبي يفوقهم عددا ، هذا فضلا عن العامل النفسي ، فقد كان الايوبيون هم المنتصرين وهذا كان دافعا قويا لهم ، بالاضافة الى ما شاهده التيوتون بأنفسهم في ساحة المعركة وكل هذا لن يكون دافعا لهم على محاولة الاشتباك في المعركة والعمل على تخليص الاسرى (٢٠) .

عقب هذه الهزيمة التي منى بها الصليبيون ، قرر ثيوبولد الانسحاب

Setton, History, ii. 463-485.

التاريخ الميلادى وجدنا أن الاحد يوافق ١٣ نوفمبر/١٤ أو ١٥ ربيع الثانى من واقع كشف أثرى حديث عثر عليه على نقش وقف فى مسجد النصر فى موقع حديث سمى « بيت حنون » • ويرى براور أن تسمى هذه المعركة بهذا الاسم الحديث • غير أننا لا نميل للاخذ بهذا الرأى طالما أن هناك اسما عربيا معاصرا للمعركة والذى أورده النويرى بدلا من تلك التسمية الحديثة • انظر : النويرى المصدر السابق ، نفس المورقة ، المقريزى : نفس المصدر ، وأيضا :

Prawer, « Military Orders ». 221, n. 12. (٢٠) استطاع والتر أو جوتييه أوف يافا وهيو أوف برجنديا وباليان أوف صيدا ويوحنا أوف ابلين وأودو أوف مونبليارد الفرار من المعركة قبل بدءها ٠ عن ذلك انظر:

عائدا الى عكا • وكان رد الفعل لهذه الحملة هو قيام الناصر داود صاحب الكرك بمهاجمة بيت المقدس بعد أن نقض الصليبيون المعاهدة السابنة بوصول هذه الحملة وكذلك تعميرهم أجزاء من أسوار القدس • وبعد حصار سريع سقطت المدينة في قبضته الناصر في ١٥ جمادي الاولي/١٣ ديسمبر(٢١) • وربما كان هناك بعض من اخوة الجماعة الالمانية آنذاك في القدس ، باعتبار أنها كانت قد حصلت على أملاك سابقة منذ حوالي عشر سنوات في المدينة •

ظل ثيوبولد حائرا في عكا في ظل هذه الظروف الصعبة التي كان عليه أن يواجهها وكان قد أرسل الى فردريك الثاني يطلب منه ارسال المساعدة له والاموال اللازمة ولكن الاخير رد عليه ردا دبلوماسيا معتذرا بعدم استطاعته ذلك (٢٢) وفي ظل هذه الظروف عرض عليه الصالح اسماعيل صاحب دمشق تحالفا عسكريا ، ففي مقابل الوقوف معه ضد الصالح نجم الدين أيوب الذي كان قد نجح في الوصول الى الحكم في مصر بعد أن عزل أخاه العادل الثاني \_ سوف يعطى للصليبين الكثير من

ر ۲۱) لم يحدد ابن واصل تاريخ سقو طالقدس وانما أشار الى أن ذلك حدث بعد اعتقال الصالح نجم الدين أيوب بالكرك ، ثم ذهاب الناصر ومعه أصحاب الصالح الى القدس حيث تم حصاره واستسلام المدينة وهدم برج داود ، أما التواريخ المشار اليها هنا فنقلا عن النويرى : نهاية الارب ، ج ۷۲ ، ورقة ۷۰ ، المقريزى السلوك ، ج ۱ ، ق ۲ ، ص ۲۹۱ ، ولكنه أشار الى أن الحصار استمر ثلاثة أسابيع ، وهى فترة طويلة لم يكن بوسع المدينة أن تقاوم خلالها ، خاصة وأننا علمنا أنه لم تصل اليها أى نجدات من الصليبيين في عكا ، أيضا : ابن واصل : مفرح الكروب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ - ٢٤٧ ، كما أضاف أ ، د ، سعيد عاشور في جمايقه هنا أن تاريخ هرقل Eracles II, 529 اتفق مع المقريزى والعينى والنويرى في أن سقوطها كان في جمادى الاول ٣٣٨ انظر الصفحة التالية

Huillard-Bréholles, V, 646-47; Mathew Paris, Chronica Majora (۲۲) (ed. Luard) Rolls Society, 7 Vols. London, 1872-84) IV, 65, cf. also: Prawer, Histoire, ii, 227-229.

القلاع ، والمدن الايوبيـــة(٢٣) ، وقد عارض الاسبتارية والتيوتون ــ اللذان كان يعملان نيابة عن الامبراطور فردريك الثانى ــ هذا الصلح معارضة شديدة ، ونجما في فتح باب المفاوضات مع الصالح نجم الدين للوصول الى اتفاق مماثل ، وحصلا على وعد منه باطلاق سراح أسرى معركة شعر الجميز ، وبالفعل وافق ثيوبولد على هذه المعاهدة ونسى تعهداته لدمشق ،

انتهت هذه الحملة دون أن تحقق أى أهداف ، سوى أنها زادت من خلافات الصليبيين الداخلية ، فقد ظهر التخبط فى اتخاذ القرارات مند البداية وعدم التزام قادتها بالاوامر ، وانتهت بعقد صلح مستحيل مع كل من أعدائها ، وكانت الجماعات الرهبانية العسكرية مبعث هذا التخبط ، الذى كان دافعا لبدء توجيه النقد اليها الذى سوف يزداد ضدها يوما بعد يوم (٢٤) ،

« Annales de Terre Sainte », 440. A.

(٢٤) عن هذا النقد وتطوره انظر:

Prawer, « Military Orders » 221 ff.

وربما يكون الداوية والاسبتارية هما أكثر الجماعات تعرضا لهذا النقد ، وبخاصة بسبب ما امتلكته كل منهما من اقطاعيات وقرى وغيرها في أوروبة ·

<sup>(</sup>۳۳) آشار ابن وصل الى تسليم الشقيف (شقيف أرنون أو بوفور) وصفد • أما سبط ابن الجوزى فقد أشار الى تسليم الصالح اسماعيل الشقيف الى صاحب صيدا (باليان) • وأضاف النويرىبلاد صفد والشقيف ومناصفة صيدا وطبرية وأعمالها وجبل عاملة (الجليل) وجميع بلاد الساحل • وكذلك دخول دمشق لابتياع السلاح وقد حدث رد فعل شديد من جانب العلماء المسلمين لهذا الموقف الاخير أورده المقريزى • أما حوليات الاراضى المقدسة فقد أشار الى بيت المقدس أيضا • عن ذلك انظر: ابن واصل: مفرج الكروب ، ج ٥ ، ٣٠١ - ٣٠٢ ، سبط الرب ، ج ٢٧ ، ورقة ٢٩ ، المقريزى: السلوك ، ج ١ ، ق ٢ ، المرب ، انظر كذلك:

وبينما كان ثيوبولد يغادر عكا ، وصل ريتشارد أوف كورنول الى عكا في ٨ أكتوبر ١٧/٥١٢٤٠ ربيع أول ٦٣٨ه على رأس مجموعة أخرى من الصليبيين • وقد أرسل الى الامبراطور فريدريك الثاني خطابا عبر فيه عن الحالة السيئة التي كان عليها الصليبيون آنذاك من تمزق وتشتت وخلافات (٢٥) • وقرر ريتشارد عدم الاخذ باراء أي جماعة والاتجاه الى عسقلان لتحصينها أولا ثم تقرير ما يراه مناسبا ، وذلك على الرغم من أنه نزل في مقر الاسبتارية في عكا • وقد استمع الى وجهة نظر كل من الجماعتين بشأن خلافاتها (٢٦) • ومن الغريب أن تؤيد الجماعة الالمانية مشروع تحصين عسقلان وهو نفس الرأى الذي شاركته فيها جماعة الداوية ، باعتبار أن ذلك لن يؤثر على العلاقة مع دمشق من وجهة نظر الداوية (٢٧) • وسرعان ما بدأ ريتشارد الدخول في دوامة المفاوضات مع المحكام الايوبيين • فلم ينجح في التوصل الي اتفاق مع الناصر داود صاحب الكرك بشأن بعض الاسرى الصليبيين الموجودين في اسره • وبينما كان ريتشارد مشغولا في تحصين عسقلان كان الاسبتارية يسعون لاقناع الصالح نجم الدين أيوب بعرض اتفاق للصلح على ريتشارد ، ونجموا بالفعل في هذا ، وعقد صلح معمصر (٢٨) • ولا شك أن الجماعة الالمانية أيدت هذا التحالف مع مصر طالما أن ذلك يتفق مع سياسة فردريك الثاني في تأييد التحالف مع مصر ، وسوف يكون لذلك أثره عليها بدون شك ٠

Matthew Paris, Chronica, IV, 138-41; cf. also: Prawer, Histoire, ii. 255.

<sup>(</sup>٣٥) « كان الموقف يخيم عليه عدم الوفاق بدلا من السلام ، والفرقة بدل الاتحاد ، والكراهية بدل الحب ، وغابت العدالة ، وكل من بذر هذه البذور يجنون ثمارها الآن فهل يستطيعون اقتلاعها من جذورها ٠٠ » انظر :

Riley-Smith, The Knights of St. John 177-78. (77)

Bulst, op. cit., 204, n. 16.

<sup>(</sup>٢٨) لا يوجد النص الاصلى للمعاهدة ، الا أن معظم بنودها وردت في تاريخ بطاركة الاسكندرية وفي خطاب ريتشارد نفسه ، وقد تعلم ريتشارد الدرس من المعاهدة السابقة التي عقدها فردريك مع الكامل ، وحصل على الجليل بما فيه من قلاع صفد وطابور

ويرى البعض أن كلمة « Corenis » أو قلعة القرين التابعة خطاب ريتشارد يمكن أن تكون « Corenis » أو قلعة القرين التابعة للجماعة الالمانية (٢٩) • ولكن من الواضح أن الخطاب تضمن الاشارة الى المناطق التى حصل عليها الصليبيون من الصالح نجم الدين وليست المناطق التابعة لهم • وقد كانت القرين في حوزة الجماعة قبال هذه المعاهدة بفترة طويلة ، وبالتالى فاننا نستبعد أن تكون المقصودة هنا • كذلك نتج عن هذه المعاهدة حصول الجماعة الالمانية على منحة جديدة عبارة عن أراضى في طبرية وكذلك قرية الكورسي (Corsy وتوابعها من فيليب أوف موجاستيل ، وذلك في ديسمبر ١٢٤١م/جمادي ثانيسة فيليب أوف موجاستيل ، وذلك في ديسمبر ١٣٤١م/جمادي ثانيسة العام • وكان ممثل الجماعة في هذه الوثيقة ليتولف القائد العام •

وتبنين وهونين ، وكذلك شقيف أرنون أو بوفور التى تحمى صيدا ، وربما شقيف تيرون ، كما أضاف خطاب ريتشارد الاراضى الاراضى الجبلية في بيروت ، أما كورنيس « Coreniz » فربما تكون كوكب الهوى التابعة للاسبتارية أو كهف تيرون وكلاهما لم تكونا في يد الصليبيين قبل المعاهدة وأعيدت اليهم بموجبها ، كما أضاف رالى سميث أن مدتها كانت خمسة عشر يوما ، وربما كانت تلك الاشارة الواردة في احدى المخطوطات في المتحف البريطاني وهي مخطوطة «الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية» أو « كتاب سيرة الملك الناصر » عن وصول الصليبيين الى عسقلان وقيامهم بتحصينها هي المقصود بهذه الحملة ، فقد أشار المؤلف الى « ونزلوا بعسقلان وشيدوا ما وهي من مبانيها وتحكمت في خراب البلاد الاسلامية فاستسلمت لأوامرها ونواحيها » ، عن خراب البلاد الاسلامية فاستسلمت لأوامرها ونواحيها » ، عن البريطاني رقم \* 2005 . Or - 11 وكذلك تحليل المصادر والمراجع ، وأيضا :

Prawer, Histoire, ii, 286 ff; Riley-smith, The Knights of St. John, 178-9.

Prawer, Histoire, ii, 285. (79)

(٣٠) بعد عودة طبرية الى الصليبيين قام أودو اوف مونبليارد بتحصينها • وقد وقعت هذه المنحة في معقل الامبراطوريين في صور • أما جان ريتشارد فقد أشار الى أنه من نتائج هذه وليس من الواضح ان كان جيرارد أوف مالبرج ( ١٢٤١ – ١٣٤٤م/١٣٥٠ – ١٦٤٢هم ) قد تم اختياره مقدما أعلى أم لا في هذا الوقت(٣١) • أما أول اشارة عنه كمقدم فقد كانت في فبراير ١٢٤٢م/شعبان ١٤٢هم ، حيث اشير اليه « مقدم منزل الالمان الذي أختير حديثا »(٣٢) • ومن المرجح أنه يكون قد أختير مقدما للجماعة قبل أكتوبر ١٢٤١م/ربيع آخر ١٣٦٩، وذلك لأن رحلات السفن تتوقف عادة من أول أكتوبر وحتى أوائل مارس من كل عام(٣٣) • على أية حال ، فقد واجه جيرارد عند توليه مهاما صعبة في هذهالفترة الاولى من رئاسته للجماعة ، فقد اندلعت الخلافات العسكرية الرهبانية ، وقام الداوية وباليان ابلين بمحاصرة الاسبتارية في مقرهم في عكا ، وانتهز الداوية الفرصة للانتقام من الجماعة الالمانية فهاجموا أفرادها وقاموا بطردهم خارج عكا • وكان ذلك على الارجح في أواخر ١٢٤١م وحتى ابريل ١٢٤٢م (٣٤) • وليس من الواضح السبب

المعاهدة استعادة فيليب اوف موجاستيل طبرية وقرية الكورسى ، ثم هبته لهذه المنحة الى الجماعة الالمانية بعد ذلك ، وقد كانت هذه هى الاملاك الوحيدة للجماعة في هذه المنطقة وتقع الكورسى على بعد عشرة كيلو مترات شمال طبرية ، انظر :

Beyer, «Akkon» 232, Richard, The Latin Kingdon, 325-26.

<sup>(</sup>٣١) وردت أول اشارة عنه كمارشال للجماعة الالمانية في عام ٣١٥/ ١٢٤٥هـ وذلك في وثيقة رقم ٥٨٩ وانظر كذلك:

Strehlke, no. 90, cf. also: Tumler, Der Deutsch Orden, 45-6.

Richard of San Germano, Chronica, 382. (77)

Introduction to Strehlke, 71. (TT)

<sup>(</sup>٣٤) ترى مارى بلوست أن المؤرخ الوحيد الذى أشار الى هجوم الداوية على التيوتون هو متى الباريسى ، بينما ترى أن التيوتون كانوا منضمين في ذلك الوقت الى جانب الداوية ، ومن الصعب قبول هذا الرأى ، لانه من الواضح أن الجماعة الالمانية كانت لاتزال مؤيدة للامبراطورية في سياسته ، وكذلك للتحالف مع مصر وهي السياسة التي عارضها الداوية ، وقد لقى بطرس دى فيلله بريد مقدم الاسبتارية حتفه أثناء الحصار وذلك في ١٧ سبتمبر ١٧٤٢م ، وخلفه وليم أوف شاتنوف ، أما رانسيمان فيرى أن الجماعة الالمانية لم تشارك في هذه الاحداث الداخلية ،

الذى أدى الى سفر مقدم الجماعة الى الغرب الاوروبى فى هذه الفترة المحرجة ، فهل كان للرد على مطالب البابا جريجورى التاسع بالخضوع أو للتظلم من هجوم الداوية على جماعته ، والمرجح أن يكون السبب الاول ، وذلك لان هجوم الداوية ربما حدث وهو فى الغرب الاوروبى ، ولكنه عندما وصل الى الغرب وجد البابا جريجورى قد مات وانتهت القضية مؤقتا ،

وأثناء وجود جيرارد في الغرب الاوربي اعتلى البابا أنوسنت الرابع الكرسي البابوي ( ١٢٤٣ – ١٢٥٥م) ، وكان هذا الرجل عنيدا لم يستطع فردريك التغلب عليه أبدا (٣٥) ، واستغل فردريك وجود جيرارد في بلاطه فأرسله مرتين الى روما لمحاولة التوسط بينه وبين البابا الجديد، وفي أكتوبر ١٢٤٣م/جمادي أولى ١٤١٠ه كانت المقابلة الاولى حيث استطاع جيرارد أن يستغلها أيضا لصالح جماعته ، فقد أدى يمينالولاء للبابا ، وفي مقابل ذلك منحه انوسنت الرابع تجديدا لامتياز الجماعة في بروسيا ، بالاضافة الى تعديل قوانين الجماعة ، ولن نتعرض هنا بالتفصيل لهذه القوانين والتي ليست محور هذه الدراسة وانما سوف نحاول أن نتبين الدافع الذي من أجله عملت الجماعة الالمانية على تعديلها ، فقد أشارت الوثيقة الخاصة بذلك أن هذه القوانين لم يعد معمولا بها ، وأن الاخوة الوثيقة الخاصة بذلك أن هذه القوانين لم يعد معمولا بها ، وأن الاخوة

وأنها أثرت الاعتزال واتجهت الى أرمينية حيث حصلت على ضياع شاسعة هناك ، ولا نميال للاخذ بهذا الرأى لأن الجماعة الالمانية ظلت تشارك في أحداث المملكة ، وبخصوص منحة أرمينية فقد كانت حصلت عليها في عام ١٣٣١م/١٣٣ه أي قبل نشوب هذا النزاع بفترة طويلة ، وللمزيد انظر : Matthew Paris, Chronica, IV, 167, 68; cf. also : Bulst, op. cit., 216; Runciman, History, iii, 218.

<sup>(</sup>٣٥) جوزيف نسيم : العدوان الصليبي على مصر ، هزيمـة لويس التاسع في المنصورة وفارسكور ، ط • ثانية الاسكندرية ١٩٨٤ ، ٣٢ ، ٣٠ .

لم يكونوا يطبقونها (٣٦) • وقد كانت أغلب هذه القوانين مستقاة من قوانين الداوية والاسبتارية • وفيما يبدو أن الجماعة الالمانية حرصت على الاستقلال التام ووضع قوانين خاصة بها ، وذلك بعد تلك المصاولات من جانب الجماعتين الاخريين ضدها •

أما الامتيازات والمنح التى حصلت عليها الجماعة أثناء فترة جيرارد فتبدو قليلة ومن الملاحظ أنه لم يظهر في أى من هذه الوثائق ، وربما يعود ذلك الى وجوده في الغرب فترة طويلة وعندما عاد الى الشرق التجه الى مونتفرت للاقامة بها بسبب خلافات داخلية كما سنرى وكان ليتولف القائد العام و أو كبير القواد كما أشير اليه في احدى الوثائق ويتولى عقد الاتفاقيات والحصول على المنح والامتيازات وتجدر الاشارة الى أن جيرارد ورد اسمه في احدى وثائق الجماعة من الاراضى المقدسة ، ولكن أثناء توليه منصب مارشال الجماعة وليس كمقدم اتفاق بين التيوتون والاسبتارية بشأن حصول الاخيرة على ربع ايرادات قرية عربة التابعة للجماعة الالمانية ، وذلك مقابل دين قدره خمسة قرية عربة التابعة للجماعة الالمانية من الاسبتارية وبعد الستكمال دفع هذا المبلغ تعود عربة للجماعة الالمانية باكملها مرة المتكمال دفع هذا المبلغ تعود عربة للجماعة الالمانية باكملها مرة المتكمال دفع هذا المبلغ تعود عربة للجماعة الالمانية ، فللمرة الاولى نشهد

<sup>(</sup>٣٦) لم يتضح تماما ماذا حدث عقب حصول الجماعة على الحق في تعديل بعض قوانينها في عام ٢٤٢١م/١٣٤٨ وحتى ظهور أقدم نسخة لقانون الجماعة عام ٢٦٢١م/١٢٦٨ • وقد ناقش سـترن Sterns ذلك وانتهى الى أنه ربما تكون ظهرت بعض هذه القوانين في عام ١٢٥٠م/١٢٥٨ على الاقل ، ثم أخذت تكتمل بعد ذلك • للمزيد انظر :

Strehlke, no. 470, cf. also: I. Sterns, «Crime and punishment among the Teutonic Knights» Speculum, 57, 1, (1982), 87. 88, idem, «The Teutonic Knights in the Crusader States» pp. 315-378, (Setton, History of The Crusades, Vol. V, The Impact of the Crusades on the Near East, Madison, 1985) 323-24.

قيام الجماعة بالاستدانة ، مما يعنى أنها ربما كانت تواجه متاعب اقتصادية اضطرتها لهذا الامر ، وربما يعود ذلك الى تأثر ايراداتها نتيجة لوفاة هرمان دى سالزا الذى كان يحرص دائما على الحصول على منح وامتيازات تدعم من قدرة جماعته الاقتصادية ، كذلك فقد منحت أراضى في طبرية وقرية الكورسي في ديسمبر ١٢٤١م/جمادي ثانية ١٣٩هـ(٣٨) ٠ كما حصلت على حديقتين كبيرتين في عكا وذلك في ٣٠ ابريل ١٣٤٦م/٢٦٢ رمضان ١٣٩ه ، بعد أن تم التوصل لاتفاق مع رالف أسقف عكا تدفع الجماعة ايجارا سنويا قدره ٧٥ بيزنطا اسلاميا في مقابلها (٣٩) ٠ وفي عهد جيرارد أيضا حصلت الجماعة على منزلين كانا يتبعان شخصا يسمى جيرارد الالماني الكبير ، بالاضافة الى منحه لها أيضا أسلحته الخاصة به كي تستخدمها الجماعة بعد وفاته مشترطا عليها دفنه في مقابرها (٤٠) ٠ كي تستخدمها الجماعة بعد وفاته مشترطا عليها دفنه في مقابرها (٤٠) ومن أما بقية الوثائق المؤرخة في فترة جيرارد ، والمنشورة بأرقام ٩٣ الى ٧٧ في شترالكة ، فهي عبارة عن توثيق من الملك كونراد الرابع لاملاك ومنح سابقة حصلت عليها الجماعة من الامبراطور فردريك الثاني ـ وتؤرخ هذه الوثائق في ديسمبر ١٤٢٣م/رجب ١٤٢١ه(١٤) ٠

غادر جبرارد الغرب الاوروبي عائدا الى الاراضي المقدسة ، وربما كان ذلك في واخر ١٢٤٣م/أواسط ١٦٤٠هم ، لانه ظهر في الشرق في أوائل عام ١٢٤٤م/أواخر ١٦٤٠هم ، وليس واضحا ماذا حدث أثناء فترة غيابه عن جماعته ، وهل حدثت خلافات داخلية أدت الى ذهابه الى مونتفرت حيث اتخذ منها مقرا له خلال هذه الفترة ، ولكن ربما تم حسم هذا الخلاف باختيار مقدم آخر جديد هو هنريش دى هوهنلوه الذي ظهر لاول مرة كمقدم أعلى للجماعة في احدى الوثائق بالجماعة في الاراضي المقدسة بتاريخ ٧ يوليو ١٤٤٤م محرم ٢٤٢٣هم ، وظل في رئاسته للجماعة

Strehlke, no. 90.
 (٣٨)

 Strehlke, no. 91.
 (٣٩)

 Strehlke, no. 92.
 (٤٠)

 Strehlke, nos. 93-97 and Introduction, 71 f.
 (٤١)

حتى ١٥ يوليو ١٥٠م/٢٥ ربيع أول ١٦٤ه(٢٤) • وليس من المعروف ماذا آل اليه مصير جيرارد بعد ذلك ، وهل انضم للجماعة مرة أخرى أم طرده منها(٤٢) • وكان ظهور هنريش في هذه الوثيقة الخاصة بذلك الخلاف الذي دار بين الجماعة وبين جاك دى اميجالايه وريث اقطاع مارون ونصف ايراد نقدى يقدر بسبعة آلاف بيزنط من ميناء وأسواق عكا(٤٤) • وقد تم التوسط من جانب بعض الاصدقاء لحل هذا الخلاف ، حيث اعترفت الجماعة بحقوقه في الاقطاع وفي الحصول على ايراداته ولكن ليس بأثر رجعى كما طالب في البداية ، وانما من تاريخ التوصل الى الاتفاق بينهما • كما اشترط في الوثيقة أنه في حالة عودة أي من توابع هذه الاقطاعية التي كانت في حوزة المسلمين ، فانه يحق للجماعة الالمانية الحصول عليها أولا ، وأضيف كشرط آخر دفع مبلغ ٢٥٠٠ بيزنط كعقوبة جزائية للجانب الذي يقوم بنقض هذا الاتفاق • وهناك عدة

<sup>(27)</sup> ظهرت عائلة هوهنلوه منذ القرن الثانى عشر الميلادى ، وانضم ثلاثة من أبناء هذه العائلة الى الجماعة الالمانية في عام ١٦٢٠م/ ١٦٧ه وكان هنريش هذا من بينهم وأصبح مقدما في منطقة مرجنتهايم Mergentheim وقائدا لمنازل الجماعة في المانيا القديمة وقد لعب دورا هاما في الجماعة حتى اختياره مقدما أعلى لها وذلك في عكا ، انظر:

Tumler, Der Deutsche Orden, 46-47.

<sup>(27)</sup> حصل جيرارد على اذن من البابا بانضمامه الى جماعة الداوية على الرغم من أن ذلك لم يكن مسموحا به قبل ذلك • ولايزال هناك خلاف بين المؤرخين الحديثين حول اذا كان جيراراد قد عاد للجماعة حيث منحه هنريش مناطق في فرنسا وفلاندرز أم أنه لم يعد • وهناك بعض الوثائق ترجع الى عام ١٢٤٥م/١٢٤٨ تشير الى استعادة هذه المنح منه ثانية مما يعنى عودته مرة أخرى •

Rodenberg (ed.) Epistolae Saecvli XIII. e Regestis Pontificum Romanorum (Selectae per G.H. Pertz, Berolini, 1837) ii, no. 6.

<sup>:</sup> عن هذا الاقطاع انظر: ما سبق ص ١٨٥ وكذلك: Strehlke, no. 98.

ملاحظات هامة على هذه الوثيقة ، منها أنه ورد بهاأسماء عدد كبير من اخوة الجماعة ، الذين يشغلون مختلف المناصب ، مثل القائد العام ، والمارشال ، ومسئول أو متولى قلعة مونتفرت ، والمسئول عن المستشفى ، ومسئول الملابس ، وعدد آخر من الاخوة (٤٥) · وتم التوصل فى نفس اليوم لاتفاق آخر بين جاك والجماعة حيث وافق الاول على الحصول على مبلغ ٢٥٠٠ بيزنط كايجار سنوى لهذا الاقطاع يحصل عليه من خزانة الجماعة سواء فى عكا و مونتفرت (٤٦) · وكذلك فانه يلاحظ أن الجماعة الالمانية بدأت تلجأ الى أسلوب آخر جديد لحل خلافاتها فى هذه المرحلة مع أصحاب هذه الاقطاعات ، وهو أسلوب التفاوض وتوسط الاصدقاء ، وذلك بعد أن منى الامبراطوريون بالهزيمة فى الاراضى المقدسة فى عام ١٤٢٣م/١٤١ه ، ولم تعد المملكة الامبراطورية هى صاحبة السلطة فى الفصل فى هذه النزاعات (٤٧) ·

أما عن العلاقات الصليبية الاسلمية في هذه الفترة فنجد أن الصليبيين لم يلتزموا بتلك المعاهدة التي عقدت مع الصالح نجم الدين أيوب في عام ١٢٤١م/١٣٤٩ه ، وقاموا بعدة محاولات لاستفزاز السلطان المصرى ، وكان الداوية على رأس أولئك الصليبيين ، حيث كانوا يحاولون التحالف مع دمشق بدلا من القاهرة (٤٨) ، وبالفعل استطاع الداوية

<sup>(20)</sup> كان كونراد هو القائد العام ، وجرنريوس دى مربرك المارشال ويوحنا دى نيفلند متولى قلعة مونتفرت ، وكونراد مسئول المستشفى ، ولود فيكوس مسئول الملابس ، وغيرهم من اخوة الجماعة ، انظر الوثيقة السابقة وعن هذه الوظائف ومسئوليات أصحابها انظر:

Sterns, «The Teutonic Knights», 326 ff.

Strehlke, no. 99. (£7)

Introduction to Strehlke, 73. (£V)

<sup>(</sup>٤٨) هاجم الصليبيون ، وعلى رأسهم الداوية بصفة خاصة ، حبرون في ١٤٤٢م/١٣٠٠ واشتبكوا مع الايوبيين في معركة بالقرب من عسقلان ، وفي أواخر هذا العام هاجموا نابلس والتي ظلوا يعيثون فيها فسادا لمدة ثلاثة أيام حتى قدم الملك الناصر داود لاجلائهم ، وربما راح ضحية هذا الهجوم حوالي ألف مسلم ،

وعلى رأسهم مقدمهم هرمان دى بريجورد ، أن يعقدوا ذلك الاتفاق مع الصالح اسماعيل صاحب دمشق ، وانضم اليهم الناصر داود صاحب الكرك ، والمنصور ابراهيم صاحب حمص ، وتم ذلك الاتفاق في أوائل ١٢٤٤م/٦٤٢هـ وكان أهم بنوده هو عودة القدس مرة أخرى للصليبين بما فيها من المناطق الاسلامية التي كانت في حوزة المسلمين حتى عندما أعيدت لهم القدس في عهد السلطان الكامل محمد الايوبي وعاد الداوية مرة أخرى الى المسجد الاقصى الشريف حيث دنسوا حرمته بخمورهم (٤٩)٠ وفيما يبدو أن الجماعة الالمانية لم تعد مرة أخر ىالى القدس على الرغم من أن البابا انوسنت الرابع كان قد ذكرها بين الصليبيين الذين طلب. منهم في خطابه التبرع من أجل تحصين القديس ، وذلك في أغسطس ١٢٤٣م/صفر ٦٤١ه • ولكن لم يقدر لهذا العمل أن يتم بسبب عدم وجود السلطة التي تقوم بتنفيذ هذا الامر (٥٠) • وسرعان ما استرد المسلمون المدينة المقدسة نهائيا من أيدى الصليبيين بعد ذلك ببضعة أشهر • أما الشرط الخاص يمنح الصليبيين المدن الواقعة جنوبا وكذلك جزء من الديار المصرية في حالة انتصارهم على الصالح أيو ب، فانه من الناحية العملية شرط نظرى لم يتم تحقيقه • أما الشرط الخاص بمنح الصليبيين

ويبدو أن هذه الاحداث وقعت في الفيترة قبيل الاتفياق بين الصليبيين والدماشقة في ٣٤٢/م١٢٤٤ وأما ابن الجوزي فقد أشار الى حدوث هذا الهجوم عند قلنسوة ، والتى كانت آنذاك تابعة للصليبيين في اقطاعية قيسارية ، وليست في نابلس و للمزيد انظر: سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ، ج ٨ ق ٢ ، ص ٧٤٣ لوغلا ، الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية ، ورقة ٢٠ ، ٦٠ ومساعد المساعد على المساعد الجلية في الفرائد الناصرية ، ورقة ٢٠ ، ٦٠ مساعد المساعد المس

<sup>(</sup>٤٩) أشار ابن واصل الى ما رآه فى الحرم الشريف عندما مر به متجها الى مصر ، فذكر « ودخلت القدس ، ورأيت القسوس والرهبان على الصخرة المقدسة ، وعليها قنانى الخمر برسم القربان ، ودخلت الجامع الاقصى ، وفيه جرس معلق ، وأبطل بالحرم الشريف الاذان ، والاقامة ، وأعلن فيه بالكفر » ، انظر مفرج الكروب ، ج ٥ ، ٣٣٣ ،

طبرية وكوكب الهوى ، فقد كان عبئا جديدا أضيف عليهم ، وبصفة خاصة على الجماعات الرهبانية العسكرية والتى من بينها الجماعة الالمانية حيث حصلت على مناطق جديدة في الاتفاقات السابقة (٥١) ، وكان عليها أن تواجه هذه الاعباء كلها ، والملاحظة الهامة على هذه الاتفاقية حكما أرشار رالى سميث ـ أنها تعتبر آخر تلك الاتفاقيات التى عومل فيها اللاتين كند ، وبلغت المملكة الصليبية الاسمية أقصى اتساع لها (٥٢) ،

أما هذا التحالف السابق لم يكن بوسع الصالح أيوب سوى البحث عن حليف آخر له ، ووجد ضالته في أولئك الخوارزمية الذين سرعان ما استجابوا لهذه الدعوة التي وجهت اليهم بالقدوم لمساعدته ، مع وعد ربما باعطائهم الأراضي السورية • وتقدموا في نحو عشرة الاف برئاسة مقدمهم حسام الدين بركة خان ، واتجه قسم منهم نحو دمشق ، بينما اتجه الآخر الى الجليل حيث سقطت طبرية ثم بانياس ومنها الى بيت المقدس حيث وصلوها في ١١ يوليو ١٢٤٤م/٣ صفر ١٤٢هـ(٥٣) ، وربما تأثرت الجماعة الالمانية بهذا الهجوم حيث أنها كانت قد حصلت على منحة في طبرية وقرية الكورسي في أواخر ١٢٤١م/١٣٩٩ ، وفيما يبدو أن هذه المنطقة لم تسقط نهائيا في أيدى الخوارزمية ، لأننا سوف نرى الصالح أيوب فيما بعد يوجه اليها جيشا ويستردها نهائيا في عام ١٢٤٧م/ ١٣/٥١٢٤٥) • بدأ حصار الخوارزمية للقدس في ٢١ يوليو ١٣/٥١٢٤٥ صفر ٦٤٢ه • وعلى الرغم من استنجاد المدينة بالصليبيين في عكا الا أنه لم تصل اليهم سوى حامية صغيرة سرعان ما عادت أدراجها بعد أنعلمت بتحطيم أسوار المدينة • ولا ندري أن كان الفرسان التيوتون قد شاركوا في هذه الاحداث أم لا ، الا أنه من المرجح أنهم كانوا موجودين في عكا في تلك الاثناء ، ، حيث أشير في وثيقة ٧ يوليــو/٢٩ محرم الى وجود المقدم الاعلى هنريش أوف هوهنلوه ، وأغلب أعضاء جماعته بما فيهم

Prawer, Histoire, ii, 308 ff. (01)

U. & M. Lyons and Riley-Smith, Ayubids, Mamlukes and (07) Crusaders, Selections, from Tarikh al-Duwal wa' al Muluk of Ibn al-Furat, (2 Vols. Cambridge 1971) ii, p. vii.

<sup>(</sup>٣٣) أسامة زيد: الخوارزمية ، ٣٦٣ - ٣٦٤ •

<sup>(</sup>٥٤) انظر ما يلي ص ٢٥٤٠

القائد العام والمارشال(٥٥) • واستطاع الخوارزمية استعادة بيت المقدس نهائيا من الصليبيين وذا كفى ٢٣ أغسطس/١٥ ربيع أول من نفس العام(٥٦) •

بدأ الجانبان الاستعداد لهذه المعركة الفاصلة قبلها بحوالي شهر ، فقد وصل الخوارزمية عند غزة وأرسل اليهم الصالح أيوب عسكره بقيادة ركن الدين بيبرس ، وفرقة أخرى اتجهت بقيادة حسام الدين أبي على ابن محمد بن أبى على الهذباني الى نابلس (٥٧) وذلك ربما لمراقبة المنطقة ومنع تقدم قوات كثيرة من الايوبيين المتحالفين مع الصليبيين ، أو لكى تستخدم للضغط عليهم عند الحاجة اليها • وفي نفس الوقت كان الجانب الآخر ، ونقصد به الصليبيين والدماشقة والناصر داود والمنصور ابراهيم صاحب حمص ، يستكملون استعداداتهم • وعلى الرغم من أن الاسبتارية والجماعة الالمانية كانتا تعارضان بشدة هذا الاتفاق الذي تم ، الا أن هزيمة الامبراطوريين في صور في عام ١٢٤٣م/ ٦٤١ه تركت أثرها عليهم • فلم يعد بوسعهما الوقوف أمام الداوية ورجال الدين والبارونات الذين أبدوا هذا التحالف (٨٥) ، وانضمت الجماعتان الى الجيش الصليبي الايوبي • ورحل المنصور ابراهيم صاحب حمص على رأس جيشه وجيش الصالح اسماعيل الذي لم يشترك في المعركة بنفسه ، كذلك أرسل الناصر داود عسكره بقيادة الظهيرين سنقر الحلبي والزيري • واتجه المنصور الى عكا حيث دخلها « ونزل في دار الديوية واجتمعت جيوش الفرنج وضربوا مشورة ، وتقرر خروج العساكر معه وملوك الفرنج والديوية والاسبتارية والكنود »(٥٩) · وشد الجيش رحاله الى غزة في ٤

Strehlke, no. 98.

<sup>(00)</sup> 

<sup>(</sup>٥٦) أسامة زيد: الخوارزمية ، ٢٢٦ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>۵۷) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج٥ ، ٣٣٦ - ٣٣٧ ٠

La Monte, Wars of Frederick II, 173 f; Riley-Smith, The (OA) Knights of St. John, 180, 180-1.

<sup>(</sup>٥٩) أشار ابن الفرات الى ذلك دون بقية المؤرخين المسلمين • وتقع دار الداوية في عكا عند قلعة البحر في المنوب الغربي للمدينة وأورد تاريخ هرقل أن المنصور ابراهيم كان قائد القوات الايوبية

أكتوبر/٢٩ ربيع آخر ، وقبل أن يصلها الفرنج عقدوا مجلسا آخر للتشاور وتقسيم الجيش ، وقعوا في الخطأ الذي كبدهم تلك الكارثة الضخمة ، فقد تقرر الدخول في معركة نظامية ، وفيما يبدو أن الصليبيين حاولوا أن يجعلوا الايوبيين يتقاتلون أولا حتى يفني بعضها البعض ثم تصبح لهم الغلبة في النهاية ، ولذا فانه من المرجح أن تكونقوات الصليبيين في الميمنة بينما كانت عساكر الناصر بقيادة الحلبي والوزيري في الميسرة والمنصور ابراهيم في اللقب(٦٠) ، وقد دارت هذه المعركة فيما بين غزة وعسقلان ، وبالتحديد عند قرية الحربية الحالية أو أربيا كما أشار ابن الفرات (٦٠) ، غير أن ميدان المعركة اتسع حتى وصل الى العريش كما

المتحالفة • انظر:

Lyons and Riley-Smith, Ayyubids, Mamlukes and Crusaders, ii, 173; Estoire de Eracles, ii, 428.

(٦٠) أشارت المصادر العربية أن ترتيب الجيش كان على هذا النحو و كما اتفق معهم روتلان ، أما جوانفيل فقد أشار الى أنه تم تقسيم الجيش الى ثلاثة أقسام : الاول بقيادة والترأوف بريين ومعه الاسبتارية والثانى بقيادة المنصور ابراهيم والثالث بقيادة البطريرك والبارونات وربما معه الداوية ، ولكننا نرجح الرواية الاولى بسبب معاصرة المؤرخين لها واتفاق تاريخ روتلان معهم ، بالاضافة الى أن جوانفيل ربما يكون قد نقل عن أناس ولكن بعد حدوث المعركة بحوالى خمس سنوات ، عن ذلك انظر : ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ٥ ، ص ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، سبط ابن الجوزى : مسراة الزمان ، ج ٨ ، ق ٢ ، ٧٤٥ ، ٢٤٢ ، راجع أيضا :

Rothelin, 564, Joinville's chronicle of the Crusade of St. Lewis, in Memorials of The Crusades (translated by F. Marzials, London, 1908) 268.

(٦١) أورد ابن الفرات هذا الاسم لمكان المعركة نقلا عن سبط ابن الجوزى ، بعد مراجعة الاخير أشار الناشر الى مكان المعركة هكذا فرسا ـ واقترح أن تكون فرما · والواقع أنها بعيدة جدا عن موقع المعركة الاصلى ولا يعقل أن يصل اتساع ميدانها الى هذا المكان الذى يقع عند السويس الحالية · ولا ندرى اذا كان ابن الفرات قد استخدم المخطوط الاصلى لسبط ابن الجوزى ،

أشار ابن الجوزى (٦٢) • وعلى الرغم من هزيمة المصريين في بداية المعركة ، الا أن الخوارزمية شنوا هجوما قويا على الميسرة والقلب فانهزم الدماشقة والمنصور ابراهيم وعسكر الناصر ، وثبت الفرنج وحدهم بعد الهزيمة التى تعرض لها حلفاؤهم من الايوبيين ، والواقع أنهم ربما لم يشتبكوا لانهم \_ كما أشار روتلان \_ رتبوا الامر على أن يشتبك الايوبيون أولا ، ولكن جاء الدور عليهم وذكر ابن الفرات \_ نقلا عن المقريزى (٦٣) \_ « ثبت الديوية والاسبتار قبال العساكر المصرية والخوارزمية وقاتلوا الى أن قتلوا جميعا ولم يبق منهم الا نفر يسير أسروهم » • ومن المرجح المعركة لم تستمر سوى يوم واحد وهو الاثنين ١٧ أكتوبر/١٢ جمادى

وهو على أى حال أقرب الى الصحة لأن الاسم الذى أورده مقارب لكل من الاسم الاجنبى Forbia أو الحربية · انظر : ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ، ج ١ ص ٨ ( نشر

Lyons and Riley-Smith) \_ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ، ج ، ، ق ۲ ، ص ۷٤٦ ، ۷٤٥ .

(٦٢) أشار سبط ابن الجوزى الى العريش ، أما الذهبي فقد ذكر الزعقة ، والتى لم تتوصل الى تحديد موقعها على وجه الدقة ولكنها من المرجح أنها تقع في نفس المنطقة ،

للمزيد انظر: سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان ، ج ٨ ، ق ٢ ، ص ٧٤٦ ، الذهبى: تاريخ الاسلام ، ج ٢ ، ١٤٦ - ١٤٧ ٠

(٦٣) بعد مراجعة المقريزى لم نعثر على هذه الاشارة التى أوردها نقلا عنه ، وربما يكون قد اطلع على نسخة أصلية من المخطوط ، وعلى أى حال فهى تتفق مع سياق الاحداث وليس فيها أى تعارض نظرا لأن الداوية والاسبتارية هم الذين لعبوا دورا واضحا في المعركة ، أما عدم اشارته الى الجماعة الالمانية على الرغم من وجودها فيمكن أن يفسر بأحد أمرين : اما أنه بسبب نفس الرداء الابيض الذى كانوا يرتدونه وهو نفس رداء الداوية ، أو أنه كان يشار اليهم ضمنا مع الاسبتارية ، لأن كما سنرى سوف يشير اليهم ابن الفرات باسم اسبتار الالمن أو الارمن ، انظر: ابن الفرات ، تاريخ الدول والملوك ، ج ٢ ، ص ٢ ،

أولى (٦٤) • ولم يشر أى من المصادر العربية المعاصرة أو المتاخرة أو المصليبية في الاراضي المقدسة الى استمرارها يومين (٦٥) •

أما عن التساؤل الهام هنا فهو عن ذلك الدور الذى أسهم به الفرسان التيوتون في هذه المعركة والنتائج التي ترتبت عليها وأثرها عليهم بصفة خاصة ، من الواضح أن الجماعة الالمانية يؤيدها في ذلك الاسبتارية عارضتا الاتفاق مع الدماشقة منذ البداية ، وحاولتا اقناع الصليبيين باستمرار المعاهدة المعقودة مع مصر ، والي جانب هزيمة الامبراطوريين ، فقصد كان للخصلافات الداخليسة في الجماعة أثرها على فقصد كان للخصلافات الداخليسة في الجماعة أثرها على روبرت بطريرك بيت المقدس اللاتيني أن عدد أفراد الجماعة التي شاركت في هذه المعركة بلغ أربعمائة لم يتبق منهم سوى ثلاثة (٦٦) ، واعترض رالي سميت على هذا العدد مشيرا الي أنه ليس بامكان الجماعة الالمانية المساهمة بهذا الرقم من الفرسان في المعركة ، وقد يكون محقا في هذا ، المساهمة بهذا الرقم في الخطاب تدل على أنهم جميعا فرسان ، الا أن البطريرك لم يحدد أنهم فرسان ، ومن المرجح أن هذا العدد ضم الفرسان والتركوبول ، وعلى هذا الاساس فانه لم يكن مبالغ فيه (٢٧) ، وسواء والتركوبول ، وعلى هذا الاساس فانه لم يكن مبالغ فيه (٢٧) ، وسواء

<sup>(</sup>٦٤) الذهبي: دول الاسلام ، ج ٢ ، ١٤٦ - ١٤٧ ٠

<sup>(</sup>٦٥)أسامة زيد : الخوارزمية ، ص ٢٧٦ - ٢٧٧ ·

<sup>«</sup> Alberti Milioli Notarii Regini Liber de Temporibrs » MGH, (77). SS, 31, 516.

<sup>(</sup>٦٧) أشار الى أن الداوية ساهموا بـ ٣١٢ فارسا و ٣٢٤ من التركوبول ، أما الاسبتارية فكانوا ٣٢٥ فارسا و ٢٢٤ من التركوبول ، بالاضافة الى التيوتون دون أن يحدد عدد الفرسان والتركوبول ، ويقترح رالى سميث أن عدد القوات الصليبية يمكن أن يكون ألفا ومائتى فارس منهم ستمائة من فرسان الداوية والاسبتارية والتيوتون والقديس لعازر ، ولم يشر رالى سميث الى ما أورده ابن الجوزى عن عدد الفرسان الصليبيين والذى قدره بالف وخمسمائة فارس وعشرة اللاف فارس ، ولا شك أن

أكان هذا الرقم صحيحا أم لا ، فانه يدل على حقيقة هامة وهى أن الجماعة ساعمت في هذه المعركة ، وكانت خسائرها تماثل خسائر الجماعتين الأخريين ،

اختلف المؤرخون الحديثون حول قائد الجماعة الالمانية في هذه المعركة ، فقد ذكر جان ريتشارد أن جيرارد أوف مالبرج المقدم الاعلى للجماعة كان ضمن الثلاثة الناجين منها ، وطرد من وظيفته بعد ذلك بفترة قصيرة نتيجة لذلك (٦٨) ، أما ديليه فقد أيده في هذا الرأى ، ولكنه أضاف أنه تمكن من الافلات مع نحو ثلاثمائة فارس ، وأن مجلس الجماعة قد أقر هذا الهروب في المعسركة بعد فترة من الوقت (٦٩) ٠٠ والواقع أن هذه الآراء بحاجة الى وقفة قصيرة لمناقشتها ، ففيما يتعلق بوجود جيرارد كمقدم أعلى للجماعة في هذه الفترة ، فقد جانبهما الصواب في ذلك تماما ، فقد كان هنريش أوف هوهنلوه ه و المقدم الأعلى للجماعة منذ ٧ يوليو١٢٤٤م/٢٨ محرم ٦٤٢ه على الاقل ان لم يكن قبل ذلك ، ولم يتضح مصير جيرارد بعد انفصاله عن الجماعة ، أما أمر طرده من الجماعة فلم يكن بسبب ما حدث في معركة غزة وانما ربما بسبب حصوله على اذن من البابا بالانضمام الى جماعة الداوية ، ثم ما حدث في الغرب بعد ذلك ، حيث استعيدت منه المناصب التي ضمت له مرة أخرى (٧٠) • أما سترن فيقترح أن هنريش أوف هوهنلوه مقدم الجماعة لم يكن موجودا في المعركة ، لأن الناجين منها كانوا ثلاثة فقط · ولهذا السبب فهو يرى أنه لم يشارك فيها (٧١) ٠ ولكن ليس من المستحيل أن ينجو مقدم الجماعة من المعركة اذا كان قد شارك فيها ، الا أن هنريش لم يكن مشاركا فيها منذ البداية • ويدعم هذا الرأى أنه يوجد خطاب مرسل

هذا الرقم أقرب الارقام الى الصحة حيث أن السلط كان هو نفسه بالقرب من ميدان المعركة بل وذهب اليه في صبيحة المعركة وانظر: مرآة الزمان ، ج ٨ ، ق ٢ ، ٧٤٦٠

Jean Richard, The Latin Kingdom, 33-34. (7A)

Dailliez, Les Chevaliers, 44. (79)

<sup>(</sup>۷۰) انظر ما سبق ص ۲٤٢ ـ ٢٤٣٠

Sterns, «The Teutonic Knight», 371-2.

من عكا بتاريخ ١١ سبتمبر ١١٤٤م/ ٧ربيع آخر ١٤٢ه(٧٧) لم يرد فيه اسم هنريش وانما قائدعام الجماعة الذ ىكان آنذاك هو كونراد ناسو Conradts de Nasso كما ورد في وتيقة رقم ٩٨ في شترالكه ٠ كما أن ظهور هنريش في الغرب الاوربي في يناير ١٢٤٥م/شعبان ١٤٢٩ه يعنى أنه سافر قبل المعركة ، وذلك لان رحلة السفن عادة ما تتوقف خلال هذه الفترة ما بين أوائل أكتوبر حتى أوائل مارس كما أشرنا من قبل وهذا يعنى بوضوح أن هنريش مقدم الجماعة لم يكن موجودا في المعركة حيث كان قد غادر الاراضي المقدسة ـ وربما معه جيرارد المقدم الاعلى السابق الذي ظهر أيضا في الغرب الاوربي في نفس الفــترة ٠ وكان لابد من وجود القائد العام للجماعة ومارشالها وكان يشغل هذين المنصبين كل من كونراد أوف ناسو وجرنويوس دى مربرك (٧٣) ٠

تركت معركة غزة الثانية آثارا هامة على الصليبيين بصفة عامة ، وعلى الجماعات الرهبانية بصفة خاصة ، فقد كانت خسائر الصليبيين فادحة من حيث القتلى سواء من الفرسان أو المشاة ، أما الجماعات العسكرية فقد كانت الخسارة فيها أفدح واعداد القتلى أكثر ، فلم ينج من أعضائها سوى أعداد قليلة جدا ، وفيما يتعلق بالجماعة الالمانية فان الناجين منها لم يزيدوا على ثلاثة ، بينما فقدت ما يقرب من ٣٩٧ في هذه

<sup>(</sup>۷۲) أشار متى الباريسى الى وجود قائد عام الجماعة الالمانية في المعركة ، كذلك أشار الى نجاة ثلاثة فقط من الجماعة الالمانية ولكنه لم يحدد مصير هذا القائد وهل نجا من القتل أو فر قبل بدء المعركة أو وقع أسيرا ، ولسوء الحظ فان أول وثيقة للجماعة من الاراضى المقدسة بعد هذه المعركة مؤرخة بعام ١٢٤٩م/١٢٤ه ولا توجد أية وثائق ما بين ١٢٤٤م/٢٤٢ هوهذا التاريخ ، والتى ربما كانت تساعدنا لو وجدت في معرفة مصيره ، وهل ظل حيا أم قتل ، الى آخر هذه التساؤلات ، انظر عن ذلك :

<sup>(</sup>۷۳) انظر ما سبق ص ۲٤۲ ٠

المعركة ما بين فرسان وتركوبول (٧٤) • وتبدو فداحة هذه الخسارة لانها كانت من أولئك الصليبين المقيمين في الاراضي المقدسة ممن يصعب تعويضهم • هذا بالاضافة الى أن المملكة الصليبية الاسمية وبقية الامارات الصليبية في الشرق كانت تعتمد اعتمادا كليا على هذه الجماعات في الدفاع عنها في وقت بدأ فيه ميزان القوى في الصراع بين المسلمين والصليبيين يعتدل بشكل واضح لصالح المسلمين ، بينما كان الكيان اللاتيني في الاراضي المقدسة آخذا في التداعي والانهيار • ومهما يكن ، فقد كانت الجماعات الرهبانية العسكرية ، ومن بينها التيوتون ، تمتلك الامكانيات المادية والبشرية التي كانت تمكنها من القيام بهذا الدور ، أما الخسارة المادية فقد تمثل تفي فقد الصليبيين للكثير من الاراضي التي كانوا يمتلكونها ، فقد تمثل تفي فقد الصليبيين للكثير من الاراضي التي كانوا يمتلكونها ، خاصة وأن الخوارزمية وصلوا في تقدمهم حتى عكا نفسها • ولا شك أن الجماعة الالمانية عانت من ذلك كثيرا ، حيث كانت أغلب أملاكها تتمركز في هذه المنطقة المحيطة بعكا • ووصف خطات من الاراضي القدسة بتاريخ في هذه المنطقة المحيطة بعكا • ووصف خطات من الاراضي القدسة بتاريخ أي عفبة ، ولا يستطيع أحد مقاومتهم ، يستولون على البلاد ، ويتقاسمونها أي عفبة ، ولا يستطيع أحد مقاومتهم ، يستولون على البلاد ، ويتقاسمونها أي عفبة ، ولا يستطيع أحد مقاومتهم ، يستولون على البلاد ، ويتقاسمونها أي عفبة ، ولا يستطيع أحد مقاومتهم ، يستولون على البلاد ، ويتقاسمونها

<sup>(</sup>٧٤) اسر في هذه المعركة وليم شاتنوف مقدم الاسبتارية ، وهيواوف مونولوس Hugh of Monlos مارشال الداوية ، وتوماس اوف هام ، ويوحنا ، ووليم صاحب البترون وجيمس ابن أخى والتر أوف بريين ، أما أرماند أوف بريجولد مقدم الداوية ، ووالتراوف بريين ، وبطرس رئيس أساقفة صور ، فقد ماتوا في الاسر ، وقتل أغلب الاسبتارية والداوية والتيوتون وفرسان القديس لعازر وراهب القديسة ماريا أوف جوزافيات ، وتراوح عدد الاسرى ما ينثلاثمائة وتماتمائة اسير حسبما أشار جوانفيل وسبط ابن الجوزى ، للمزيد انظر :

Estoire de Eracles, ii, 229-30; Rothelin, 564, «Annales de Terre Sainte », 441 (A-B), Joinville, 269.

سبط ابن الجوزى ـ مرآة الزمان ، ج ٨ ، ق ٢ ، ٧٤٦ ، ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ، ج ١ ، ص ٨ ٠

والتركوبول اما قوات من مسيحيين غربيين تزوجوا من شرقيات مسيحيات وهو الرأى القديم ، أو أولاد نتـــاج الزواج بين شرقيين وصليبيات غربيات ، وكانوا خفيفى التسليح .

كما لو كانت ملكا لهم ، ويعينون ضباطا في المدن والقرى المسيحية ، ويجمعون المحاصيل ، ويجبون الضرائب التي كان الفلاحون يدفعونها للصليبيين ، وفضلا عن ذلك ، فقد أصبح الفلاحون أعداء للصليبين ، وعندما ثاروا انضموا للخوارزميين ، والآن لم يتبق للفرنجة أى أرض عدا الحصون التي يحافظون عليها بصعوبة »(٧٥) .

ولا شك أن هذا الخطاب يوضح مدى الخسائر التى لحقت بالصليبين عموما ، ومن بينهم الجماعة الالمانية حيث كانت هذه الاملاك تدر عليها دخلا هاما سواء عن طريق ما تغله من محاصيل و فواكه و هذه الاراضى الخارجية التى كان يتم فيها رعى مختلف أنواع الحيوانات ، وغيرها من الايرادات ، وقد كان جروسيه محقا عندما وصفها بانها معركة «حطين الثانية »(٧٧) ، وكما أشار ابن الفرات أنها كانت « يوما عظيما لم ير فى الاسلام مثلها »(٧٧) ، ولا نكون مبالغين اذا قلنا انه منذ هذه المعركة لم تقم للصليبيين قائمة بعدها ، وكان يمكن للصالح أيوب أن يستثمرها الى أبعد الحدود لولا تلك الخلافات الداخلية التى تقضى عادة على أى نصر عسكرى ، فقد انشغل بمحاربة أمراء البيت الايوبي الذين كانوا قد نصر عسكرى ، فقد انشغل بمحاربة أمراء البيت الايوبي الذين كانوا قد اعطاءهم دمشق كثمن للنصر في معركة غزة ، وانتهت هذه الاحداث اعطاءهم دمشق كثمن للنصر في معركة غزة ، وانتهت هذه الاحداث محرم ٢٤٢م/ المالح أيوب على الخوارزمية في معركة جرت في أوائل ٢٤٢١م/ محرم ٢٤٢ه بالقرب من حمص وقضت عليهم وتشتت شملهم بعدها (٧٧) ،

وقبل أن نواصل حديثنا عن دور الجماعة الالمانية في أحداث الشرق اللاتيني ، لابد من التوقف قليلا عند رأى ديليه الذى ذكران الحوليات لا تمدنا باى نشاط للجماعة الالمانية بعد فوربيا ـ أو معركة غزة الثانية ـ وحتى سقوط عكا في ١٩٠١م/١٢٩٠هـ ، وأنها ظلت بمناى عن الصراعات

(VO)

Matthew Paris, Chronica, IV, 337 f.

R. Grousset, Histoire des croisades et du Royaume franc de (٧٦) Jerusalem, (3 Vols. Paris, 1948) ii, 372, 396.

<sup>(</sup>۷۷) ابن الفرات : تاریخ الدول والملوك ، ج ۱ ، ص ۰۸ ( نشر رالی سمیث ولیون ) ۰

<sup>(</sup>٧٨) أسامة زيد : الخوارزمية ، ص ٢٨٠ - ٢٨٢ ·

الداخلية بين الصليبيين وبعضهم البعض ، بالاضافة الى عدم اشتراكها في أى عمل مباشر في الحملة الصليبية الثامنة ـ يقصد حملة لويس التاسع على مصر (٧٩) .

والواقع أنه جانبه الصواب تماما في ذلك ، فعلى الرغم من تلك الهزيمة المريرة التى منيت بها الجماعة في هذه المعركة الا أنها ظلت تمارس دورها في أحداث المملكة الصليبية والامارات الآخرى حتى سقوط عكا وشارك مقدموها أو نوابهم في العديد من المؤتمرات التى عقدت لمناقشة مسائل داخلية أو لاقرار السياسة الخارجية وغيرها من الاحداث التى سوف نتناولها على مدى الصفحات الباقية من هذا البحث .

كان هنريش أوف هوهنلوه قد سافر في وقت ما قبل معركة غزة ـ كما أشرنا من قبل وظهر في الغرب في أوائل ١٢٤٥م/أواسط ١٤٣ه، فقد أرسله فردريك لمقابلة البابا انوسنت الرابع في ليون في ١٢ ينساير ١٢٤٥م/١١ شعبان ١٤٣ه(٨٠)، ثم عاد مرة أخرى الى ليون حيث كان يعقد مؤتمر لدراسة الحملة الصليبية الجديدة التي تقرر أن يخرج الملك الفرنسي لويس التاسع على رأسها، وانعقد المؤتمر في الفترة ما بين ٢٨ يونيو الى ١٧ يوليسو ١٢٤٥م/١ - ١٩ صفر ١٤٣ه، وحاول هنريش مؤيدا لسياسة الهوهنشتاوفن مما أحدث الانقسام مرة أخرى في داخل الجماعة، فقد وقف ديتريش من جرينجن من الفرع البروسي الى جانب البابوية وعمل معها وربما كان لذلك مقدم الفرع البروسي الى جانب البابوية وعمل معها وربما كان لذلك مقدم ناحية أخرى ، حيث أن البابا لم يرغب في الضغط على الجماعة ضغطا قويا حتى لا يفقد هذا الجانب الموالى له في الجماعة (١٢) ومغطا قويا حتى لا يفقد هذا الجانب الموالى له في الجماعة (١٢)

Dailliez, Les chvaliers, 45. (V9)

وهى الحملة السابعة في عداد الحركة الصليبية •

Tumler, Der Deutsche Orden, 47, n. 28.

<sup>(</sup>٨١) جوزيف نسيم يوسف: العدوان الصليبي على مصر ، ص ٥٦ -

Forstreuter, Der Deutsche Orden, 62 — 27.; Favreau, Studien, (AY) 93-4.

وفى أثناء وجود هنريش فى مؤتمر ليون يبدو أنه تمكن من اقناع البابا انوسنت الرابع باعطائه وثيقة يدعو فيها البابا الصليبيين الى التبرع لمساعدة الجماعة فى بناء برج آخر فى مونتفرت ، وبالفعل صدرت هذه الوثيقة فى ١٨ سبتمبر ١٢٤٥م/٢٤ ربيع آخر ٣٦٣ه ، ومن الملاحظ عليها الوثيقة أيضا بمونتفرت ، فقد أشارت الوثيقة السابقة لهرمان دى سالزا والخاصة أيضا بمونتفرت ، فقد أشارت الى بعد مونتفرت عن البحر والفقراء من الصليبين (٨٣) ، غير أننا نرجح أن الجماعة أدركت أنها والفقراء من الصليبين (٨٣) ، غير أننا نرجح أن الجماعة أدركت أنها الصليبية ، ولذا ، فقد حرصت على اضافة بعض التحصينات الجديدة التي قد تمكنها من الصمود أمام الاخطار الايوبية وبالفعل لم تمر سوى التي قد تمكنها من الصالح أيوب فى استرداد طبرية فى ١٧ يونية فترة قصيرة حتى نجح الصالح أيوب فى استرداد طبرية فى ١٧ يونية ممادى الآخرة ١٤٥٥ه، وبعدها بفترة ، وفى ١٥ أكتوبر ١٤٧٥م/١١ حمادى الآخرة ١٤٥٥ه، وبعدها بفترة عسقلان وتدمير تحصينها (٨٤) ،

وفى أثناء ذلك الوقت كانت الاستعدادات تجرى فى الغرب الاوربى لخروج حملة لويس التاسع الصليبية ، وأبحرت الحملة من ميناء أجمورت جنوبى فرنسا فى ١٢ يونيو ١٢٤٨م/١٨ صفر ١٤٦ه وذلك بعد تأخر دام حوالى ثلاث سنوات للاعداد لها، وأرست الحملة فى ميناء النمسون أوليماسول فى قبرص حيث كان المكان المتفق عليه لتجمع بقية الصليبيين للابحار منها بعد ذلك الى دمياط ، وطالت اقامة الحملة فى قبرص حتى مايو

 $(\Lambda \Upsilon)$ 

Forstreuter, Der Deutsche Orden, 43.

<sup>(</sup>٨٤) كان هذا الجيش الايوبى بقيادة فخر الدين بن شيخ الشيوخ ، وكانت نجدة صليبية قد وصلت من قبرص وعكا عن طريق البحر ، ونجح الاسطول في الدخول الى الميناء بالفعل ، ولكنه اضطر لرحيل لسوء الاحوال الجوية عائدا الى عكا وقبرص تاركا المدينة لمصيرها المحتوم ، للمزيد عن ذلك انظر:

Estoire de « Eracles, 432-35; « Annales de Terre Sainte », 442.

وكذلك: أبو شامة: الذيل على الروضتين ، ص ١٨٠ ، المقريزي: السلوك ، ج١ ، ص ٣٢٨ ، العمرى: مسالك الابصار ، ج ٢٧ ،

وقبل أن نواصل الحديث عن محلة لويس التاسع دوور الجماعة المدامر معفر ١٢٤٩ وكان لذلك اثره الميء عليها فيما يتعلق بتلك الخلافات الداخلية التي اندلعت بين الصليبيين في الشرق اللاتيني ، ففي ١٢٤٨م/١٢٤٨ حاول توماس أوف اكيرا النائب الامبراطوري الذي كان لايزال يقيم بطرابلس اعادة كونراد الثاني الي عرشه ، وربما كان يدعم هذه الحركة كل من الاسبتارية والفرسان التيوتون ، فأرسل البابا الي الداوية بعقاب أولئك الذين اتخذوا جانب الامبراطوريين (٨٥) ، واندلعت الحروب بين البيازنة والجنوية والتي تطورت الى نزاع علني في مارس المروب وعقد معاهدة بينهما لمدة ثلاث سنوات (٨١) ،

وقبل أن نواصل الحديث عن حملة لويس التاسع ودور الجماعة الالمانية خلالها ، لابدمن التوقف قليلالاستعراض أوضاع الجماعة الالمانية قبيل وصول الحملة الى دمياط • فتوجد وثيقة مؤرخة في ٣٠ ابريل ١٥/١٢٥٩ محرم ١٢٤٩ معرم ١٤٧٩ منها ايفرارد دى سين القائد العام للجماعة في الاراضي المقدسة عقد اتفاق مع يوحنا اليمان سيد قيسارية (٨٧) بشان أملاك خاصة بالأخير في منطقة عكا ، وقد حصلت الجماعة عليها في مقابل ايجار سنوى قدره أربعة الاف بيزنط ، ودفع منها ايفرارد مبلغ ألفين وستمائة ، وتبقى ألفان وأربعمائة تقرر أن تدفعها الجماعة على أربعة أقساط بواقع ستمائة بيزنط كل قسط ، وكضمان لسداد

Jean Richard, The Latin Kingdom, 336-7; Riley-Smith. The (AD) Knights of St. John 182, idem, Feudal Nobility, 213-14.

<sup>(</sup>٨٦) جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على مصر ، ص ٦٤ ٠

<sup>(</sup>۸۷) ورثت مارجریت اقطاعیة قیساریة فی الفسترة ما بین ۱۲۳۸ و ۱۲۲۱م/۱۲۵۱ - ۱۳۳۸ وظهر زوجها یوحنا الیمان معها فی الوثائق فی فترة متاخرة و لکن هزرد جانبه التوفیق عندما اشار الی ان اول ظهور لمارجریت فی الوثائق کان فی اکتوبر ۱۲۲۹م/رجب ۱۲۶۹ ، اذ ظهرت فی هذه الوثیقة المؤرخة فی ۳۰ ابریل ۱۳۶۹ عن ذلك انظر:

Strehlke, no. 100; cf. also: Hazard, «Ceaserea and the Crusades 100.

الدين وضعت الجماعة قرية الباصة التابعة لها كرهن لسداد هذا الدين ، وفي حالة عدم دفعها للايجار فانها ملزمة باعادة الاملاك لسيد المدينة ، أما في حالة تعرض هذه الاملاك لهجوم من جانب المسلمين وفقدان جزء منها ، فانه يتم تقدير هذا الجزء وعدم دفع ايجار عنه (٨٨) ، ومن المرجح أنه بعد عقد هذه المعاهدة أبحر فرسان الجماعة مع بقية الصليبيين الى قبرص للاتجاه بعد ذلك الى دمياط ،

ومنذ اللحظة الاولى لوصول الحملة الى دمياط ظهرت الجماعة الالمانية كمشاركة فيها ، فعقب سقوط دمياط في ٦ يونيو ٢٢/م١٢٤٩ صفر ١٤٧ه حصلت على نصيب من الغنائم خصصها لها الملك الفرنسى لويس التاسع (٨٩) ، أما عن تفاصيل الحملة فلن نتعرض لها هنا ، وانما سنكتفى بالاشارة الى ذلك الدور الذى أسهمت به الجماعة خلالها ، فعقب سقوط دمياط ظل الصليبيون زهاء خمسة أشهر دون عمل شيء سوى انتشار المفاسد ونشوب المخلافات فيما بينهم ، وذلك في الفترة من ٦ يونيه الى ٢ نوفمبر ٢٤١م/٢١ صفر ١٢٠ شعبان ٧٤٦ه ، الى أن وصلت قوات جديدة على رأسها الفونس كونت بواتيبه وذلك في ٢٤ أكتوبر ١٩٢١م/١٥ رجب ٧٤٢ه ، وتم الاتفاق على التقدم نحو القاهرة ، وفي أثناء ذلك كان رجب ١٤٦ه مو الدين أيوب قد توفي في ١٤ شعبان/٢٢ نوفمبر وظلت زوجته شجر الدر تدير البالاد ولحين وصول ابنه المعظم تورانشاه من أليوم باسم البحر الصغير ، واتخذوا مراكزهم عند الضفة الشمالية منه ، وظلت المعارك دائرة بين الطرفين وكذلك الضربات المتفرقة التي كان وظلت المعارك دائرة بين الطرفين وكذلك الضربات المتفرقة التي كان

Beyer, «Akkon», 210.

Strehlke, no. 100.

 $(\Lambda\Lambda)$ 

Rothelin, 594.

 $(\Lambda \Lambda)$ 

أما عن الاملاك التي حصلت عليها الجماعة فهي بيت جين Beitegen ، وساجور Scifor ، وخربة الحسينية La Huscinie ، ومجدل الكروم Mergecolon ، ومجدل الكروم Gelon ، وخربة جالون Gelon ، وتقع أغلب هذه الاملاك بالقرب من عمقا ، انظر خريطة رقم وكذلك :

يوجهها اليهم المسلمون • ومن بين هذه المعارك تلك المعركة التي جرت في ٢٠ يناير ١٢٥٠م/١٤ شوال ٣٦٤٧ ٠ فقد أخبر الجواسيس الملك الفرنسي باعتزام المسلمين مهاجمة الصليبيين ، وتحقق الامر عندما أمر الامير فضر الدين قواته بالعبور ومهاجمة الصليبيين في معسكرهم • وقد أشار روتلان صراحة الى أن الفرسان التيوتون شاركوا في هذه المعركة منذ بدايتها · « وكان جيشنا يتكون من فرسان الاسبتارية والاخوة نوتردام بألمانيا »(٩٠) · وقد اختلفت المصادر الصليبية والاسلامية في تقدير نتيجة هذه المعركة ، اذ أشارت المصادر الاسلامية أن المسلمين قتلوا من الصليبيين أربعين فارسا بالاضافة الى أسر ٦٧ أو ٦٩ فارسا كان من بينهم ثلاثة من أكابر الداوية (٩١) ، أما جوانفيل فقد ذكر أن المسلمين هم الذين تكبدوا النفسائر في هذه المعركة (٩٢) • ولكن روتلان اعترف بقتل أحد عشر من الاسبتارية ، بالاضافة الى أربعة من التيوتون في هذه المعركة (٩٣) . ومن الواضح أنه منذ البداية لم يشارك الداوية في هذه المعركة ، وانما كان الجيش \_ أو ربما مقدمته مكونة من الاسبتارية والتيوتون فقط كما روى روتلان • وبالتالي فان تلك الاشارة الواردة عن أسر ثلاثة من أكابر الداوية التي أوردتها المصادر الاسلامية ربما يقصد بها التيوتون ، وذلك للشبه الواضح في نفس رداء الجماعتين وعدم استطاعة المؤرخين المسلمين التفريق بينهما •

تسرب الياس الى الحملة ، وفترت روح رجالها المعنوية بعد تلك المحاولات العديدة لعبور النهر الى أن دلهم أحد الخونة على مخاضة يعبرون منها ، وعقد الصليبيون مجلسا للتشاور ، وتم وضع خطة العبور ، وفي يوم الاثنين ٧ فبراير ١٢٥٠م/٣ ذى القعدة ١٤٧ه عبر

Rothelin, 600. \ (9.)

Joinville, 184-5. (47)

Rothelin, 601.

<sup>(</sup>۹۱) أشار المقريزى الى أن عدد الاسرى كان ۲۷ ، بينما حده ابن الفرات بـ ۲۹ ، أما ابن أيبك فقد أشار الى أن الجانبين تكبدا خسائر كثيرة ، انظر: السلوك ، ج۱ ، ق ۲ ، ۳٤۸ ، تاريخ الدول والملوك ، ج۱ ، ص ۲۵ ، وكذلك جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على مصر ، ص ۱۵۳ ـ ۱۵۳ .

روبرت كونت ارتوا ومعه قوات من الجماعات العسكرية بما فيهم التيوتون ، وحاول احراز نصر مبكر ، فسارع الى دخول المنصورة وهنا وقعت الكارثة ، فقد سار ركن الدين بيبرس البندقدار قائد المماليك البحرية في أثر مقدمة الجيش الصليبي ، وتعقبهم في الازقة والشوارع ، وشارك سكان المدينة في هذه الملحمة الشعبية واستطاعوا انزال الهزيمة بالصليبيين (٩٤) • وسوف نأخذ رواية المؤرخ متى الباريسي عن دور الجماعة الالمانية في هذه المعركة بشيء من الحذر ، فقد ذكر في أول اشارة له عن هذه المعركة ، وأنه لم يفر من الداوية سموى اثنين وواحد من الاستبارية ثم عاد وأشار مرة أخرى الى أنه فر ثلاثة من الداوية وأربعة من ثم عاد وأشار مرة أخرى الى أنه فر ثلاثة من الداوية وأربعة من الاسبتارية ومات الخامس متأثرا بجراحه أما الجماعة الالمانية فقد فر ثلاثة منها وأصيب ثلاثة كانت اصابتهم خطيرة (٩٥) ، وتجدر الاشارة الى أن رالى سميث أشار الى هذه الاعداد من الاسرى ضمن أسرى المعركة التي حدثت قبل أسر لويس التاسع عند فارسكور (٩٦) ، وقد جانبه الصواب في ذلك لأن متى الباريسي أشار اليها صراحة ضمن أسرى وقتلي معركة المنصورة ، ولكنه أوردها ضمن روايته عن أسر الملك لويس . التاسع •

استمرت الاحداث تتوالى على ضفاف النيل ، فقد حاول الصليبيون التقدم جنوبا نحو القاهرة وفى نفس الوقت ظل الايوبيون يحاولون وقف تقدمهم الى أن وصل المعظم تورانشاه الى المنصورة فى ٢١ ذى القعدة الالاسمام فبراير ١٢٥٠م ، وازدادت حالة الصليبيين سوءا ، وقرروا الانسحاب عائدين نحو دمياط ، ولكنهم وقعوا فى خطأ كبير ، فقد أهملوا ازالة الجسر الذى عبروا عليه النهر ، وانتهز بيبرس البندقدارى هذه الفرصة ، فعبر عليه وهاجم المسيحيين الموجودين فى المعسكر الصليبي ، وسار فى أعقاب القوات الصليبية حيث وقعت مذبحة دموية عند فارسكور وذلك فى ٢ ابريل/٢ محرم ١٤٨٨ه ، وفيما يبددو أن مؤخرة الجيش

<sup>(</sup>٩٤) جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على مصرم ، ١٦٢ وما بعدها .

Matthew Paris, Chronica, V, 154, 158, VI, 195-97. (90)

Ibn al-Furat, II, 186. (97)

الصليبى كانت مكونة من الجماعات العسكرية والتي أبيدت عن آخرها ، ولم يتبق منها سوى شخص واحد كما أشار روتلان(٩٧) .

كان لهذه الهزيمة الثقيلة التي منى بها الملك الصليبي أثرها على بدء المفاوضات مع الايوبيين ، وقد انتهت بسقوطه أسيرا بعد خيانة أحد الجنود الذي يدعى مارسيل ، وبدأت المفاوضات بين لويس والمعظم تورانشاه ، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان ، فقد استطاع المماليك البحرية التخلص من المعظم تورنشاه في ٢٨ محرم ١٤٨ه/٢ مايو ١٢٥٠م، وبمقتله تنتهي الدولة الايوبية في مصر لتبدأ فترة جديدة سبجل فيها المماليك البحرية أروع صفحاتهم بالقضاء على الصليبيين وطردهم من الشرق اللاتيني (٩٨) ، وعقب استقرار الاوضاع عقد الملك الفرنسي معاهدة جديدة تقرر فيها دفع مبلغ كبير لاطلاق سراحه وفدية عن بقية الاسرى الفرنج ، يتم دفع نصفها مقدما والآخر بعد خروجه من مصر ، بالاضافة الي رد دمياط(٩٩) ،

ومما لا شك فيه أن الجماعة الالمانية أسهمت بدور واضح خلال

Rothelin, 615.

<sup>(</sup>۹۷) لمزيد من التفاصيل انظر جوزيف نسيم: المرجع السابق ، ص ۱۹۹ وما بعدها ، وكذلك:

<sup>(</sup>۹۸) يرى فريق من المؤرخين المسلمين أن الصالح نجم الدين أيوب هو اخر ملوك بنى أيوب ، ويرى فريق آخر ان المعظم تورانشاه هو اخرهم ، وأضاف ثالث أن الاشرف موسى هو آخرهم ، وأجمعت غالبية المراجع الحديثة أن شجر الدر هى أول من حكم من المماليك باعتبار أنها من فئة المماليك ، ولان رابطتها بالصالح نجم الدين أيوب قد انقطعت بموته وبموت ابنها منه وهو خليل في حياة أبيه ، للمزيد انظر : جوزيف نسيم : العدوان الصليبي على بلاد الشام ، ١٤٠ ، ح ٢ ، قاسم :درامات في تاريخ مصر الاجتماعي حصر سلاطين المماليك ، القاهرة ١٩٧٩ ، ص ١٠، جمال الدين سرور : دولة الظاهر بيبرس في مصر ، القساهرة جمال الدين سرور : دولة الظاهر بيبرس في مصر ، القساهرة الاولى يفي مصر والشام ، بيروت ١٩٦٩ ، ص ١١٠٠ ، الحولى يفي مصر والشام ، بيروت ١٩٦٩ ، ص ١١٠ ،

الحملة كما وضح لنا من خلال الاشارات التي اوردها كل من روتلان ومتى الباريسي ، ولا ندرى لماذا لم يشر جوانفيل اليها ، وهو مؤرخ الحملة وشاهد عيان لها ولغالبية أحداثها ، فهل يكون قد التبس عليه الامر بحكم ردائها الذي كان يشبه رداء الداوية ، أم أن الكراهية التقليدية بين الفرنسيين والالمان منعته من الاشارة اليهم ؟ أو ربما يكون قد اختلط عليه الامر ، خاصة وأنه سجل مذكراته عن الحملة بعد حوالي نصف قرن من انتهائها ، وحتى الاشارة الوحيدة التي أوردها عنهم كانت اشارة عامة تحت اسم الالمان دون أن يحدد لنا أنهم هم الفرسان التيوتون ، وذلك أثناء الحملة على بلاد الشام كما سنرى • وعلى الرغم من أن تلك الخسائر التي منيت بها الجماعة خلال الحملة تعتبر قليلة ، الا أنها اذا ما قورنت بعددها الاقل نسبيا من الجماعتين الاخريين تعتبر كثيرة ٠ وكانت هذه المرة الثانية التي تحارب فيها الجماعة فوق أرض مصر ولكنها لم تلعب دورا هاما مثلما لعبته في المرة الاولى اثناء الحملة الصليبية الخامسة • وفيما يبدو أن الظروف قد تغيرت ، فلم يكن على رأس الجماعة شخصية مثل شخصية هرمان دى سالزا ، كما أن مقدميها وجهوا اهتماماتهم شطر امكان أخرى عديدة • ولا نعرف شيئا عن مقدمها الذي كان يتولى أمورها في هذه الفترة وهو جونتراوف فيللرسلين Gunter of الم الكار ما يؤسف له وما يؤسف له وما يؤسف له وما يؤسف له . أن وثائق الجماعة لم تذكر شيئا عن نشاطه أو دوره سلواء في الشرق أو الغرب (١٠٠) • وهذا مما يزيد الغموض حول دور الجماعة أثناء حملتى لويس التاسع على مصر والشام ، باستثناء تلك الشذرات والنتف البسيطة التي أمكننا جمعها من المصادر المختلفة •

غادر لويس التاسع دمياط متجها الى عكا في ٨ مايو ١٢٥٠م/٤ صفر

<sup>(</sup>۱۰۰) لم يرد ذكر هذا المقدم الا في كتب الموتى الخاصة بالجماعة ، والتى أشارت الى أنه توفى في ٣ أو ٤ مايو دون تحديد للعام ويرى تملر أن فترة حكمة تظهر من خلال نهاية حكم هنريش أوف هوهنلوه وبداية حكم بوبو دى أوسترنا ، ولما كان الاول قد مات في ١٥ يوليو ١٤٦٩م ربيع أول ١٤٧ هـ فاننا نضع حكمه بعد ذلك التاريخ وحتى عام ١٢٥٢م/١٢٥٠ه عندما تولى بوبو ، انظر: Tumler, Der Deutsche Orden, 46-8.

٨٤٢ه حيث وعلها في ١٣ من نفس الشهر ، وبعد استقراره عقد مجلسا للتشاور فيما يمكن عمله والذى شاركت فيه الجماعة الالمانية ، وعقدت ثلاثة مجالس في ثلاثة آحاد متتالية في الفترة من ١٩ يونيو الى ٣ يوليو ١٢٥٠م/٧١ ربيع أول الى أول ربيع آخر ١٠١٨ه(١٠١) ، ولا توضح لنا مصادر الحملة أووثائق الجماعة دورها في هذه المجالس وهل كانت ضمن المؤيدين لبقائه ، لما في ذلك من مصلحة لها في هذه الفيرة ، خاصة بعد تلك الخسائر التي منيت بها منذ معركة غزة ١٤٢٤م/١٢٤٣ ، وكذلك الاسرى الذين كانوا لايزالون في مصر من بين أعضائها ، وأخيرا فقد اتخذ لويس قراره بالبقاء في الاراضي المقدسة على الرغم من معارضة غالبية أمرائه لذلك (١٠٢) ،

وفى اثناء اقامة لويس التاسع فى الشام عمل على استغلال الاوضاع لصالحه ، ومحاولة استنزاف قوى الطرفين الايوبى بقيادة الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب والذى كان على رأس الامراء الايوبيين فى الشام وبين الامراء المماليك الذين كان على رأسهم المعز أيبك بعد زواجه من شجر الدر فى ٢٩ ربيع الثانى ٢٤٩هـ/٣٠ يوليو ١٢٥٠م ، وقد وصلت سفارة من الناصر يوسف الى الملك الفرنسي عارضه عليه اعادة بيت المقدس مقابل الوقوف معه ضد المماليك البحرية ، ولم يرفض لويس ذلك العرض وانما رد ردا دبلوماسيا عليه ، فقد أخبره أنه سوف يرسل الماليك لكى يعدل المعاهدة السابقة المعقودة معهم ومعرفة رأيهم فى ذلك ، فاذا رفضوا فانه لن يتردد فى عقد المعاهدة معه ضدهم (١٠٠٠) ، وفى سبتمبر ، ١٢٥٥م/جمادى ثانية ١٤٥٨هـ(١٠٤) وصلت سفارة صليبية برئاسة سبتمبر ، ١٢٥٥م/جمادى ثانية ١٤٥٨هـ(١٠٤)

<sup>(</sup>۱۰۱) جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على بلاد الشام ، ٩٩ - ١٠٨

<sup>(</sup>١٠٢) جوزيف نسيم: المرجع السابق ، ص ١٠٨٠

<sup>(</sup>۱۰۳) جوزیف نسیم: نفسه ، ۱۳۵ •

<sup>(</sup>۱۰٤) أشار روتلان الى أن اطلاق سراح أولئك الاسرى تم بعد مغادرة شقيق الملك لويس التاسع عكا عائدا الى فرنسا • وكان ألفونس كونت بواتييه وشارل كونت انجو قد عاد الى أوروبة فى أغسطس ١٢٥٠م/جمادى أولى ١٤٤٨ه ، لذا فاننا نرجح أن وصول السفارة

يوحنا دى فالنيس الماليك القاهرة وذلك لعرض مطالب لويس ، وبعد دراسة هذه المطالب من جانب المماليك ، وافقوا عليها بشرط تحالفه معهم ضد الامراء الايوبيين ، واظهارا لحسن نواياهم أطلقوا في رجب ١٢٥٨ه/أكتوبر ١٢٥٠م سراح عدد من الاسرى من بينهم وليم اوف شاتنوف مقدم الاسبتارية وعدد آخر من الاسرى تراوح بين سبعمائة وتسعمائة أسير ، وأشار روتلان الى أنه كان من بينهم عشرةمن الفرسان التيوتون(١٠٥) ، وليس من الواضح ما اذا كانوا من أسرى غزة أو أثناء الحملة الصليبية على مصر (١٠٦) ،

أما عن دور الجماعة الالمانية حتى وقوع محاولة الصليبيين مهاجمة بانياس والاستيلاء عليها في يوليو ١٣٥٣م/ربيع أول ٢٥١ه ، فان المصادر لا تمدنا بشيء عنه وربما كان تركيز هذه المصادر وبصفة خاصة جوانفيل مؤرخ الحملة وعلى أحداث المفاوضات الجارية بين الملك الفرنسي والامراء الايوبيين في الشام والمماليك في مصر ، وانتهت هذه المفاوضات باتفاق بينه وبين المماليك بعد انتصارهم على الايوبيين في معركة العباسة التي وقعت في ١٠ ذي القعدة ١٤٦ه/٢ فبراير ١٥١١م ، ثم سرعان ما ضاعت آمال الملك الفرنسي في استخدام الوقيعة بين المسلمين لمصلحته ، وذلك عندما تم الاتفاق بين الايوبيين والمماليك في صغر ١٥٦ه/ابريل عندما تم الاتفاق بين الايوبيين والمماليك في صغر ١٥٦ه/ابريل مونتفر تأو القرين وفيما يبدو أن لويس لم يوجه اهتمامه نحو تحصين مونتفر تأو القرين والماكز الساحلية من ناحية ، ومن ناحية أخرى

كان فى سبتمبر حيث تم اطلاق سراح هؤلاء الاسرى فى أكتوبر Rothelin, 625.

<sup>(</sup>١٠٥) جوزيف نسيم: المرجع السابق ، ١٥٥ - ١٥٦ .

<sup>(</sup>۱۰۹) أشار سترن خطأ الى أن هؤلاء الاسرى تم اطلاق سراحهم مع الملك لويس التاسع انظر:

Sterns, «The Teutonic Knights», 372.

<sup>(</sup>١٠٧) عن هذه الاحداث انظر: جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على الشام، ص ١٦٩ وما بعدها ·

فربما انتهت من اقامة برج آخر في القلعة ، كما أشارت وثيقة الباابا انوسنت الرابع في ١٢٤٥م من أجل التبرع لبناء هذا البرج .

وقد أورد جوانفيل الرواية الوحيدة عن الجماعة الالمانية من خلال اشارته العامة اليها باسم الالمان ، وذلك أثناء الهجوم الذي تم على بانياس الداخلية ، فقد قال ان أولئك الالمان الذين كانوا تحت قيادة الكونت أبو خالفوا التعليمات التى كانت تقضى بانتظار بقية الجيش لمهاجمة قلعة الصبية • واستطاعت القوات الايوبية التي كانت قد تعرضت للهزيمة في بداية الامر استرداد أنفاسها ومهاجمة الفرسان الالمان الذين اضطروا للارتداد نصو بانياس حيث كان يقيم جوانفيل وبقية القوات الصليبية • ووقع الاضطراب في صفوف الصليبيين ، واختسل نظهامهم ، ولكنهم استطاعوا الفرار في النهاية بعد خدعة قاموا بها ، ولحقوا بالملك الفرنسي عند صيدا (١٠٨) • والواقع أننا يجب أن نأخذ بشيء من الحذر رواية جوانفيل عن دور الجماعة في هذا الهجوم ، فقد كانت هذه هي المرة الاولى التي يشبر فيها الى الالمان - أو الفرسان التيوتون ، اذا كان يقصدهم من أشارته هذه ، كما أنه لم يعط أي تفاصيل أخرى عن قائدهم أو مارشال الجماعة الذي كان لابد أن يكون موجودا اذا شاركت الجماعة في أي قتال ، إلى آخر هذه التساؤلات التي لازالت بحاجة إلى أجابة عليها ، ولم تسعفنا المصادر الأخرى بذلك ٠

وقبل مغادرة لويس التاسع الاراضي المقدسة بعامين تولى بوبودي اوسترنا Popo de Osterna مقدم الجماعة الالمانية رئاسة الجماعة ( ١٢٥٢

· 771 - 71%

Joinville, 278-282. (۱۰۸) وكذلك جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على بلاد الشام،

<sup>(</sup>۱۰۹) التحق بالجماعة في عام ۱۲۲۸م/۱۲۲۸ ، وكان من بين أعضائها في بروسيا في عام ۱۲۲۱م/۱۲۳۸ وأصبح مقدما هناك في الفترة من ۱۲۲۱م – ۱۲۲۸م/۱۲۳۸ – ۱۲۲۸ ، أما عن الفسترة حتى من ۱۲۲۱م مقدما أعلى فلا يوجد شيء عنه خلالها ، وتولى في عام

- ١٦٥٦م/١٥٦٠ - ١٦٥٦ه ) • وعلى الرغم من أنه توجد لدينا سبع وثائق من فترته ، الا أنه لم يظهر سوى في اثنتين منها فقط • ومن الملاحظ على هذه الوثائق أنها تعلقت بنزاعات بين الجماعة وبين قوى دينية وعلمانية طالبت بحقوق لها في هذه الاملاك • ولم تحصل الجماعة على أملاك أو امتيازات جديدة خلالها • وكان النزاع الاول قد حدث عندما طالب برثولوميودي فوسا Bartholomew de Foosa أسقف حبرون (١١٠) بأملاك سابقة لهذه الاسقفية في عكا • وقد تولى التحكيم في هذا النزاع الراهب ماثيو ، وكان والتر قائد عام الجماعة ممثلا لها في القضية ، وطالب برثولوميسو الجماعة بثلاثة آلاف بيزنط كايجار لهذه المنازل الواقعة في ضاحية عكا ، ولكن والتر ممثل الجماعة رد عليه بأنه ليس من حق الاسقف فرض أي بالاضافة الى منزل آخر صغير ، وذلك منذ أن حصلت عليها الجماعة ، ولكن والتر ممثل الجماعة رد عليه بأنه ليس من حق الاسقف فرض أي وأن تابع البابا مباشرة (١١١) • وبعد توسط ماثيو تقرر أن تعترف وأنما تتبع البابا مباشرة (١١١) • وبعد توسط ماثيو تقرر أن تعترف الجماعة بحق الاسقفية في هذه الاملاك ، وأن تقوم بدفع ايجار سنوى المالة قدره سبعة بيزنطات ، وفرض خمسمائة مارك من الفضة في حالة المالة قدره سبعة بيزنطات ، وفرض خمسمائة مارك من الفضة في حالة المالة قدره سبعة بيزنطات ، وفرض خمسمائة مارك من الفضة في حالة المالة قدره سبعة بيزنطات ، وفرض خمسمائة مارك من الفضة في حالة المالة قدره سبعة بيزنطات ، وفرض خمسمائة مارك من الفضة في حالة المالة قدره سبعة بيزنطات ، وفرض خمسمائة مارك من الفضة في حالة المالة مالك من الفضة في حالة المالة عالمالة عالمالة عالمالة مالة عالمالة عالماله عالمالة عا

١٦٥٠م/١٦٥٠ه بعد وفاة سلفه جوثيتر • أما شترن فقد أشار أنه لا يوجد لدينا شيء عن أعماله • ولكن توجد سلسلة الوثائق السابقة والتي استطاع خلالها بوبو حل عدد من مشاكل الجماعة حول الاملاك التابعة لها • انظر:

Tumler, Der Deutsche Orden, 48-9; Sterns, «The Teutonic Knights», 372-3.

الباب الباب الوجود على الرابع هذه الاسقفية الى الوجود على الرغم من عدم استرداد الصليبيين لحبرون • وكانت هذه الاسقفية خالية منذ معركة حطين • وأمر في يناير ١٢٥٢م/شوال ١٤٦٩ه بالبحث عن أملاكها السابقة ، ثم وصل برثولوميو الى الاراضى المقدسة حيث ثار هذا النزاع بينه وبين الجماعة الالمانية • عن ذلك انظر :

Strehlke, nos. 101-102, 104; cf. also: Hamilton, The Latin church, 296-99.

(۱۱۱) انظر ما سبق ص ۱۷۹۰

مخالفة الاتفاق (۱۱۲) ، وتجدر الاشارة الى أن الجماعة بدأت تلجا الى أسلوب جديد في حل خلافاتها حول الاراضى أو الاملاك الاخرى المتنازع عليها ، وخاصة تلك التى حصلت فيها في عهد فردريك الثانى ، وتمثل ذلك في التهديد برفع الامر الى البابا وعرض القضية عليه ، ولما كانت أغلب هذه القوى لا تملك النفقات المطلوبة لعرض مثل هذه القضايا على البابوية والتى كانت تتكلف نفقات باهظة ، فقد كان الجانب الآخر يطلب توسط بعض الاصدقاء وحل القضية بالطرق الودية ، وهذا ما حدث بالفعل (۱۱۳) ، وربما كانت هذه الاملاك لا تستحق أن يصرف عليها هذه المبالغ ، لان ايجارها السنوى كما رأينا كان سبعة بيزنطات ، أما اذا كانت الاملاك جديرة بالاهتمام فان الطرف الآخر يقبل ذلك كما حدث في النزاع التالى بين الجماعة وعمورى بارليس ،

كانت الجماعة قد حصلت على اقطاع عربة وزاخنين من ايزابيلا أميرة بيسان في عام ١٩٣٤م/١٣١٩ كما أشرنا من قبل (١١٤) • الا أن عمورى بارليس حفيد ايزابيلا طالب بحقه في هذا الميراث في فترة ما من هنرى صاحب قبرص والنائب في المملكة الصليبية ، وبالفعل قام هنرى بمنح عمورى بارليس الحق في استعادة أملاكه بسبب عدم حضور الجماعة الالمانية أمامه للرد على هذا الادعاء (١١٥) • وبناء على ذلك ، فقد استولى على هذه الاملاك عنوة وطرد الجماعة منها ، وتطور النزاع بين المانبين الى أن وصلت القضية أمام الادارة المركزية البابوية في روما ، وعرضت في ١٩ فبراير ١٢٥٤م/٢٨ ذى الحجمة ١٥٥١ه • وفوض البابا

Strehlke, no. 104.

(111)

Hamilton, The Latin church, 299.

(117)

<sup>(</sup>۱۱٤) انظر ما سبق ص ۲۱۳ ۰

<sup>(</sup>۱۱۵) كان كونراد الرابع ملك المانيا هو صاحب الحق في حكم بيت المقدس ، غير أنه لم يأت مطلقا الى الاراضي المقدسة للحصول على تاجه ، قال حق النيابة الى أليس صاحبة قبرص أقرب الاقارب واعترفت بها المحكمة العليا في عام ١٢٤٣م ، ثم تلاها هنري في عام ١٣٤٦ وحتى ١٢٥٣م ، وفيما يبدو أن النزاع بدأ

انوسنت الرابع الكاردينال أوتو للفصل فيها • وناب عن الجماعة قائدها العام كونراد ، وعن عموري بارليس بارينو الاسباني . وأشار كونراد الى قيام عموري بالاعتداء على أملاك الجماعة وما ألحقه به من أغيرار نتيجة لذلك ، وطالب باعادته لهذه الاملاك ورد ايراداها الذي قدره بعشرة آلاف مارك ، بالاضافة الى تعويض قدره ألف مارك نتيجة لما لحق بها من خسائر ، ورد بارینو أن عمسوری لم يقم بالاعتداء على هذه الأملاك، وإنما كان معه أمر من هنري صاحب قبرص وأظهر وثيقة الامتلاك الخاصة بذلك والمختومة من الملك القبرصي ، وأنه لجا اليه باعتباره النائب في الملكة الصليبية ، وعندما لم تمثل الجماعة أمامه أعطى عموري هـذا الحق ، ورد كونراد أنه ليس من حق هنري فرخ سأى شيء على الجماعة باعتبار أنهم ينتمون الى السلك الكهنوتي ، وعندما أوضح بارينو أن هذه أراضي اقطاعية ومن حق الملك استدعاء الجماعة رد ممثل الجماعة أنهم ليسوا مقطعين من الملك وأن هذه المنحة كانت عبارة عن منحة صدقة ، وبالتالي ليس من حق الملك استدعاؤهم ، وفي أي الحسالات ، فانهم يخضعون الميابا مباشرة وليس لأي شخص آخر ٠ واستطاع كونراد - الذي كان فيما يبدو على دراية تامة بالقوانين والاوضاع في المملكة الصليبية \_ اقناع الكاردينال أوتو بأحقيلة الجماعة ، فحكم لصالحها باستعادة أملاكها ودفع عموري النفقات المطلوبة لها (١١٦) • أما عن الفترة المتبقية من عهد بوبو فان وثائق الجماعة لا تمدنا بشيء عنها ، فقد استمر يرأسها حتى عام ١٢٥٦م حيث استقال من منصبه في المجلس العام للجماعة الذي عقد في روما في نفس العام ، وهو نفس المجلس الذي سوف يختار خليفته انواوف سانجر هاوزن ٠ ولا ندري هل ظهر خلاف آخر داخل الجماعة أم أنه لم يعد قادرا على ادارة شئونها •

الواقع أننا اذا حاولنا أن نقيم دور الجماعة في ذلك المراع بين الصليبيين والمسلمين في مصر والشام حتى نهاية الدولة الايوبية ، غاننا

فى فترة ما قبل وفاته الى أن وصلت القضية الى روما فى الغام التالى لوفاته ، انظر:

Riley-Smith, Feudal Nobility, 188-89; La Monte, Wars of Frederick II, 175 ff.

نجد أنها قد سارت على مبدأ واحد تقريبا • فقد ظهرت منذ تحولها الى جماعة عسكرية في كافة المؤتمرات التي عقدها الصليبيون لمناقشة مسائل المحرب أو قبول عروض الصلح من جانب الايوبيين ، وكثيرا ما وقفت الى جانب تأييد هذه العروض ، ولكنها في نفس الوقت حرصت على المشاركة في أي حملة أو هجوم يقوم به الصليبيون ، خاصة في تلك الفترة المبكرة من تاريخها لكي تثبت وجودها على مسرح الاحداث لما يعود ذلك عليها بالفائدة • فاشتركت في الحملة الصليبية الخامسة على مصر ولعبت دورا هاما خلالها • وكان نتيجة ذلك أن اعترف قادة صليبيون في الغرب الاوروبي بها وكانوا ممن شاركوا في هذه الحملة • وكانت الحملة الصليبية السادسة بقيادة فردريك الثاني فرصة لاظهارها بصورة أوضح ، فقد كانت هي المؤيد الرئيس للامبراطور منذ وصوله وحتى رحيله • بل كان هرمان دى سالزا مقدمها هو المخطط الرئيسي للحملة وأحداث تلك الفسترة من الزمن • ولا نكون مبالغين اذا قلنا أنه لولا وجود هذا الرجل لاختلفت الاوضاع تماما عما كانت عليه • وكان ممن شاركوا أيضا في عقد اتفاقية يافا ومن المدافعين عنها ، وعندما وصلت حملتا ثيوبولد أوف شامبانيا وريتشارد كورنول نصحت الجماعة كليهما باستمرار التحالف مع مصر بدلا من عقد معاهدة جديدة مع دمشق • ولكن الاوضاع في الشرق اللاتيني لم تكن آنذاك في صالحها خاصة بعد هزيمة الامبراطوريين • فآثرت الجماعة أن تشارك الصليبيين في اتفاقهم مع دمشق • وكانت تلك الهزيمة المريرة التي منى بها الصليبيون في غزة ، والتي تركت آثارها الواضحة على الجماعة الالمانية بصفة خاصة • وهذا ما دفع الامبراطور فردريك الى أن يلوم الصليبيين لعدم استماعهم لنصيحة الجماعة ومعها الاسبتارية بالتحالف مع مصر ، ثم كانت حملتا لويس التاسع على مصر والشام والتي شاركت فيهما الجماعة ، واكن ليس بصورة رئيسية ، فقد كانت لاتزال تعانى من آثار الهزيمة في غزة من ناحية ، بالاضافة الى انشغال مقدميها بأمور الغرب الاوروبي دائما • وكان لذك آثاره عليها وعلى وضعها في الاراضي المقدسة ، مما سيدفع مجلس الجماعة الى اتخاذ قرار بعدم مغادرة المقدم الاعلى للاراضى المقدسة الا بعد حصوله على اذن منه • وبظهور دولة المماليك البحرية أو الاولى سوف تطرأ تغيرات على العلاقات الصليبية الاسلامية نتيجة المستجدات على المسرح السياسي، وكان على الجمساعة أن تواجه هذا الموقف الجديد بعد أن مال ميزان الصراع بشكل واضح لصالح المماليك .

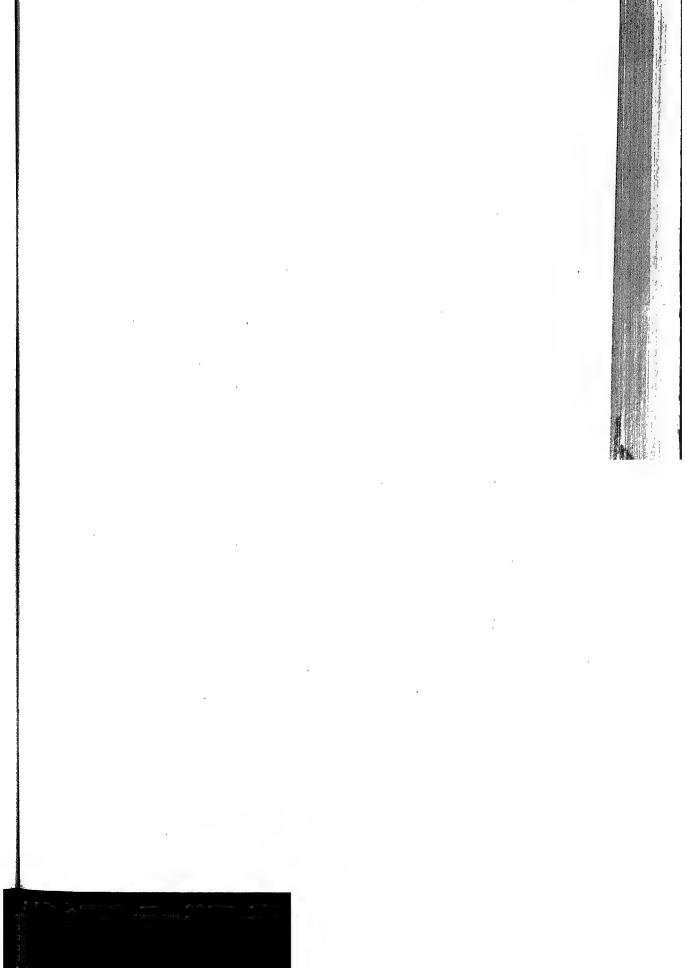

## القصيل الخامس

## دور جماعة الفرسان التيوتون في العلاقات السياسية بين المماليك والصليبيين حتى سقوط عكا ( ١٢٥٧ ـ ١٢٥٨ م ١٩٩٠ )

- انوسانجر هاوزن مقدم الجماعة ( ١٢٥٧ ١٢٧٤م/٦٥٥ ٣٧٦٣ ) وعلاقة جماعته بالمماليك في مصر والشام ·
  - الظاهر بيبرس وعلاقته بالجماعة الالمانية:
- ( أ ) محاولته الأولى ضد حصن القرين في ٦٦٢ه/٢٦٦م ، وفشلها
- ( ب ) هجماته على المدن والقلاع الصليبية في الشام ، وأثرها على أملاك الجماعة الالمانية .
- (ج) المنح والاملاك التي حصلت عليها الجماعة ، وعلاقة ذلك بدورها في الصراع الصليبي الاسلامي ·
- ( د ) سقوط القرين في قبضة بيبرس في مايو ١٢٧١م/ذي القعدة ٣٦٦ه، وأثر ذلك ٠
  - دور الجماعة الالمانية في العلاقات المغولية الصليبية ، وأثره عليها •
- ـ هرتمان أوف هلدرنج مقدم الجماعة ( ١٢٧٤ ١٢٨٢م/٦٧٣ ١٢٧١ ) ، وعلاقة جماعته بالماليك ·
- بركارد أوف شفاندن مقدم الجماعة ( ١٢٨٣ ١٢٩٥م/١٨٦ ١٨٩ه)، ودور جماعته في المعاهدة المعقودة مع قلاوون في عام ١٢٨٣م/١٨٨ه.
- \_ حصار الاشرفخليل لعكا في ١٢٩١م/١٦٩٠ه ، ودور الجماعة الالمانية في الدفاع عنها •
- سقوط بقايا القالاع والمدن الصليبية ، ونهاية الجماعة الالمانية في الاراضي المقدسة ·

على الرغم من أن هذه الفترة شهدت نهاية الجماعة الالمانية في الاراضي المقدسة ، الا أنها تعتبر من أخصب الفترات في تاريخها ، وخاصة فيما يتعلق بعلاقاتها السياسية بالمماليك ، فقد أظهر المقدمون العظام اهتمامهم البالغ بالاراضي المقدسة عندما شعروا بالخطر الذي يتهددهم من جانب المماليك ، وأصدر المجلس العام للجماعة قرارا بعدم مغادرة مقدمها الاعلى الاراضي المقدسة الا بعد الحصول على موافقته ، وفي نفس الوقت ، عمل هؤلاء المقدمون على تعويض ما فقدته الجماعة من أملاك في جنوب المملكة الصليبية فاتجهوا نحو الشمال باحثين عن مناطق أخرى ، ووجدوا في صيدا وبيروت ضالتهم المنشودة ، ولكنهم لم يهناوا طويلا بهذه الاملاك التي سرعان ما فقدوا جانبا كبيرا منها في فترة وجيزة ، وفي نفس الوقت ركزوا أيضا على الحصول على مناطق جديدة في عكا ، وتكوين منطقة خاصة بهم ظلت حتى سقوط عكا نهائيا في قبضة السلطان وتكوين منطقة خاصة بهم ظلت حتى سقوط عكا نهائيا في قبضة السلطان

وقد عانت الجماعة الالمانية كثيرا من هجمات الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري ( ٢٥٨ - ٢٧٦ه/١٦٠١ - ١٢٧٧م ) • فقد نجح في استرداد معظم المدن والقالاع الرئيسية من الصليبيين ، سواء في المملكة الصليبية الاسمية و طرابلس أو انطاكية ، بالاضافة الى مملكة أرمينية الصغرى ـ وتأثرت الجماعة الالمانية من هذه المباطق السابقة ، كما أن الاملاك فقدت العديد من أملاكها في هذه المناطق السابقة ، كما أن الاملاك الاخرى المتبقية تأثرت أيضا بطريق غير مباشر • فكان بيبرس يتبع سياستين في هجماته : الاولى هي التي كان يهدف من ورائها استرداد أراضي أو مدن أو قلاع ، وهذه كان يستعد استعدادا خاصا لها ، أما النوع الثاني من المجمات فكان بقصد الضغط الاقتصادي على الصليبيين ، حيث كان يترك المنطقة مخربة تماما بحيث لا يستفيد منها العدو ، وقد ترك ذلك تأثيره الواضح على الجماعة الالمانية ، خاصة أملاكها الموجودة حول عكا رالتي تعرضت لهذا النوع الثاني من المهجمات .

كذلك فقد تعرض مونتفرت أو القرين ـ حصن الجماعة الرئيسى فى الاراضى المقدسة ـ لمحاولتين لاسترداده من جانب بيبرس • وقد فشلت المحاولة الاولى فى عام ١٢٦٦ه/١٢٦٦م ـ والتى ربما كانت محساولة استكشاذية ـ بسبب وعورة المنطقة وصعوبة تضاريسها ، أما فى المحاولة

الثانية فقد نجح السلطان المملوكي في استرداده في عام ١٢٧١هم ١٢٢١م ولم يكن ذلك يعنى نهاية وجودها في الاراضي المقدسة ، فسرعان ما تغلبت على هذه العقبة وعادت الى عكا مركزها الرئيسي موظلت تمارس نشاطها حيث حصلت على امتيازات ومنازل جديدة بها ، بل انها قامت بتقديم القروض لبعض الصليبيين ، مما يدل بوضوح على استمرار نشاطها الاقتصادي في هذه الفترة اللهمة ، وكان لنجاحها أيضا في الحصول على الاسكندرونة ، Scandalion ، أثره الهام على استمرار دورها في احداث تلك الفترة .

واذا عدنا الى موضوع علاقة الجماعة الالمانية بالماليك في هذه الفترة ، نقول أنها التزمت جانبا دفاعيا في أغلب فتراتها حيث مال الميزان لصالح المماليك ، كما أنها شاركت في بعض المحاولات القليلة التي استهدفت مهاجمة المماليك ٠ اما عن دورها في المعاهدات العديدة التي عقدت بين الصليبيين والمماليك ، فلا يوجد لدينا معاهدة خاصـة بين الجماعة والمماليك كما هو الحالل بالنسبة للاسبتارية والداوية ، ولكنه وردت اشارات عديدة في مختلف المعاهدات عن املاك خاصة بها دون أن تذكر الجماعة بالتحديد • كذلك شارك ممثل عنها في احدى المعاهدات التي عقدت بين المنصور قلاوون والصليبيين في عكا • واخبرا لابد من أن نشير الى دور خطير اسهمت به الجماعة آنذاك ، وتمثل ذلك في دورها في العلاقات الصليبية المغولية، فقد وقفت الجماعة الى جانب هيثوم الاول ملك أرمينية الذي كان على رأس المؤيدين لقيام تصالف مع المغول لضرب المماليك ، ولم يقتصر دورها على تأييد الملك الارميني في سياسته ، ولكنه تعدى ذلك الى التعاون المباشر واستخدام قلاع الجماعة في المملكة الارمينية نتيجة لموقفها المؤيد للمغول ، كما ترك ذلك أثره على أملاك الجماعة الالمانية هناك •

على الرغم من أن حملة لويس التاسع الصليبية تعتبر فأشلة من الناحية العسكرية بسبب الهزيمة التى لقيها على ضفاف النيل ، الا أن وجوده فى الشام أعطى الصليبيين آمالا جديدة بما أقامه من تحصينات فى المعاقل والمدن الصليبية ، ولكنه بعد رحيله أصبحت المملكة الصليبية جسدا بلا روح ، وخلال هذه الفترة كان ثمة عنصران يلعبان دورا هاما فى تاريخها ، تمثل العنصر الاول فى المدن الايطالية وأساطيلها القوية التى

كانت بمثابة الشريان الذي يغذيها بالقوظ والحركة ، أما الثاني فكانت تلك الجماعات الرهبانية العسكرية والتي حملت على عاتقها حماية ذلك الكيان الصليبي المتداعي ، ولكن في الوقت الذي كان فيه الصليبيون في أمس المحاجة اليهما ، تورطت هذه القوى في صراعات داخلية راح ضحيتها الآلاف منهم ، وفي نفس الفترة كان المماليك في مصر والشام يحاولون التغلب على مشاكلهم الداخلية لكي يتفرغوا بعد ذلك لمواجهة الاخطار الخارجية والتي تمثلت بصفة خاصة في الصليبيين والتتار ،

وفى ظل هذه الظروف ، تولى انومن سانجر هاوزن Anno of وفى ظل هذه الظروف ، تولى انومن سانجر هاوزن Sangerhausen وظيفة المقدم الاعلى للجماعة ( ١٢٥٦ – ١٢٥٣ ) وكان لطول فترة رئاسته للجماعة أثره عليها ، فقد أظهر نشاطا ملحوظا ، ومحاولات عديدة لايجاد مناطق جديدة تعوض بها للجماعة ما فقدته من أملاك ، وكانت أولى الامتيازات التى حصلت عليها الجماعة في عهده هي منح يوحنا الثاني صاحب بيروت قلعة الزيب المتماعة في عهده هي منح يوحنا الثاني صاحب بيروت قلعة الزيب المتماعة في عهده هي منح يوحنا الثاني صاحب بيروت قلعة الزيب المتماعة في ١٥ مبتمبر١٥٦٥م

<sup>(</sup>۱) تقع أمبرت أو همبرت على بعد ١٤ كيلو مترا شمال عكا على ساحل البحر • وأطلق عليها هذا الاسم بعد أن استولى عليها الصليبيون في عام ١٠٤٤م/٢٩٤ه وأعطيت لأحد الفرسان المدعو همبرت دى باكو Humbert de Pacco وقد استردها صلاح الدين أحيانا باسم قلعة الزيب Air وقد استردها صلاح الدين في ١١٨٧م/٣٨٩ه ولكنها عاد تمرة أخرى الى الصليبيين أثناء الحملة الصليبية الثالثة • واستمرت في قبضتهم لحين حصول الجماعة عليها في هذا العام ، وذلك كايجار لمدة عشر سنوات ، ولكنها آلت اليها بعد حوالي خمس سنوات – أي في ١٢٦١م/١٩٢١م. • للمزيد عن ذلك انظر:

Perlbach, «Die Reste», no. 41; Röhricht, Regesta, no. 101; Benvenisti, The Crusaders, 221-22; Beyer, «Akkon», 190-1.

أما عن المناطق التابعة لها فهى : أم الفرج Le Pierge ، والكابرة La Scleque ، وخربة الشوبيك La Scleque وخربة أونبتل Soebeique وخربة جاعطون Jashon ، وكفر نبيد أونبتل Douheireth وخربة الطيرة Maguille وخربة بنا Benna وخربة سماح Samh Aguille أو

70 شعبان 301ه ، حيث اشترطت حصول الجماعة عليها لمدة عشر سنوات ، وفيما يبدو أن أنو لم يكن قد وصل الى الاراضى المقدسة بعد ، وذلك لأن ايفرارث دى ساين Everarth de Sayn القائد العام للجماعة هو الذى تولى عقد الاتفاق(٢) ، أما عن أهمية هذه الاملاك فأنها كانت تقع غرب مونتفرت أو القرين ، والتى كانت بمثابة منفذ لها على البحر المتوسط ، ومن ناحية أخرى فقد كونت هذه الاملاك منطقة متجانسة (٣) ،

وخلال هذه الفترة حصلت الجماعة على أهم أملاكها في بارونية صيدا ، وتوجد سلسلة من الوثائق التى توضيح لنا حصولها على هذه المنح ، وخاصة في منطقة الشوف وجازين ، ففي عام ١٢٥٦م/١٥٥ه منح يوحنا صاحب الشوف اقطاعا تابعا له الى جوتييه قائد عام الجماعة في صيدا وذلك مقابل الف بيزنط سنويا ، ووثق جوليان صاحب صيدا هذه المنحة في ١١ يونيه ١٢٥٨م/٧ جمادي آخرة ٢٥٦ه(٤) ، أما أولى الوثائق

وهى غير معروفة ، وادى كركرا بالاضافة الى أراضى خارجية منها خربة المشرفية ، وعن مواقع هذه القرى انظر خريطة رقم (١) •

<sup>(</sup>۲) ظهر أنو لاول مرة في اريخ الجماعة أثناء ذلك التمرد الذي عام ١٥٢٥م/١٢٥٨ • وتولى مناصب عديدة بها قبل توليه منصب المقدم الأعلى ، كما شهدت الجماعة في عهده تطورات هامة ، بخاصة ازدياد عدد مراكزها في أوربا وبخاصة في وسطها مدث في ليفونيا عام ١٢٥٤م/١٢٥٦هـ • وتولى مناصب عديدة بهاقبل توليه Tumler, Der Deutsche Orden, 49-50; Sterns, «The Teutonic Knights», 373.

Forstreuter, Der Deutsche Orden, 47 Beyer, «Akkon» 194. ( 7)

<sup>(3)</sup> أشارت الوثيقة الى أن المنحة كانت في عام ١٢٥٦م/١٦٥ه، وتم توثيقها في ١٢٥٨م/١٢٥٨ من جوليان نفسه ، وتجدر الاشارة الى أنه ورد بها اشارة هامة عن منصب جديد في الجماعة الالمانية وهو « قائد صيدا » ، مما يدل دلالة واضحة على ما كانت تعلق عليه الجماعة من آمال بخصوص هذه المنطقة الجديدة والتي ربما كانت تأمل في أن تتسع وتزداد يوما بعديوم كذلكورد في نفس الوثيقة شرط هام ، وهو أن الجماعة سوف تدفع ألف

couh

الالماني

بأى ش ۱۹۵۷ه

من الا الدامو

ما*ح* ببیع

ومن ميدا

الشاد فاخذ

الاس ثماذ

الص الم

الص مذ التى ظهرت فيها انو المقدم الاعلى الجماعة فى الاراضى المقدسة فهى بتاريخ عناير ١٦/٥١م/١٦ ذى الحجة ١٦٥ه فى صيدا ، ومنح جوليان كل أراضى الشوف سواء تلك الدى فى حوزته او تلك التى فى قبضة المسلمين الى الجماعة الالمانية مع جميع امتيازاتها وحقوقها(٥) ، ودفعت الجماعة ١٣٥٥/٢٥ بيزنط مقابل هذه المنحة ، مما يدل دلالة واضحة على ضخامتها من ناحية ، وعلى مقدرة الجماعة الاقتصادية فى هذه الفسترة من ناحية اخرى .

بيزنط في حالة السلم وخمسمائة بيزنط في حالة الحرب • ويدل هذا الشرط على مدى استشعار الصليبيين بذلك الخطر الذى بدا يتهددهم من جانب المماليك في مصر والتتار في شمال بلاد الشام • Strehlke, no. 115.

<sup>(</sup>۵) كان أنو قد تم اختياره مقدما أعلى في المجلس الذي عقد في روما في صيف ٢٥٦ م ١٥٥٠ه ، ولابد أن يكون قد غادر أوروبا الى الشرق في وقت ما قبل أكتوبر من نفس العام ، وذلك لأن حركة السفن تتوقف في الفترة ما بين أكتوبر وأوائل مارس ، انظر أيضا: Strehlke, nos. 108, 111.

<sup>(</sup>٦) وردت الاشارة اليها في المصادر العربية تحت اسم الشقيف أو شقيف تيرون أو تيرون النها وذلك تمييزا لها عن لها عن شقيف أرنون أو بوفورت الواقعة أيضا في صيدا • وعن موقعهما انظر خريطة رقم (٣) •

(۸) ـ الواقعة في أرض الشوف ـ الى الجماعة الالمانية ، مقابل أربعمائة بيزنط • وأقر بعدم أحقية ورثته في المطالبة بأى شيء • وتعود هذه الوثيقة الى ٢٠ مارس ١٢٥٨م/٢٣ ربيع أول ١٧٥هـ (٩) •

استطاعت الجماعة الالمانية أن تحصل على هذه المجموعة الضخمة من الاملاك الواقعة في جنوب لبنان وشرق صيدا ، والتى كاذ تهما بين نهر الدامور في الشمال ونهر الليطاني في الجنوب والشرق ، والواقع أن جوليان صاحب صيدا كان قد أوشك على الافلاس بسبب مقامراته العديدة ، فقام ببيع العديد من أملاكه للجماعات العسكرية ومن بينها الجماعة الالمانية ، ومن الصعب أن نحدد الاماكن التى كانت في قبضة المسلمين ، فقد تعرضت صيدا لهجمات عديدة سواء أثناء وجود لويس التاسع في مصر أو في بلاد ماشام ، وأدرك الملكالفرنسي مدى الخطورة التى تتعرض لها المدينة ، فأخذ في تحصينها بعد أن طلب منه جوليان صاحبها ذلك ، فقام ببناء الاسوار والابراج المنيعة والخنادي المتسعة ، والتي استغرق بناؤها حوالي تمانية أشهر (١٠) ، ومن الواضح أن المدينة نفسها كانت لاتزال في قبضة الصليبيين ، أما توابعها فكان بعضها في قبضتهم والبعض الآخر في قبضة المسلمين ، أما شقيف تيرون فمن المرجح أنها كانت لاتزال في قبضة المسلمين ، أما شقيف تيرون فمن المرجح أنها كانت لاتزال في قبضة المسلمين عندما حصلت عليها الجماعة الالمانية ، أو على الاقل كانت مخربة وكانت الجماعة الالمانية تأمل في تحصينها فيما بعد(١١) ، ولكن

<sup>(</sup>٨). أشار دوسو الى أنها تقع غرب دير القمر وذلك ضمن أراضى الشوف كما أشارت الوثيقة نفسها:

Strehlke, no. 110; cf. also: Dussaud, Topographie, 53,

<sup>(</sup>٩) ورد فى الوثيقة أنها كتبت فى يوم الاربعاء ٢٠ مارس ١٢٥٧م/ ١٣ ربيع أول ٢٥٦ه ، ولكن شترالكه أشار الى أن الاربعاء ٢٠ مارس يوافق عام ١٢٥٨م وليس ١٢٥٧م ٠ انظر الوثيقة السابقة٠

<sup>(</sup>۱۰) جوزیف نسیم: العدوان الصلیبی علی مصر ، ص ۱۱۵ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، کذلك: العدوان الصلیبی علی بلاد الشام ، ص ۲۰۰ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ ،

<sup>(</sup>۱۱) أشار متى الباريسى الى أن المسلمين استردوا شقيف تيرون أثناء مملة لويس التاسع على مصر • ولكن المصادر العربية أشارت

ذلك لم يدم طويلا لأن الظاهر بيبرس نجح في استردادها بعد فترة وجيزة (١٢) .

وفي سبتمبر ١٢٥٧م/رمضان ٢٥٥ه ثار نزاع بين الجماعة وفلورنس أسقف عكا حول بعض الاملاك الواقعة في نطاق أسقفية عكا ، والتي كانت قد حصلت عليها منذ فترة ، وطالب الاسقف بايرادات وعشور هذه الاملاك ، ولكن المقدم الأعلى للجماعة سارع بمطالبة الاسقف بأربعة آلاف بيزنط كانت الاسقفية تحصل عليها بدون وجه حق وثلاثين ألف بيزنط كتعربيض ، وكان ذلك نوعا من الضغط على الاسقف لكي يحول دون لجويَّه الى البابوية لعرض القضية عليها ، وبعد توسط بعض الاصدقاء تم حل الخلاف حيث حصلت الاستقفية على مارك من الفضة كل عام بالاضافة الى جزء من عشور وايرادات هذه المناطق بعد استبعاد تكاليف النقل . أو منتجات الطواح ين الموجودة في هذه المناطق فقد تم اعفاؤها من العشور(١٣) • وفي أول نوفمبر من نفس العام حصلت الجماعة الالمانية على بعض المنازل من دير جبل القديس صهيون بعد موافقة جيمس بطريرك بيت المقدس على هذا البيع • وتبدو أهمية هذه المنازل في أنها تقع بجوار منازل أخرى تابعة للجماعة الالمانية • وكان الايجار السنوى لهذه المنازل ٣٠٩ بيزنط تدفع على ثلاثة أقساط سنويا • وحصلت على امتياز آخر يتيح لها حرية بناء ما تشاء من منازل في هذه المنطقة (١٤) ، وكما هو واضح استمر المقدم الاعلى انو في اقامة مناطق متجانسة للجماعة سواء في عكا نفسها ، أو الاتجاه شمالا نحو صيدا وبيروت لاقامة مناطق تمركز جديدة •

الم عصيدا فقط وربما تكون شقيف تيرون قد عادت الى الصليبيين بموجب المعاهدة التى عقدت بين لويس التاسع والمماليك في مصر كما أشار جان ريتشارد و للمزيد انظر:

Jean Richard, The Latin Kingdom, 341, 43.

وفي الوتت الذي كان فيه المماليك يظهرون كقوة جديدة على مسرح الاحداث في الشرق اللاتيني ، انداعت الخلافات الصليبية الداخلية مرة أخرى ، وكان النزاع بينهما حول دير القديس سابا الواقع على قمة تل مونتيجو المشرف على ميناء عكا ٠ ولم يكن الهدف هو السيطرة على الدير بقدر ما كان الهدف هو السيطرة على الميناء ، وكذلك تجارة شرقى البحر المتوسط باكملها • ولم يكن يهم المدن التجارية الايطالية سوى مصلحتها الشخصية وتحقيق المكاسب المادية دون النظر للصالح الصليبي العمام ، وعرض المضلاف على الادارة المركزية البابوية في عام ١٢٥٥م/١٥٥هـ للفصل فيه ، ولكن الجنوية قاموا بالاحتلال الدير في عام ١٢٥٦م/١٥٥هـ مما أدى الى احتدام الصراع • وبدأ كل جانب في البحث عن حلفاء ومؤيدين له في هذاالصراع ، وسرعان ما انخرط الجميع فيه ، فقد وقف الى جانب البنادقة كل من البيازنة وعائلة ابلين وتجار مرسيليا وبوهمند السادس أمير انطاكية وطرابلس والداوية ، أما الجنوية فكان يؤيدهم فيليب أوف مونتفرت وعائلة امبرياتشي سادة جبيل وانكونا وارثوذكس سورية اليونانيين والاسبتارية(١٥) ، أما الجماعة الالمانية قفقد حاولت التوسط في البداية لانهاء الحرب والتوصل الى اتفاق سلمي ينهي الصراع، ولكنها لم توفق في ذلك ، وانضمت الى البنادقة في هذا النزاع • وقد يبدو هذا الموقف غريبا لانها انضمت الى الجانب المسادي

المصدر الرئيسي لأحداث هذه الفترة موجود في : Annales Ianuensis, MGH, SS, 18, 236 ff. Estiore de Eracle. ii, 443 ff; «Annales de Terre Sainte», 446-48; Rothelin, 633-35.

وذكرت حوليات الجنوية أن السبب الرئيسى لهذه الحرب هو مقتل أحد الجنوية على يد البنادقة ، فقام زملاؤه بمهاجمة البنادقة للانتقام منهم ، أما المصادر الصليبية الشرقية فقد أشارت الى أن السبب كان هو الصراع حول امتلاك دير القديس سابا ، وللمزيد انظر :

La Monte, Feudal Monarchy, 240, n. 2; Riely-Smith, The Knights of St. John, 184-5; Sterns, «The Teutonic Knights», 374-5.

وكذلك سعيد عاشور: الحركة الصليبية ، ج ٢ ، ١١٠٦ - ١١١٠٠

للهوهنشتاوفن (١٦) ، فهل هذا يعتبر تحولا في موقفها ؟ غير أن الجانب الآخر وهم الجنوية وحلفاؤهم كانوا هم خصوم فردريك الثانى أصلا ، كما أن مفهوم المعارضين والمؤيدين للهوهنشتاوفن لم يعد ذا أهمية حقيقية بعد وفاة كونراد الرابع في ١٢٥٤م/١٣٥٣ وتولى كونرادين الذي كان لايزال طفلا .

وفى نفس الفترة ظهر خلاف آخر حول تولى الحكم فى المملكة الصليبية الاسمية ، وأسرع البعض الى بوهمند السادس أمير انطاكية طالبين منه التدخل لوضع حد لهذه المشكلة ، ووصل بوهمند ومعه أخته بليسنس وابنها الصغير هنرى الثانى حيث طالب له بالعرش باعتبار أن كونرادين لم يأت الى الشرق للمطالبة بعرشه ، وبالتالى حسب قوانين المملكة فانه يؤول الى أقرب أقاربه ، وقد زاد ذلك من حدة المحلافات الداخلية ، وأيد الداوية والبنادقة مطالب بليسنس وابنها هيو الثانى وعارضها الاسبتارية وحلفاؤهم وأعلنوا أن ذلك من حق كونرادين(١٧) ، ووقفت الجماعة الالمانية الى جانب هيو الثانى مما يؤيد أنها اتخذت خطا جديدا مخالفا عن سياستها السابقة والمتمثلة فى تأييد آل هوهنشتاوفن الالمان حيث شعرت أنهسم لم يعودوا بذات قيمسة بعد وفاة كونراد الرابع(١٨) ،

ومما لا شك فيه أن هذه النزاعات الداخلية والحروب الاهلية قد تركت تأثيرا عميقا عليها ، فالى جانب الانقسامات كانت تلك الخسائر

(YV)

<sup>(</sup>۱٦) يرى براور أن الجماعة الالمانية لم تكن مرتبطة بالبنادقة على عكس ما أشارت اليه المصادر ، أما هيلش فيرى أن المفهوم الخاص بمؤيدى و معارضى الهوهنشتاوفن لم يعد ذا قيمة مع هذه الفترة ، عن ذلك انظر :

Der Deutsche Ritter orden im südlichen Libanon», ZDPV, 1977. 175.

<sup>(</sup>۱۷) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ، ج ۲ ، ۱۱۰۷ – ۱۱۱۱ ، وكذلك :

La Monte, Feudal Monarchy, 74-5; Riley-Smith, The Knights of St John, 185.

Sterns, «The Teutonic Knights» 375.

المادية والبشرية المضخمة التى لحقت بهم جميعا ، فطبقا لرواية كل من روتلان وتاريخ هرقل قتل فى السنة الاولى من هذه الحسرب ( ١٢٥٧ ـ ١٢٥٨م/١٢٥٨ م حوالى عشرين الفا من الصليبيين ، هذا بخلاف الخراب الذى حدث فى عكا وصور وبقية أنحاء المملكة الصليبية وما لحق بالتجارة من تأثير (١٩) .

أدركت الجماعات العسكرية الرهبانية الثـــلاث الرئيسية ما لحق بالصليبيين من أضرار نتيجة لهذه الخلافات الداخلية ، فقرروا عقد اتفاق فيما بينهم لانهاء هذه الخلافات ، وفي أكتوبر ١٢٥٨م/٩ شوال ٢٥٦هـ .جتمع مقدمو هذه الجماعات : توماس بيرارد عن الداوية ، وهيورافيل عن الاسبتارية ، وانواوف سانجرهاوزن عن التيوتون في عكا ، ودعى وجهاء الاراضي المقدسة من رجال الدين والعلمانيين لحضور حفل توقيع ذلك الاتفاق (٢٠) • وكما ورد في نص الاتفاق أنهم اجتمعوا لعقد « سلام أبدى واتفاق مرض فيما بينهم » • ومن فرط أهميته فانه كان يسرد كل عام في مجالسهم وعلى لسان كل مقدم جديد أمام الاثنى عشر عضوا من أعضاء المجلس العام لجماعته • وأقسم المسئولون عن قلاع الجماعات في قبرص والمملكة الصليبية وأرمينية وأنطاكية وطرابلس على طاعته ، كما فرضت عقوبة قدرها ألف مارك في حالة مخالفته ،كما التزمت الجماعات بمساعدة بعضها البعض في أثناء محاربة الاعداء ، ويقصد بهم السلمون • وفي حالة ذهاب الجماعة الالمانية لمساعدة الداوية والاسبتارية في طرابلس أو أنطاكية أو قبرص ، فانهما مسئولتان عن رعاية أفرادها أثناء وجودهم هناك • وربعا كان لهذا مدلوله الهام ، فعلى الرغم من أنه كانت توجد أملاك للجماعة الالمانية في هذه المناطق السابقة ، الا أنه فيما يبدو لم يكن بها أحد من أخوة الجماعة والا فانهم كانوا سيتكلفون برعايتهم أثناء

Sterns, op. cit., 373.

La Monte, op. cit., 241.

<sup>(19)</sup> 

<sup>(</sup>٠٠) يوجد النص الاصلى للاتفاق في شترالكه رقم ١١٦ · وفيما يبدو أن ما ذكره شترن من أن الاتفاق كان في عام ١٢٥٣م ١٢٥٨ هو خطأ مطبعي لانه من المؤكد أن الاتفاق كان في ١٢٥٨م/ ٢٥٦م ، انظر:

وجودهم بها • وقد يكون بها من يديرها نيابة عنهم وتحصل على الماليك الراداتها فقط ، لانها كانت لاتزال في قبضة الصليبيين ولم يكن المماليك قد نجموا في استردادها بعد ، •

وبينما كان الصليبيون مشغولين في خلافاتهم الداخلية ، كان المماليك في مصر يحاولون تثبيت أقدامهم والتغلب على مشاكلهم الداخلية ، فعقدوا اتفاقا مع الصليبيين في عام ١٢٥٦م/١٢٥٥ لمدة عشر سنوات أتاح لهم تثبيت أقدامهم (٢١) ، وفي أثناء ذلك ظهر خطر آخر جديد هدد تلك الدولة الناشئة ، ونقصد به الخطر المغولي ، فقد استطاع المغول اكتساح بغداد ووصلوا الى شمالالشام بعد أن احتلوا بلاد الجرزيرة وشمال العراق ، وتساقطت المدن والمعاقل الاسلامية الواحدة تلو الاخرى في قبضة هولاكو أو هلاوون ، ويلخص لنا رشيد الدين الهمذاني الحالة في بلاد الشام بعد تقدم المغول بقوله : « وقصاري القول أنه خلال مدة وجيزة الشام بعد تقدم المغول بقوله : « وقصاري القول أنه خلال مدة وجيزة تم الاستيلاء على بغداد وديار بكر وديار ربيعة والشام بأسرها ، ودخلت في حوزة نواب هولاكو ، وفتحت ممالك الروم »(٢٢) ، ولكن نبأ وفاة الخسان الاعظم مونج كا أدى الى عودة هولاكو الى بلاده وانشغاله الخسان الاعظم مونج كا أدى الى عودة هولاكو الى بلاده وانشغاله

<sup>(</sup>٢١) عقد المعز أيبك اتفاقا مع الناصر يوسف صاحب حلب تم فيه الاتفاق على أن يكون للمعز مصر والجزء الساحلى من فلسطين الذي كان تابعا للصالح نجم الدين أيوب ، والا يؤوى الناصر يوسف أحدا من المماليك البحرية عنده ، بالاضافة الى تلك المعاهدة التى عقدت مع الصليبيين مما أدى الى نجاحهم في مواجهتهم بعد ذلك هم والمغول ، انظر : سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ٢ ، ١١٠٤ .

<sup>(</sup>۲۲) رشيد الدين فيصل الله الهمذانى: تاريخ المغول ، المجلد الثانى ، المجزء الاول ، نقله الى الدعربية محمد صادق نشات وآخرون ، القاهرة ١٩٦٠ ، ص ٣٠٥ ـ ٣١٠ ، ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ، ٣٣ ـ ٦٤ ، العمرى : مسالك الابصار ، ج ٧٢ ، ق ٤ ورقة ٢٩٨ ـ ٣٠٤ ، العينى : عقد الجمان ، ٢٠ ، لوحة ١١٢٠ ورقة

بالخلافات الداخلية فيما بعد (٢٣) .

ويتبادر الى الذهن تساؤل هام عن موقف الصليبيين من المغول

(٢٣) ظهر التتار أو المغول على مسرح الاحداث منذ أوائل القرن الثالث عشر الميلادي/أوائل السابع الهجرى بعد أن نجح جنكيز خان في اقامة امبراطورية واسعة في الشرق الاقصى ، غير أن وفاته في عام ١١٢٧م/٥٦١هـ أوقفت تلك تلك الغارات لفترة ، ولكنها عادت بعد ذلك للظهور حيث اكتسحت ايران وجورجيا ومناطق واسعة من أوروبة حيث وصلت الى المانيا ذاتها ، وكان الروس أول من أطلق عليهم التتر أو التتار نشروا الرعب والفزع في جميع أنحاء أوروبا ، وحاول انوسنت الرابع تكوين أول حملة صليبية لايقاف خطرهم ، وكانت موجاتهم تتوقف في حالة ظهور المشاكل الداخلية ، وخاصة بعد وفاة الخان الاعظم · ووصلت أولى المعلومات عنهم الى الغرب الاوروبي عن طريق المؤرخ جاك دى فيترى في أحد خطاباته المؤرخة في ابريل ١٢٢١م/صفر ٣١٥ه حيث اعتقد الصليبيون أثناء الحملة الخامسة أنهم من نسل الملك داود الذي سوف يظهر بينهم لكي يقضي على الاميراطورية الاسلامية ويحرر القدس ، ولكن هذه الموجة التترية توقفت لفترة ونسيهم الغرب الاوروبي • وبعد عودتهم مرة اخرى حاولت البابوية اتباع طريق آخر معهم ، وهو محاولة معرفة اصولهم وحياتهم ومحاولة ادخالهم الى المسيحية على المذهب الكاثوليكي ، وبالفعل كانت تلك الارساليات والبعثات التبشرية التي أرسلت اليهم وذلك في مارس ١٢٤٥م/شـوال ٦٤٢ه • وتوالت بعدها البعثات • وقد شهدت هذه المنطقة صراعا بين المسيحية والبوذية والاسلام كل منها يسعى لكسب التتار اليه ، وكان الظفر والنصر من نصيب الاسلام ، للمزيد عن ذلك انظر:

Jean Richard. The Latin Kingdom, 385; Cahen, La Syrie, 694 ff; M.W. Baldwin, «Missions to the East in the 13th and 14th centuries», in Setton, History, Vol. V. 470-80.

وكذلك : جوزيف نسيم : العدوان الصليبي على الشام ، ٤ ٢٥ وما بعدها ، سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ج ٢ ، ١١١٢ -

أو التتار بعد أن تقدموا في زحفهم ووصلوا الى غزة ، ولن نتناول هنا وضع الارمن وصليبيى أنطاكية ـ الذين كان لهم موقف مخالف سوف سنعرض له فيما بعد ـ وقد ذكر بيبرس الداودارى أن الصليبيين عندما علموا باقتراب كتبغا ـ نائب هولاكو في الشام ـ أرسلوا اليه رسلا « من الفرنج الذين بالساحل بالهدايا والتقادم لأنهم خافوا على بلادهم من تطرق التتار اليها وغارتهم عليها » · كما شرعوا في تحصين مدانيهم وحصونهم »(٢٤) · ويدعم ذلك ما ذكره روتلان من أن الصليبيين عملوا على تحصين مات بقي في أيديهم من قلاع ، فعهدوا للداوية بسبع قلاع وباثنتين للاسبتارية وبواحدة للجماعة الالمانية ، كما تعهدوا بالدفاع معا عن عكا وصور (٢٥) · وبالاضافة الى ذلك ، فقد قاموا بتخريب المناطق ض عن عكا وابعاد الاحجار الموجودة في المنطقة حتى لا تستخدم كقذائف ضد المدينة في حالة تقدم المغول (٢٦) ·

كان هذا هو موقف الصليبيين في المملكة الصليبية من المغول حيث حاولوا مهادنتهم وعدم اظهار العداء ضدهم حتى يتجنبوا انتقامهم ،

<sup>(</sup>٢٤) زبدة الفكرة في تاريخ أهل الهجرة ، نسخة مصورة بجامعـة القاهرة ، ج ٩ ، لوحة ٢٨ ٠

Rothelin, 636. (70)

ولاشك أن المقصود هنا قلعة مونتفرت \_ حصن الجماعة الرئيسى في الاراضى المقدسة ، وقد أشار أسقف بيت لحم في خطابه الى أن المغول أرسلوا الى الفرنج في عكا يطلبون منهم الخضوع ، ولكن قادة المملكة رفضوا وقرروا مقاومتهم ، وتحصين مدنهم ولكن رواية بيبرس الداودارى ربما تكون أصدق هنا ، وذلك لانهم لم يكونوا في حالة تسمح لهم بمقاومة المغول خاصة بعد تلك الحرب الاهلية التى كانت دائرة وراح ضحيتها الآلاف منهم كما أنه من الصعب الحصول على المؤن والاموال اللازمة لتأجير المرتزقة ، والذين لم يكونوا موجودين أيضا بسبب الفزع والرعب الذي سببه المغول انظر :

Ibn al Fraut, Ayybdds, Mamluks and Crusders, (trans by Lyons and Riley-Smith, 2 Vols. Cambridge 1971) ii, 190-1.

الأنهم لم يفرقوا بين حليف أو عدو ، فلم تسلم المدن الارمينية أو أنطاكية منهم أثناء تقدمهم في هذه المناطق (٢٧) ، غير أن جوليان صاحب صيدا تهور وقام بمهاجمة بعض المناطق التي كان المغول قد استولوا عليها مما أدى الى تعقد الموقف ، وقام كتبغا بارسال قوة صغيرة لتاديب المغبرين ، ولكن جوليان باغت هذه القوة المغولية ونجح في قتل ابن أخي كتبغا قائد هذه القوة المغولية ، فاستشاط كتبغا غضبا وسارع بالاتجاه بنفسه الى صيدا للانتقام ، وبالفعل نجح في تدمير تحصيناتها ودخل الى صيدا حيث لم ينج سوى اعداد قليلة من سكانها انقذها اسطول جنوى كان في طريقه من صور الى أرمينية (٢٨) • أما المصادر ، سواء عربية أو صليبية ، فأنها لم تحدد تاريخهذا الهجوم ، ولكننا نرجح أنه حدث في الفترة ما بين شهری یونیه وسبتمبر من عام ۱۲۲۰م/رجب وشهوال ۱۵۸ه - وهی الفترة التي غادر فيها هولاكو بلاد الشام تاركا القيادة لكتبغا وبين معركة عين جالوت التي قتل فيها كتبغا ، وقد ترك مهاجمة المغول لصيدا أثره على العلاقات مع الصليبيين في الجنوب ، فلم يعدد أي طرف يثق في الطرف الآخر ٠ كما أنال صليبيين لم يعودوا يرغبون في التحالف مع المغول في حظيرة المسيحية اللاتينية واقامة تحالف يهدف الى القضاء على الاسلام ، وهي نفس السياسة أيضا التي سار عليها قبل ذلك الملك الفرنمي لويس التاسع .

وفى أثناء ذلك وصلت رسل كتبغا الى مصر طالبة من المماليك الاستسلام (٢٩) . وقوبل هذا الطلب بالرفض ، وقسرروا الخسروج

Runciman, History, iii, 308-309.

<sup>(</sup>۲۷)

راجع أيضا: أسامة زيد: صيدا ، ٢٣٥ - ٢٣٧ ، أما تاريخ رحيل هولاكو في جمادي ثانية ١٥٦٨مايو ١٢٦٠م فقد ذكره رشيد الدين الهمذاني ، المجلد الثاني ، ج ١ ، ٣٨ - ٣٠٩ .

Richard, The Latin Kingdom, 388-89.

<sup>(</sup>۲۹) أورد المقريزى نص هذه الرسالة ، انظر : السلوك ، ج ۱ ، ق ۲ ص ۲۲۷ ـ ۲۲۹ • كما أشار رشيد الدين الى آراء الامراء المماليك في المغول • تاريخ المغول ، المجلد الشانى ، ج ۱ ، ۳۱۰ ـ ۳۱۱ •

لمواجهتهم ، وعندما وصل سيف الدين قطز الى عكا خرج الفرنج للقائه عارضين عليه التحالف معه وأن يسيروا معه نجدة فشكرهم واستحلفهم « أن يكونوا لا له ولا عليه »(٣٠) · وقد اختلفت المصادر الصليبية والاسلامية فيما يتعلق بهذه النقطة ، فأشارت الاولى الى أن السلطان قطز أرسل للصليبيين يطلب منهم الاذن بالسماح له بالعبور وامداده بالمؤن اللازمة للجيش ، وعقد البارونات في عكا اجتماعات لمناقشة ذلك الامر ، وتم التوصل الى اتفاق بشان التحالف مع قطز ضد المفول نظرا لموقفهم ضد صيدا ، بالاضافة الى سجلهم المليء بالمذابح والقتل ، وكذلك فان هؤلاء الصليبيين ألفوا تلك الحضارة الاسلامية وعاشوا في كنفها فترة تزيد على القرن ونصف قرن من الزمان ، كما كان تفضيل المغول للمسيحيين الشرقيين مثارا لقلق الصليبيين الغربيين والذين لم يكونوا على وفاق معهم • وممها تكن الاسباب ، فإن أنو أوف سأنجرهاوزن مقدم الجماعة الالمانية حذر الصليبيين من الوثوق ومحالفتهم وتقديم العون لهم ، وأذيم سوف ينقلبون عليهم بمجرد انتصارهم على المغول ، وكان لعباراته شيء من التاثير ، فتم رفض التحالف العسكري ، ووعدوا فقط بتقديم المؤن اللازمة للجيش المملوكي ، وفي المقابل وعدهم المماليك أن يبيعوا لهم ما يقع في أيديهم من خيول المغول باثمان مخفضة (٣١) .

أما المصادر العربية فقد ذكرت رواية مختلفة ، فنجد أن ابن عبد الظاهر يشير الى مرور المماليك بالقرب من عكا أثناء خروجهم لحاربة المغول ، ولكنه ، للاسف لم يزودنا بأية تفاصيل عما حدث أثناء ذلك ، وكل ما ذكره أن الظاهر بيبرس دخل الى عكا متخفيا ، وقد يكون لاهتمامه بذكر أخبار الظاهر بيبرس فقط أثره على اغفال ما دار عند عكا ، فمن الطبيعي أن دخول المماليك الى عكا ثم بعد مفاوضات جرت بين الجانبين (٣٢) ، أما المصادر المتأخرة فقد أشارت الى أن الصليبيين هم الذين أرسلوا الهدايا الى قطز ، وخرج ملكهم عارضا عليه أن يأخذ عسكره ويسير في خدمته فلاطفه المسلمون وخلع عليهم واستحلفهم أن

<sup>(</sup>۳۰) المقریزی: السلوك ، ج۱ ، ق۲ ، ، ۲۳۰ .

Rothelin, 636-37; cf. also: Runciman, History, iii, 311-12. (T1)

<sup>(</sup>٣٢) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ، ٦٣ - ٦٤ .

يكونوا لا له ولا عليه ، فعندئذ كتب الملك الى قبائله بما سمعه من السلطان ، وقد أشار ابن دقماق والمقريزى الى هذه الرواية (٣٣) ، ولا شك أن الصليبين كانوا آنذاك في حالة من الضيعف والتفكك بحيث لم يكن في استطاعتهم فرض ما يريدون ، وقد اختاروا الحياد أملا في أن يقضى الطرفان على بعضهما ، ثم اتخاذ موقف أكثر وضوحا بعد أن ينجلى الموقف ، ومما لا شكفيه أن مقدم الجماعة ، انو ، قد لعب دورا هاما في اتخاذهذا الموقف ، اذا صح ما ذكرته المصادر الصليبية ، وكان يفضل التحالف مع المغول ، وسوف نجد صحة ما توقعه كما متشهد الاحداث بعد قليل ،

وهكذا أصبحت المواجهة بين المغول والمماليك ، واتجهت الانظار الى مضر باعتبارها أعظم حصن للاسلام ، وعند عين جالوت(٣٤) وقعت المعركة الفاصلة بين الجانبين في ٢٥ رمضان ١٥٦هـ٣ سبتمبر ١٢٦٠م واستطاع قطز أن يحقق النصر الذي ترتب عليه قلب الاوضاع في المنطقة رأسا على عقب ، فقد استطاع المماليك أن يقضوا على بقايا الايوبيين في

Sompad the condstable, DOP, 160, Hayton, RHC. Doc. Arm., iii, 175, 305.

<sup>(</sup>۳۳) الكتبى: عيون التواريخ ، ج ٢ ، لوحة ١٧٩ ، ابن دقماق: الجوهر الثمين في سير الملوك والسلطين ، ورقة ١١٣ ، المقسريزي : السلوك ، ج ١ ، ق ٢ ، ٣٠٠ ، العينى : عقد الجمان ، مجلد ٥٤ ، لوحة ٢٣٢ وكذلك : أحمد مختار العبادي : قيام دولة المماليك الاولى ، بيروت ١٩٦٩م ، ص ١٦١ - ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣٤) ذكر سمباد المؤرخ الارمينى رواية تمختلفة عن هذه المعركة وقد أشار الى أن كتبغا جمع جنوده بنية دخول مصر ولكن الجواسيس المصريين علموا بذلك فأخبروا قطز وتم استدعاء الجيش وخروجه لمواجهة التتار وأما عن مكان المعركة فقد ذكر أنها وقعت بالقرب من مكان يسمى Brr ويرجح نارسيسيان انها ربما هى زرعين التى تقع على مسافة قصيرة من عين جالوت وكما أوضح أن سبب الهزيمة يرجع الى شدة الحرارة وانتشار المرض بين التتار وأما هايتون فقد أشار الى وقوعها عند عين جالوت أو Aimeloo عن ذلك انظر:

الشام ، وعادت وحدة مصر والشام وهي الوحدة التي عاني منها الصليبيين الامرين من قبل ، وجعلت من المماليك القوة الرئيسية في الشرق الادني ، وزادت من قوة العنصر الاسلمي وأضعفت الجانب المسيحي ، كذلك أسهمت في انتشار الاسلام بين المغول ، كما عجلت بزوال الامارات الصليبية ، لأن المماليك تفرغوا لعدوهم الرئيسي \_ وهم الصليبيون \_ وذلك حسبما حسبما تنبأ به المقدم الاعلى للجماعة الالمانية وأصبحوا حريصين على التخلص من اعداء الدين (٣٥) .

وفى الوقت الذى كان فيه جوليان صاحب صيدا لايزال يعانى من آثار هذا الهجوم المغولى الذى تعرضت له مدينته ، قام ببيع صيدا نفسها وحصن شقيف أرنون أوبوفورت لجماعة الفرسان الداوية (٣٦) ، ولكن الجماعة الالمانية سارعت للحصول على توثيق لأملاكها السابقة فى الاقطاعية وذلك حتى لا يحدث نزاع مع الداوية ، وكانت هذه المنحة فى مارس ١٣٦١م/ربيع آخر ٣٥٩ه ، وعلى الرغم من ذلك ، فقد ثار أيضا نزاع مع الداوية حول بعض الاراضى الخارجية فى هذه المنطقة (٣٧) ،

نجح بيبرس في الوصول الى عرش الدولة المملوكية بعد أن تخلص من قطز ، وذلك في ١٥ ذي القعدة ٢٢/هـ/٢٢ أكتـوبر ١٢٦٠م(٣٨) ،

Strehlke, no. 127.

<sup>(</sup>٣٥) عن نتائج هذه المعركة انظر: سعيد عاشور: الحـــركة الصليبية، ج٢، ص ١١٣٧ ـ ١١٣٨ ، العبادى: قيام دولة الماليك ١٦٧٠ ـ ١٦٦٨ وكذلك:

Runciman, History, iii, 313-14; Stevenson, The Crusaders, 334. Strehlke, no. 116.

<sup>(</sup>٣٧) ثار نزاع بين الجماعتين حول دلهمي Delhemie والتي تقع بالقرب من نهر الدامور ، ومكاهيرا Mechaiera وتقع أيضا عند نهر المعصرة ـ أحد فروع نهــر الدامور ، بالاضافة الي المحددتين .

La lehedie Margekeneirolh

وظل هـــذا النزاع حتى ١٣ مارس ١٧٢٥م/١٦ رمضان ٣٧٣هـ حيث تم حل الخلاف ، ولكن فيما يبدو أنها لم تكن في قبضـة الصليبيين انظر:

<sup>(</sup>۳۸) عن الروایات الخاصة بمقتل قطز ودور بیبرس فیها انظر : حسن عبد الوهاب : قیساریة ، ص ۲۲۵ ـ ۲۲۲ ، ح ۲ ۰

وكانت شخصية هذا القائد المسلم من الشخصيات الفريدة في التاريخ الاسلامي ، والتي دخلت في نطاق الاساطير ، وقد استطاع أن يستغل الظروف التي خلفها الغزو المغولي ليؤسس في بضع سنوات أقوى دولة عرفها الاسلام (٣٩) ، ومنذ البداية كان عليه أن يواجه عدوين أساسيين هما : الصليبيين والارمن ، بالاضافة الى المغول الذين انكسرت شوكتهم في عين جالوت ، ولكنهم ظلوا يحاولون بين الحين والآخر الانتقام لما حل بهم ، ولكن الظروف لم تعد في صالحهم ، كما أن بيبرس لم يعط لهم هذه الفرصة (٤٥) ،

حرص بيبرس على أن يقضى على مشاكله الداخلية أولا لكى يتفرغ بعد ذلك لمواجهة أعدائه (٤١) ، واتبع فى ذلك خطة منظمة ، فلم يواجههم جميعا فى وقت واحد ، فقد كان يهادن طرفا ، وفى نفس الوقت يحارب الطرف الآخر ، كما أن هجماته على الصليبيين اتخذت شكلين : الاول شكل اغارات كان هدفها اضعاف مصادر العدو الاقتصادية مثلل تخريب الحقول والقرى والمناطق الزراعية ، وكانت هذه الاغارات شبه مستمرة ، وكان يقوم بها غالبا أمراؤه وقواده فى الشام وكان أحيانا يشارك

Cahen, La Syrie, 701 f. (74)

<sup>(</sup>٤٠) تعددت الوسائل التى حرص بها على ايقاف خطر التتار ، ومنها ترحيل الاهالى من منطقة الى أخرى مثلما حدث مع أهل الشام الذين نزحت منهم أعداد كثيرة الى مصر ٠ كذلك حرق أعشاب المروج التى كان ينزل بها التتار ، وحصد النباتات وهى خضراء حتى لا يجدوا ما يقتتاون به ، كذلك ارسال فئات من العسكر عرفت بالكشافة لاستطلاع أخبارهم وأسر العديدين منهم : انظر : المقريزى : السلوك ، ج ١ ، ق ٢ ، ٢٧٢ ٠

<sup>(</sup>٤١) بعد حوالى شهر من تولى بيبرس العرش خرج علم الدين سنجر الحلبى فى دمشق ، ونادى بنفسه سلطانا وتلقب بالملك المجاهد ، وحاول بيبرس اقناعه بالعدول عن موقفه فلم ينجح فى ذلك ، فتعرض علم الدين للهزيمة وفر هاربا من دمشق حيث اتجه الى قلعة بعلبك ، ونجح الامير علاء الدين ايدكين فى دخول دمشق ، وحلف الناس للظاهر بيبرس ، انظر : ابن عبد الظاهر:الروض، وحلف الناس للظاهر بيبرس ، العبادى : المرجع السابق ، ١٧٨ ،

افيها بنفسه ، ما النوع الثانى فقد اتخذ شكلا منظما بهدف استرداد القلاع والمدن الاسلمية من أيدى الصليبيين ، وتركزت هذه الهجمات بصفة خاصة فى الفترة من ٦٦٣ الى ١٢٦٥ه الى ١٢٢١م (٤٢) ، ونجح فى استرداد غالبية هذه المدن والقلاع التى خرب بعضها ، وأقام مراكز تجديدة بدلا منها ، وأبقى على البعض الآخر وحصنها ،

وقبل أن نسترسل فى الاشارة الى العلاقات الصليبية المملوكية ، لابد أن نتوقف قليلا لتوضيح بعض النقاط الهامة ، ففيما يتعلق بدور الجماعة الالمانية محور هذه الدراسة في هذه العلاقات ، لم تمدنا المصادر العربية سوى بشذرات ونتف بسيطة عنها ، وقد اتخذت هذه العلاقات شكلا عدائيا في طابعها العام ، فأخذت همجات السلاطين المماليك تتوالى الواحدة تلو الأخرى على المعاقل والمدن الصليبية ، وعانت الجماعة الالمانية من هذه الهجمات ، وتساقطت أملاكها الواحدة تلو الأخرى ، ولكن المصادر في سواء صليبية أو اسلامية في المحدد لنا تواريخ سقوطها ، فكان علينا أن نتتبع خط سير هذه الحملات والاغارات ، وكذلك المعاهدات العديدة التي عقدت بين الجانين ، لمعسرفة ما استرده المماليك وما بقى في أيدى الجماعة الالمانية عقب كل حملة أو استردة المماليك وما بقى في أيدى الجماعة الالمانية عقب كل حملة أو غارة من هذه الحملات والغارات ،

عمل بيبرس على مهادنة الصليبيين في بداية حكمه ، وتم عقد معاهدة مع يوحنا الثانى أوف ابلين صاحب يافا ، وكتب له منشورا ببلاده ، أما الصليبيون في عكا ، فقد رغبوا في التفاوض مع الظاهر بيبرس ، ووصلت رسل من جانبهم اليه لهذا الغرض وذكر ابن عبد الظاهر أنهم « من البيوت كلها » ، وربما كان الفرسان التيوتون من بينهم ، وبعد أن تم الاتفاق حول شروطها ، أراد الصليبيون تعديل بعضها ، ورفض بيبرس ذلك ، « وظل الحال موقوفا »(٢٣) .

Ibn al Furat, ii, xvii. (27

<sup>(</sup>٤٣) ابن عبد الظـاهر: الروض الزاهر ، ١١٨ - ١١٩ ، ١٥١ - ١٥١ - ١٥٢ وعن بنود هذه المعاهدة انظر أيضا : حسن عبد الوهاب : قيسارية : ص ٢٢٨ - ٢٢٩ ٠

وفى ظل هذه الظروف حصلت الجماعة الالمانية على أملاك أخرى جديدة كانت عبارة عن امتداد للاملاك السابقة التي حصلت عليها في صيدا ، فقد اضطر يوحنا الثاني صاحب بيروت الى التنازل عن قلعة امبرت أو الزيب التي كان أجرها مع أملاك أخرى الى الجماعة الالمانية ، مقابل أحد عشر ألف بيزنط ، وذلك لكى يدفع فدية اطلاق سراحه بعد أن وقع أسيرا مع عدد من قادة المملكة وفرسان الداوية في قبضة التركمان (٤٤) ، كما حصلت أيضا في نفس الشهر على برج أحميد في جبل بيروت مع بعض القرى والاملاك الأخرى الواقعة بين نهر الدامور وفرعه الجابون ، بالاضافة الى مساحة من الارض الى جانب النهر السابق ، وذلك مقابل خمسة آلاف بيزنط (٤٥) ، وتوضح هاتان المنحتان بعض الحقائق الهامة ، منها أنها كانت لاتزال قادرة من الناحية الاقتصادية على دفع هذا المبلغ الكبير في هذه الفترة الحرجة التي كان بيبرس على وشك تنفيذ خطته بمهاجمة باقى الامارات والمعاقل الصليبية ، كما

<sup>(</sup>٤٤) تركت قبائل التركمان شمال الشام بعد تقدم التتار حيث اقامت في منطقة الجولان ، وعلم هؤلاء التركمان بنية الصليبيين الهجوم عليهم فكمنوا لهم لكي يباغتوهم ، وكانت القـوات الصليبية مكونة أساسا من الفرسان الداوية بقيادة المارشال ستيفن أوف سليسي Stiphen of Saisy والقائد العام في بيت المقدس متى سافيجي Mathew Sauvage ، ويوحنا ألثاني صاحب بيروت ، ويوحنا صاحب جبيل مارشال المملكة الصليبية ، وجيمس فيدال ، وغيرهم • وكان لفرار مارشال الداوية من المعركة أثره عليه حيث تم طرده من منصبه نتيجة لذلك • وأسر في هذه المعركة عدد كبير من القادة الصليبيين وفرسان الداوية ، أما هيلش فقد جانبه الصواب عندما أشار الى أنهم وقعوا في أسر المغول • وربما حدثت هذه المعركة في أوائل حكم بيبرس في عام ٩٥٥هـ/١٢٦١م • أما الفدية المطلوبة فكانت عشرين ألف بيزنط ، ولكن حوليات الاراضى المقدسة بالغت فجعلتها مائتي ألف وهو رقم ضخم • عن ذلك انظر : بيبرس الدودارى : زبدة الفكرة ، ج ٩ ، لوحة ٥١ ، ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ، نشر ليون ورالي سميث ج ١ ، ٥٨ \_ ٥٥ .

الفترة نتيجة لتهورهم ، والذين لم يجدوا سوى الجماعات العسكرية ـ الفترة نتيجة لتهورهم ، والذين لم يجدوا سوى الجماعات العسكرية ـ ومن بينها الجماعة الالمانية لمساعدتهم ، وقد تولى هرتمان أوف هلدرنج القائد العام للجماعة الالمانية عقد الوثيقة الاولى ، أما الثانية فقد تولى هايمو ممثل الجماعة في صيدا الاتفاق مع يوحنا بشأنها ، وكانت على شكل وثيقتين : الاولى منحة صدقة الى الجماعة الالمانية ، والثانية تم فيها البيع وذلك لتفادى تلك الاجراءات المعقدة التي يتطلبها مثل هذا النوع من البيع ، ويلاحظ أن صاحب بيروت لم يلتزم بمشاركتها في الدفاع عنها في حالة تعرضها لأى خطر من جانب المماليك ، وانما اشترط فقط عدم مطالبته بايجارها في حالة سقوطها في قبضة المسلمين ، أما اذا عادت فيحق له المطالبة بهذا الايجار (٤٦) ،

على أى حال ، استأنف بيبرس هجماته ضد الصليبيين ، فخرج في ١٧ ربيع الآخر ٢٦٦ه/٢٨ فبراير ١٢٦٣م متجها الى بلاد الشام ، وسارع الصليبيون لمقابلته وتقديم الهحدايا له حيث قبلها وأمر ألا ينزل أحد في زرع الفرنج ولا يسيب فرسا ولا يؤذى لهم ورقة خضراء ، ولا تتعرض لمواشيهم أو فلاحيهم(٤٧) ، وكان يرغب في مهادنة الفرنج آنذاك بسبب المشاكل التي أثارها المغيث عمر صاحب الكرك ضده ، وبعد أن تغلب على هذه المشاكل توجه « بكليته الى الفرنج » ، ورفض بيبرس محاولات الصليبيين عقد هدنة جديدة معه ، وقابلهم بجفاء شديد ، وأمر في عمادى الآخرة ١٦٦ه/١٥ ابريل ١٣٦٣م بشن هجوم على عكا ، واستغرق هذا الهجوم يومين كاملين وصل فيه الجيش المملوكي الى أبواب المدينة نفسها ، وترك دمارا شديدا في المنطقة المحيطة بها ، وخربت المحقول والمزارع والابراج ، وما يهمنا هنا هو أن الغارة وقعت بالقرب من باب القديس نيقولا حيث كان يوجد المركز الرئيسي للجماعة في عكا رفذه المنطقة عن هذه المنطقة

Strehlke, nos. 117, 121.

<sup>(</sup>٤٦)

<sup>(</sup>٤٧) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ، ١٥٢٠

<sup>(</sup>٤٨) ورد في خطاب البابا اربان الرابع وقوع هذه المعركة بالقرب من مقابر القديس نيقولا الواقعة خارج أسوار عكا ، أما المصادر

على الاقل و وذكر ابن عبد الظاهر وجوده «جماعة من الديوية والاسبتار» يقاتلون ضد المماليك (٤٩) ، وقد يكون لتشابه رداء الجماعة الالمانية والداوية حيث كان أفراد الجماعتين يرتدون الرداء الابيض - أثره على ذلك المخلط بين الجماعتين عند الاشارة اليهما في المصادر العربية ، خاصة وأن جماعة الداوية كانت أقدم وأكثر شهرة لدى المؤرخين المسلمين عن الجماعة الالمانية وعند عودة بيبرس مر بالمتطقة المحيطة بعكا وكشفها مكانا حتى يكون على معرفة ودراية بها في المرحلة التالية (٥٠) و

شعر الصليبيون بمدى الخطر المحدق بهم فتيجة الهجمات التى بدا بيبرس فى شنها ضدهم ، فسارعوا الى الغرب التوربى طالبين ارسال المساعدة اليهم ، وشارك هارتمان أوف هلدرنج القائد العام للجماعة الالمانية ونائب المقدم الاعلى فى ذلك ، فقد أرسل مع بقية الصليبيين خطابا الى هنرى الثالث ملك انجلترا فى ٤ ابريل ١٢٦٣م/٢٣ جمادى أولى ٢٦٦ه ، يشرحون فيه مدى المعاناة التى يواجهونها ، وعدم وجود الاموال والاقوات اللازمة ، ورغبة بيبرس فى الاستيلاء على الاراضى المقدسة ، وكذلك ما أحدثه التتار من دمار فى بلاد الشام(٥٣) ، كذلك سافر مندوبون عنهم الى البابا اربان الرابع لاخباره بهذه التهديدات من جانب بيبرس ، وشارك الفرسان التيوتون فى هذه السفارة أيضا(٥٠) ، ولا شك أن ذلك يدل على مشاركة الجماعة الالمانية فى أغلب أحداث هذه ولا شك أن ذلك يدل على مشاركة الجماعة الالمانية فى أغلب أحداث هذه الصليبيين فى الاراضى المقدسة ،

(01)

العربية فقد أشارت الى حدوثها عند تل الفضول القريب من نفس المنطقة • عن ذلك انظر:

Les Registres d'Urbain IV (1261-1264 Recueil des Bulles de ce Pape, (ed. M.J. Guiraud, 4 vols., 1901-1929) no. 344.

<sup>(</sup>٤٩) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ، ١٥٩٠

<sup>(</sup>٥٠) النويرى: نهاية الارب ، ج ٢٨ ، ورقة ٨٠ – ٨١ ، المقريزى: السلوك ج ١ ، ق ٢ ، ٤٨٨ – ٤٨٩ ٠

Strehlke, no. 124; Delaville le Roulx, Cart. no. 3058. (01)
Delaville le Roulx. Cart. no. 3057.

عمل بيبرس على اتباع تكتيك آخر جديد يختلف عن ذلك التكتيك السابق في مهاجمهته للصليبيين ، فلم تعد هذه الاغارات والمناوشات تؤتى ثمارها ، فعمل على توجيه ضربة قوية اليهم ، وأخذ يستعد استعدادا كافيا لهذه الضربة ، وقضى العام التالي ٦٦٦ه/١٢٦٤م في اعداد آلات الحرب والقتال ، وفي نفس الوقت حرص على أن تصل هذه الاخبار الى الصليبيين عنطريق أسراهم ، مثلما حدث عندما استعرض الجيش أما مقسطلان - أو متولى قلعة يافا الذي أطلق سراحه بعـــد ذلك • كمـا هادنهم في صفر ٦٦٢ه/ديسـمبر ١٢٦٣م هدنة مؤقتة زمن الحصاد فقط(٥٣) • وفي فترة ما قبل جمادي الآخرة ٦٦٦ه/ ابريل ١٢٦٤م ، فقدت الجماعة الالمانية احدى قلاعها التي لم يمض على حصولها عليها سوى بضع سنوات ، فقد أشار ابن عبد الظاهر الى أن النواب بالشام شرعوا في بناء شقيف تيرون • وقد أشار المقريزي الى أن هذا الحصن كان مخربا منذ عام ١٥٨هـ/١٢٦٠م ، ولكنه لم يوضح ما اذا كان في قبضة المماليك أم لا (٥٤) • وممها يكن من أمر ، فان ذلك يمشل فقدان الجماعة الالمانية لاول أملاكها في منطقة صيدا وبيروت ، والتي سوف يتتابع فيما بعد سقوط بقيتها في قبضة المماليك ٠

وبينما كان بيبرس يكمل استعداداته للجولة المقبلة مع الصليبيين ، كان أولئك الصليبيون لا يزالون غارقين في خلافاتهم الداخلية ، فبالاضافة اللى ذلك النزاع بين البنادقة والجنوية \_ والذي كان لايزال مستمرا \_ ثار نزاع آخر حول الوصاية على العرش ، ولن ندخل في تفاصيل ذلك النزاع الوراثي والقضائي الذي ثار بين هيو أوف انطاكية \_ لوزنيان وهيو أوف بريين للوصاية على الملك المستغير هنري الثاني ملك قبرص ، وقد اعترفت المحكمة العليا بحقوق هيو أوف أنطاكية \_ لوزنيان ، والتي أيدها أيضا انو أوف سانجر هاوزن الذي كان موجودا آنذاك في عكا(٥٥) ،

<sup>(</sup>۵۳) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ، ۱۸۷ ، ۲۱۰ ، ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٥٤) نفسه: ص ١٩٧ ، المقريزي: السلوك ، ج ١ ق ٢ ، ص ٥١١٠

F.W. Edbury The Disputed Regency of the Kingdom of Jeru (00) samelm 1264/6 and 1268» (ed. by. P.W. Edbury, Camden Miscellany, vol. xxvii, London 1979) 1-47, 42-3; La Monte, Feudal Monarchy, 74-9.

وفي يونيه ١٢٦٣م/شعبان ٣٦٦١هـ تمتعت الجماعة الالمانية بامتياز آخر تمثل في حصولها على اقطاع نقدى قيمته أربعمائة بيزنط ، ومنحها هذا الامتياز وليم أوف أما ندليه سيد الاسكندرونة أوسكاندليون وزوجته اجنيس ، وذلك نظرا لما قدمته الجماعة من خدمات لهما . غير أن الوثيقة لم تحدد لنا نوعية هذه الخدمات (٥٦) • ولاشك أن هذا الاقطاع النقدى كان بمثابة دعم للجماعة في هذه الفترة الحرجة ، حيث تركت غارات السلطان المملوكي بيبرس أثرها على الصليبيين بصفة عامة ، وعلى الجماعة الالمانية بصفة خاصة حيث تركزت أملاكها في المنطقة المحيطة بعكا ، وقد يكون للاستغاثة التي أرسلها الصليبيون الى الغرب الاوروبي أثرها ، فقد أرسل البابا أربان الرابع للجماعات الرهبانية العسكرية ومن بينها الجماعة الالمانيـة ، يطلب منهم الاستعداد للمشاركة في الحملة الصليبية المقبلة (٥٧) . وفي نفس الفترة كان انو المقدم الاعلى للجماعة قد عاد من الغرب الاوروبي ، وعقد المجلس الاعلى للجماعة \_ والمكون من اثنى عشرة عضوا \_ اجتماعا تقرر فيه عدم مغادرة المقدم الاعلى للاراضي المقدسة الا بعد حصوله على موافقة المجلس (٥٨) • وربما يعزى ذلك الى شعورها بالخطر الذي بدأ يتهددها ، وضرورة تواجد المقدم الاعلى لمواجهته ٠

أكمل بيبرس استعدادته في بداية عام ٦٦٣ه/أكتوبر ١٢٦٤م حيث وصلت اليه الاخبار بخروج التتار الى البيرة(٥٩) ، فأمر عساكره بالخروج الى الشام فخرجت الدفعة الاولى في ٤ ربيع الاول ٦٦٣ه/٢٥ ديسمبر ١٢٦٤م ، ثم خرج بنفسه في ٥ ربيع الآخر/٢٥ يناير ١٢٦٥م ،

Strehlke, no. 125.

Delaville le Roulx, Cart. no. 3097.

Dailliez, Les chevaliers, 36.

وللمزيد عن المجلس العام للجماعة وتشكيله واختصاصاته انظر: Sterns, «The Teutonic Knights», 331-33.

<sup>(</sup>٥٩) يوجد أكثر من موقع يحمل اسم البيرة ، الاول بالقرب من سميساط عند نهر الفرات ، والثانى بين نابلس وبيت المقدس ، والثالث من قرى كفر طاب ، والمقصود هنا الموقع الاول ، انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان ، ج ٥٢٦/١ ، وأيضا : المشترك وضعا والمفترق صعقا ، ٧٥ – ٧٦ .

فوصل غزة ثم تجهالي صيدا • ورفض بيبرس تجديد الهدنة التي عرضها عليه يوحنا الثاني كونت يافا ، وكان ذلك يعنى صراحة اعلان الحرب على الفرنج • وفي أثناء ذلك ، وصلته أنباء هزيمة المغول في الشمال ، فلم يدع هذه الفرصة تفلت من يديه ، فاتجه الى المنطقة القريبة من أرسوف وقيسارية حيث عاينهما لمعرفة ما تحتاجه من آلات الحصار وغيره • وكان اختياره لهذه المنطقة لتكون هدفا لضربته التالية موفقا للغاية ، ويدل على مهارة حربية فائقة ، ففي حالة نجاحه في استردادهما سوف يتيحله ذلك حرية الحركة وتوجيه الضربات تباعا الى الاقطاعيات والاملاك الصليبية الآخرى ، وفصل شمال الممتلكات الصليبية عن جنوبها • كما أنها ستساعد على ضمان خطوط مواصلاته مع شمال شمال بلاد الشام حيث كان لايزال الارمن والتتار يقفان له بالمرصاد • وبالفعل نجح في استرداد قيسارية في ١٥ جمادي الآخرة ٦٦٣هـ/٥ مارس ١٢٦٥م ، ثم أرسوف في ٨ رجب/١٩ مارس من نفس العام (٦٠) • وبذلك استكمل الظاهر بيبرس استراده لهذه المنطقة الهامة لكى يستأنف جهاده ضد الصليبيين في المرحلة التالية • وتجدر الاشارة إلى أن المصارد العربية والصليبية لم تزودنا بأية اشارة عن دور الجماعة الالمانية أثناء حصار الظاهر بيبرس لقيسارية خاصة وأنها كانت لها أملاك في المدينة (٦١) ٠ وبفقدان قيسارية تكون انضمت الى قائمة الاملاك السابقة التي فقدتها الجماعة في الجنوب عقب معركة غزة عام ١٣٤٤م/٣٦٢ه ، كذلك أشار أحد الرحالة الفرنسيين الذي زار هذه المنطقة الى « صفد التابعة للالمان » \_ والتي كانت مخربة أثناء زيارته لها \_ في عام ١٢٦٥م/٦٦٣هـ(٦٢) ، ومن المرجح أن تكون سقطت في قبضة المماليك في نفس الفترة •

سعى السلطان المملوكى للاستفادة من الاوضاع فى شمال بلاد الشام خاصة بعد وفاة هولاكوخان المغول فى ٣٦٦هـ/١٢٦٥ ، واستعد لهدده الحملة استعدادا خاصا ، فعمل على تكتم خبرها حتى عن الامراء

Beyer, «Akkon», 199.

(77)

<sup>(</sup>٦٠) عن تفاصيل سقوطهما انظر : حسن عبد الوهاب : قيسارية ، ص ٢٣٣ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٦١) انظر ما سبق ص ١٣١٠

أنفسهم ، فأمرهم بفتح الكتاب الذي معهم بعد خروجهم من مصر ، وكان الهدف الرئيسي لهـذه الحملة هو قلعة صفد \_ قلعة الداوية الرئيسية . وانتشرت قواته من أنطاكية وطرابلس شمالا حتى يافا جنوبا ، ولم يدع لأى شخص يعلم من سيكون عليـه الدور في الهجوم ، فقد استطاع أن يفصل يافا عن الرملة قواته التي وضعها عند العوجاء ورأس العين ، كما أغارت قوات حمص على حصن الاكراد وعرقة ، وهاجم عـلاء الدين البندقدار وعز الدين أوغان صور ، أما سيف الدين ايتامش فقد هاجم صيدا ، واتجه السلطان الى عـكا على الرغم من أنه لم يكن ينـوى مهاجمتهـا ، وكان يريد أن يموه على الصليبيين ، حيث كان يستعد مهاجمة صفد كما أشرنا (٦٣) ، وبالفعل نجح في جعل الصليبين يلتزمون أسوارها حيث اعتقدوا أنها ربما تكون هدف هذه الحملة ، والتسـاؤل الهام الذي يثار هنا هو : ما هو أثر هذه الهجمات على الجماعة الالمانية وأملاكها في هذه المنطقة المحيطة بعكا وفي صيدا ؟ فقد أشار ابن عبـد الظاهر الى أن السلطان توجه الى عكا ، « ونزل منزلة تعرف بالفـرج ، قريب من معصرة الارمن وهي كثيرة المياه » (٦١) ، والفرج هنا يقصد قريب من معصرة الارمن وهي كثيرة المياه » (٦١) ، والفرج هنا يقصد

<sup>(</sup>٦٣) أشار رانسيمان وجان ريتشارد أن بيبرس انسحب من أمام عكا بعد أن علم بوصول امدادات الى عكا من الغرب الاوروبى ، ويضيف رانسيمان أنه انحرف بعد ذلك عن عكا ، وقام بمظاهرة أمام منتفرت ، وزحف فجأة على صفد ، والواقع أن عكا لم تكن هدفه في هذه المرة ، كما أن بيبرس لم يبذل أى محاولة جادة ضدها حيث كان لدورها الهام والحيوى في العلاقات التجارية أثره عليه ، فقد كان بحاجة ماسة الى هذه العلاقات التجارية لحملاته الحربية ذات التكاليف الضخمة ، ولكنه في نفس الوقت كان يقوم ببعض المحاولات التي كانت بهدف حرصه على أن يثبت لامرائه ومماليكه عزمه على استرداد عاصمة المملكة الصليبية حتى لا يفت في عضدهم ، عن ذلك انظر :

Runciman, History, iii, 318, Richard, The Latin Kingdom, 394, Ibn al Furat, ii, p. 210 f.

<sup>(</sup>٦٤) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ، ٢٥٤٠

بها أم الفرج أو الجماعة الالمانية التى حصلت عليها منذ وقت مبكر فى أواخر القرن الجماعة الالمانية التى حصلت عليها منذ وقت مبكر فى أواخر القرن الثانى عشر الميلادى/أوائل السابع الهجرى ، أما اشارته الى معصرة الارمن ، فربما يقصد بها تلك المعصرة التابعة للجماعة الالمانية التى حصلت عليها فى نفس الفترة السابقة (٢٦) ، وقد اكتفى بيبرس بمهاجمة أم الفرج والتى فيما يبدو أنها كانت مركزا مؤقتا لحصار عكا ، وذلك لانه سترد الاشارة اليها فيما بعد على أنها تابعة للجماعة الالمانية ، ثم وجه الاميرين بدر الدين الايدمرى وبدر الدين بيسرى فى نفس العام – ١٢٦٤٨ الاميرين بدر الدين الايدمرى وبدر الدين بيسرى فى نفس العام – ١٢٦٤٨ ابن عبد الظاهر بتفاصيل كاملة عن هذا الهجوم (٧٦) ، ومن المرجح أنها محاولات استكشافية لمعرفة نقاط الضعف فيها والطرق المؤدية اليها وذلك استعدادا للضربة القادمة التى سيوجهها اليها ،

أكمل السلطان استعداداته لتوجيه ضربته التالية ضد صفد حصن الداوية الرئيسي في منطقة الجليل • وعلى الرغم من أن الاستعدادات استغرقت حوالي ثلاثة أسابيع فان أحدا من الصليبيين لم يجسرؤ على التحرك لنجدتها • واستسلمت القلعة في ٢٣ يوليو ١٢٦٦م/١٨ شوال ١٣٦٤هـ ، ولسنا بحاجة للدخول في تفاصيل سقوطها (٦٨) ، وبسقوطها

Röhricht, Regesta, nos. 381, 753.

Ferge Fiergio وردت باسماء مختلفة في المصادر الصليبية منها Phergia ، والتي تقع على بعد ٥ ونصف ك٠م شمال شرقي قلعة امبرت أو الزيب ٠ وانظر أيضا خريطة رقم ١ ٠

<sup>(</sup>٦٩) تقع هذه المعصرة بالقرب من أم الفرج · ووردت الاشارة اليها منذ حوالى ١١٥٣م/٥٤٨ ، ثم حصلت عليها الجماعة الالمانية في عام ١١٩٧م/٥٩٨ قبل تحويلها الى جماعة عسكرية بعام واحد · عن ذلك انظر:

<sup>(</sup>٦٧) الروض الزاهر ، ٢٥٣ ٠

<sup>(</sup>٦٨) أمر بيبرس بقتل الداوية جميعا الذين كانوا في القلعة ، وقد اختلفت المصادر العربية في تبرير ما قام به السلطان ، فذكر ابن عبد الظاهر أنهم نقضوا العهد بخروجهم بأشياء اشترط عليهم عدم خروجهم بها ، وأن السلطان لم يقسم لهم يمينا بذلك ، كما أن المكان الذي قتلوا فيه كانوا هم يقومون بقتل

اختفت ملطة الفرنج في الجليل الشرقى ، وأصبح السلطان المملوكي يتحكم في هذه المنطقة الاستراتيجية والتي سوف تصبح مركزا الهجماته ضد عكا وصور وصيدا ، وقد ترك ذلك أيضا تأثيره على أملاك الجماعة الالمانية في هذه المناطق ، حيث ستصبح مونتفرت أو القرين هي هدفه التسلى ،

ولم يعط بيبرس لجنوده الفرصة للراحة بعد استرداده لصفد ، بل امرهم وهم فى غمرة فرحهم بمواصلة السير شمالا لتوجيه ضربته ضحم مملكة أرمينية الصغرى ، وكان يهدف من حملته هذه الانتقام من هيشوم الاول الملك الارميني بسبب سياسته المعادية للمماليك والموالية للتتار وبالفعل تمكن هيثوم من التحالف مع التتار وحصل على وعد بمساعدته واعفاء الكنائس الارمينية من الضرائب في مملكة المغول ، بالاضافة الى عدم تعرض مملكته للهجوم (٦٩) ، ولن نتعرض كذلك بالتفصيل للدور

المسلمين عنده ، أما ابن أبى الفضائل فقد أورد روايتين ، الاولى تفيد نقضهم للعهد الذى قطعوه على أنفسهم ، أما الثانية فيستفاد منها أن السلطان لم يحلف لهم وانما أجلس مكانه كرمون أغا التترى ، وعلى الرغم من أن معظم المؤرخين الغربيين يلومون السلطان على ما قام به ضد الداوية ، الا أن ذلك كان رد فعل طبيعيا لتلك الجرائم التى كانوا يقترفونها ضد المسلمين ، عن ذلك انظر : ابن عبد الظاهر : الروض ، ٢٥٣ – ٢٥٤ ، النويرى : نهاية الارب ، ج ٢٨ ورقة ٨٨ ، العينى ، عقد الجمان، ج ٢٦ ، ورقة ٢٥٨ ، المقريزى ، السلوك ، ج ١ ق ٢ ، ٥٤٨ ، ح (١) ، وكذلك : ، وكذلك :

Prawer, Histoire, ii, 472-74.

(٦٩) أرسل هيثوم الاول أخاه سمباد في بعثة الى التتارعام ١٦٤٧م/ ١٦٤٤ للتفاوض معهم • وبعد عودته أرسل سمباد خطابا الى ملك قبرص يوضح له فيه أهمية نشر المسيحية الكاثوليكية بين التتار • وربما علم لويس التاسيع وهو في قبرص بأمر هذه الاتصالات ، فأرسل سفارة من قبله الى التتار ردا على سفارتهم أيضا • وذهب هيثوم بنفسه في عام ١٢٥٣م/١٥٦ه الى بلاط المغول لمقابلتهم • عن ذلك انظر:

للدور الذى أسهم به الملك الارمينى فى حملات التتار على بلاد الشام ، وانما سوف نركز على دور الجماعة الالمانية فى هذه العلاقات المغولية الصليبية وأثر ذلك عليها ، فقد خرجت الجيوش الارمينية تقتل وتسلب وتنهب المدن الاسلامية ، وتفعل بالمسلمين أكثر مما فعله التتار ، وكان هذا هو السبب الرئيسى لقيام بيبرس بحملته ضد ضد المملكة الارمينية وحليفها بوهمند السادس ( ١٢٥٢ – ١٢٦٨م/١٥٠ – ٢٦٦ه ) أمير انطاكية والذى انضم للحلف الارمينى المغاولى وشارك فيه ومعه قواته (٧٠) ،

انضمت الجماعة الالمانية الى ذلك التحالف الارمينى المغولى ، خاصة وأننا نعلم أنها كانت لها أملاك هامة في مملكة أرمينية الصغرى ، وقد توثقت العلاقة بين الملوك الارمن وبينها حيث انضموا اليها وعلى الرغم من أن آخر المنح التي حصلت عليها الجماعة في أرمينية الصغرى كانت في ١٣٣١م/١٣٣٣ه ، الا أنها كانت منحة ضخمة ضمت العديد من الاراضي والقلاع الهامة عير أنها انشغلت بأماكن أخرى جديدة وخاصة في أوروبا ، فكان لذلك أثره على أن توقف الجماعة اهتمامها مؤقتا بأملاكها في المملكة الارمينية ، كما كان للغزو المغولي لشرق أوروبا أثره على الجماعة الالمنية، حيث فقدت الكثير من أملاكها في هذه المنطقة (١٧) ، غير أن الموقف في شمال بلاد الشام اختلف عما هو عليه الحال في شرق أوروبا ، فقد اتجه المغول بنظرهم نحو شمال الشام ، وأيدهم في ذلك الملك الارميني هيثوم الاول الذي لعب دورا رئيسيا في ذلك ، كما أيده

Boase, «The History of the Kingdom 25, Cahen, La Syria, 700-1.

<sup>(</sup>۷۰) عمل لويس التاسع اثناء اقامته في بلاد الشام على حل الخلافات بين الصليبيين ونجح في تزويج بوهمند السادس من ابنة هيثوم ، وكان لذلك أثره الواضح على شمال بلاد الشام • فلم يكن زواج مصاهرة فقط ، بل اتفق كلاهما على الانضمام الى المغول ، حيث أسهما بدور واضح في ذلك ، للمزيد انظر :

Sempand, in: **DOP**, 160; Boase, op. cit., 25-26.

فى ذلك انو المقدم الاعلى للجماعة ، وعرض وجهـة نظره هذه على الصليبيين فى عكا حسبما ذكرنا آنفا (٧٢) .

ولكن ما هو الدافع الى وقوف الجماعة الالمانية هذا الموقف المؤيد للتحالف المغولي الارميني الصليبي ؟ لا شك أن لذلك التعاون والتقارب بينها وبين الملوك الارمن منذ نشأتها أثره على هذا الموقف ، كما أن الاملاك التي كانت لها في مملكة أرمينية الصغرى كان لها آثرها أيضا ٠ وربما كانت الجماعة تامل أن تكون هذه الاملاك منطقة انطلاق جديدة تنطلق منها في يوم ما خاصة بعد أن لاحت في الافق هذه الاخطار التي هددت أملاكها في المملكة الصليبية الاسمية وبقية الامارات الصليبية • ولكن يثور تساؤل آخر جديد هو: هل وقفت الجماعة الالمانية موقف المؤيد فقط لهذا التحالف الارميني المغولي الصليبي ؟ أم ماذا فقط لهذا التحالف الارميني المغولي الصليبي ؟ أم ماذا كان موقفها؟ لقد سبق أن أشرنا أن سانجرهاوزن نصح الصليبيين في عكا بعدم محالفة الماليك ومساعدتهم ضد المغول ، والاكتفاء فقط بالوقف على الحياد ، غير أننا بعد قراءة دقيقة للمصادر العربية أمكننا استخلاص حقيقة جديدة ، فقد أيدت الجماعة الالمانية ذلك التحالف الارميني المغولي تأييدها مباشرا ، واستخدمت قلاعها كمركز لتجمع القوات المغولية ، فقد ذكر ابن عبد الظاهر أنه أثناء حملة ٦٦٤ه/١٢٦٦م عندما حاصرت قوات المماليك قلعة العامودين « أذعن أهلها لتسليمها ، وكان فيها من تتر تقاتل وغيرهم ألفان ومائتا نفر ، فقتل الرجال ، وفرقت السبابا على العساكر ، وكان بها جماعة من الديوية ، فقتلوا وأحرقت هذه القلعة بما فيها من حواصل وذخائر "(٧٣) ، اما العيني فأورد نفس الرواية ، مع تحريف بسيط -فذكر « ونزلوا من هنالك الى مكان قريب من قلعة تسمى العمــودين فأصابوا جماعة كثيرة من التتار وغيرهم وقتلوا ما شاء الله منهم وسبوا سباياهم وأخربوا القلعة وأحرقوها »(٧٤) • أما رواية ابن الفرات فيبدو أن الناسخ أخطأ في كلمة التتار حيث أشار اليهم هكذا « وكان فيها بتر

<sup>(</sup>۷۲) انظر ما سبق ص ۲۸۵ ۰

<sup>(</sup>۷۳) الروض الزاهر ۲۷۰ ٠

<sup>(</sup>٧٤) عقد الجمان ، ج ٢٢ ، ورقة ٢٦٤ ٠

(وصحتها تتر) هايل وغيرهم الفان ومائتا نفر "(٢٦) • ومن الواضح ان القلعة المشار اليها هنا ، وهي قلعة العامودين ، هي التابعة للجماعة الالمانية ، فلم يكن للداوية أي قلعة تحمل هذا الاسم في هذه المنطقة ، كما أنه لم يرد في ي من المصادر الصليبية و الوثائق حصول الداوية على هذه القلعة من الجماعة الالمانية • وتفسير ذلك أن المؤرخين المسلمين خلطوا بين الجماعتين بسبب تشابه ردائهم ، والذي لم يكن يميزه سوى الصليب الاسود الموضوع عند كنف الفارس الالماني – وكما هو واضح في رواية المصادر العربية ، أن العامودين – قلعة الجماعة الالمانية استخدمت كمركز لاقامة التتار ، مما يدل على تعاون مباشر بينها وبين الارمن والتتار في هذه المنطقة في شمال بلاد الشام ، والذي سيعود بأوخم العواقب عليها كما سنرى •

نعود مرة أخرى الى تلك الحملة التى خرجت فى ذى القعدة ٢٦٢ه/ سبتمبر ٢٦٦٦م • وكان المنصور الثانى صاحب حماه على رأس الجيش المملوكى ، ويساعده عز الدين أوغان المعروف بسم الموت ، وسيف الدين قلاوون الالفى ـ السلطان فيما بعد • وتعــرض الارمن للهزيمة فى أول لقاء بين الجانبين حيث أسر ليفون ابن هيثوم ، وأسر ثوروس الابن الثانى ، بالاضافة الى عدد آخر من القادة الارمن • وواصلت الجيوش الملوكية تقدمها داخل المملكة الارمينية حيث وصلت الى سيس (٧٧) •

<sup>(</sup>٧٥) تاريخ الدول والملوك ، مجلد ٦ ، ج ١١ ، لوحة ١١٠ ٠

<sup>(</sup>٧٦) أشار ابن شداد الى وجود قلعة أخرى تحمل اسم العمودين ولكنها تقع فى برقة غرب مصر وبناها بيبرس هناك ، عن ذلك انظر: ابن شداد: سيرة الملك الظاهر، ج ٢ ، مخطوط بمركز تحقيق التراث بباريس ـ ٢٥٣ ،

<sup>(</sup>۷۷) ذكرت غالبية المصادر العربية هذه الحملة بالتفصيل ، وأشارت الى أنها عبرت شمال الشام الى أرمينية عبر أحد الممرات المسمى بالدربند أو دربند الروم ، ووقعت أولى المعارك بين الجانبين بعد نهاية هذا الممر ، أما المصادر الارمينية فقد أشارت الى أن هيئوم قسم جيشه الى ثلاثة أقسام : أحدها بقيادته حيث ذهب الى بلاط المغول ، والثانى بقيادة ولديه وأخيه سمباد ، أما المؤرخ المقريزى فقد انفرد بذكر رواية صحيحة عن هذه المعركة ، حيث قال أن هيئوم كان لايزال ملكا أثناء هذه المعركة ، ثم

ولم يكن هيثوم موجودا آنذاك ، فقد ذهب الى قراقورم حاضرة المغول لطلب المساعدة منهم • وعاد بالفعل ومعه نجدة مغولية • ولكنه عندما عاد ووجد ذلك الخراب والدمار لحق بمملكته ، أدرك بثاقب نظهره عدم جدوى بقاء المغول في مملكته حيث ربما يسببون له متاعب أكثر مما سيجنيه من الفائدة في وجودهم ، فطلب منهم العودة وأرسل الى بيبرس يفاوضه لاطلاق سراح ابنه • ولم تؤد هذه الحمالة الى فقدان المملكة الارمينية الصغرى للمناطق التي تحمى مداخلها في الجنوب والشرق والتي كانت همزة الوصل مع انطاكية فقط ، بل أنها أضعفت هذه الامارة الصليبية وجعلت منها هدفا لضربة بيبرس التالية (٧٨) ، أما فيما يتعلق بالجماعة الالمانية ، فقد تركت هذه الحملة تأثيرها المباشر عليها • اذ . تعرضت قلعتها في العامودين والمناطق الآخرى المحيطة بها للهجوم ،

ترهب فيما بعد تاركا الحكم لابنه ليفون ٠ أما غالبية المصادر العربية فقد ذكرت أن هيثوم كان مترهبا ، وهو خطا بدون شك ، أما المؤرخ بيبرس الداوداري فقد انفرد أيضا بالاشارة الى أن هيثوم ترك قيادة الجيش لوالدته \_ والتي ربما تكون خطأ من الناسخ في كلمة « ولديه » بدلا من والدته · كذلك انفرد شافع بن على بروايته حول وجود مفاوضات مسبقة بين المنصور صاحب حماة وهيثوم لكى يدخل الامير في طاعته ، ولكنه رفض ذلك وقبض على الرسل الذين أرسلهم المنصور • للمزيد عن ذلك انظر : ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر ، ٢٦٩ - ٢٧١ ، شافع بن على : حسن المناقب ، ١١٥ ، بيبرس المنصورى : زبدة الفكرة ، ج ٩ - نسخة خطية بمكتبة البودليان بأكسفورد -ورقة ٩٥ ـ ٩٧ ، النويرى : نهاية الارب ، ج ٢٨ ، ورقة ٨٩ ، العينى : عقد الجمان ، ج ٢٢ ، ورقة ٢٦٤ ، المقريزى : السلوك ، ج ١ ، ق٢ ، ٢٥١ ، ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ، ج ١ ، ص ٥٠ - ٥٤ وكذلك سعيد عاشور : سلطنة الماليك ومملكة أرمينية الصغرى ، ص ٢٤٩ وما بعدها ٠ Sempad, DOP, 162-165; Vahram's Chronicle or The Armenian

Kingdom in cilicia during the time of the Crusades (trans,

F. Neumann, London 1831) 60-2.

Prawer, Histoire, ii, 382.

وقتل من رجالها أعداد كثيرة بالاضافة الى الاسرى · كذلك فانه من خلال تتبعنا لخط سير الحملة ، يتضح أن قلعة الجماعة فى كمبدفورت ـ الواقعة جنوب اذنة ـ تعرضت للهجوم أيضا · أما هرونية فيبدو أن الحملة لم تصل اليها لبعدها قليلا عن خط سيرها (٧٩) ·

استأنف بيبرس هجماته ضد الصليبيين في جنوب بلاد الشام مرة أخرى ، ونجح بالفعل في استرداد هونين وتبنين في ١٥ أغسطس ١٢٦٦م/ ١١ ذى القعدة ١٦٤هـ، وترك ذلك أثره على الجماعة الالمانية في هذه المنطقة الهامة من شمال الجليل ، فقد أصبحت مونتفرت أو القرين هي هدفه التالى ، خاصة وأنها أصبحت القلعة الوحيدة المحصنة تقريبا في الداخل في هذه المنطقة الاستراتيجية والتي كأنه تمثل حدا لحدود الصليبيين الشرقية ،

كان لابد من حدوث رد فعل من جانب الصليبيين لهذه الهجمات المتلاحقة ضدهم والانتصارات التى كان يحققها السلطان المملوكى الواحد تلو الآخر وبالفعل حاول هيو أوف انطاكية ــ لوزنيان تجميع عند من القوات الصليبية لمهاجمة المماليك وتم اختيار طبرية لكى تكون هدفا لضربته وقد دل ذلك على تدهور الصليبيين فلم تكن فيما يبدو الالسلب والنهب وذلك لأنه كانت هناك أهداف أكثر استراتيجية مشل صفد وغيرها ولكن ربما كان أيضا لصغر حجم هذه القوات الصليبية أثره في اختيار هذا الهدف السهل للهجوم والذى ـ في حالة تحقيق النصر ـ يمكن أن يكون دافعا لهم لاستغلاله في الغرب الاوروبي لاثارة حمية الغربيين التى ثبطت منه فترة طويلة ، المهم أن هذه القوات

Riley-Smith, «The Templars and the Teutonic Knights, 115.

• الماليك ، ص ٢٤٩ وما بعدها وكذلك : سعيد عاشور : سلطنة الماليك ، ص

<sup>(</sup>۷۹) جانب رالى سميث الصواب عندما ذكر أن بيبرس استرد العامودين في هذه الحملة ، وكما يتضح من المصادر العربية أنه استردها لفترة محدودة خلال الحملة ، ثم انسحبت القوات المملوكية عائدة بعد أن نجحت في توجيه ضربتها الارمن ، أما المدن التي جرى التفاوض حولها ، فقد كانت واقعة في شمال بلاد الشام ، ثل بهسنا ودربساك ، انظر :

Riley-Smith, «The Templars and the Teutonic Knights 115

الصليبية بلغت حوالى الف ومائة فارس بخلاف المساة (٨٠) ٠ وكانت الجماعة الالمانية والاسبتارية في مقدمة الفرسان الذين خرجوا لمهاجمة طبرية ٠ غير أن عسكر صفد علموا بهذا الهجوم ، فأسرعوا من هناك متجهين نحو عكا ، وذلك في ٢٨ أكتوبر ٢٧/١٥٢٦٦ محرم ٢٦٥ه حيث كمنوا لهم عند الرويس Caroublier بالقرب من تل الخروبة المشرف على عكا ، ونجحوا بالفعل في فصل المقدمة عن بقية الجيش الصليبي ، حيث أجهزوا عليها وتساقطوا ما بين قتيل وجريح ٠ ولا شك أن الجماعة الالمانية عانت أشد المعاناة أثناء الحملة حيث كان فرسانها ضمن هذه المقدمة ، واعترفت المصادر الصليبية نفسها بذلك ، حيث ذكرت أن عدد القتلى بلغ حوالى خمسمائة فارس ، غير أن وشائق الجماعة لم توضح لنا القتلى بلغ حوالى خمسمائة فارس ، غير أن وشائق الجماعة لم توضح لنا خسائرها أو من كان يتولى قيادتها خلال هذه الغارة ٠ على أى حال ، لم تنجح الغارة في تحقيق هدفها ، بل زادت من تدهور الصليبيين وانقسامهم ، ولم تبق غير يافا التي سرعان ما واجهت نفس مصير بقية الامارات والقالاع الصليبية التي نجح بيبرس في استردادها ، وذلك في ٧ مارس ١٢٦٧م/ ٩ جمادي آخرة ١٣٥هـ (٨١) ٠

استمر بيبرس في سياسته التي كانت تهدف الى الاستفادة الى أقصى حد من الفرص التي تتاح له لتوجيه ضرباته اللتوالية الى الصليبين ، واتخذ من صفد مركزا لعملياته في منطقة الجليل وعكا بصفة خاصة ، وعمل أثناء وجوده بها في ٢٤رجب ٢٦٥هـ/٢١ابريل ٢٧٦م، على تحصينها وتقوية دفاعاتها ، وشارك بنفسه في هذه الاعمال ، وأثناء ذلك وفد اليه

<sup>(</sup>۱۰) ورد في الترجمة الانجليزية لابن الفرات ، ج ۲ ، أن عدد القوات كان « أحد عشر ألفا » على الرغم من أن النص العربي أشار الى « ألف ومائة » ، ولم تحدد المصادر العربية يوم المعركة واكتفت بالاشارة الى أنها وقعت في المحرم ١٦٦٥ه/٢ – ٣١ أكتوبر ١٢٦٦م ، وأشارت الى أنها وقعت عند وادى عثلين ، أما وقوعها عند الرويس فقد حددته المصادر الصليبية ، وعن موقعها انظر خريطة رقم (١) ، وكذلك :ا بن عبد الظاهر: الروض الزاهر، خريطة رقم (١) ، وكذلك :ا بن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ٢٦٨ ، شافع بن على : حسن المناقب ، ١١٤ ، راجع أيضا:

رسل الفرنج يعرضون عليه الصلح ، وبعد مفاوضات بين الجانبين وافقوا على مناصفة صيدا وهدم الشقيف ، أى شقيف أرنون أو بوفورت الذى كان تابعا للداوية ، وفى نفس الوقت تعرض شقيف تيرون - الذى كان بيبرس قد استرده منذفترة - لهجوم من جانب الصليبيين ، ولم توضح المصادر العربية التى أشارت الى هذا الهجوم من قام به (٨٢) ، ويقترح البعض أن الداوية هم الذين قاموا به غير أننا نرجح أن الجماعة الالمانية هى التى قامت به ، أو على الاقل شاركت فيه بسبب وجود أملاك لها في هذه المنطقة ، كما أنها كانت تابعة لها ولم تكن تابعة للداوية ، بالاضافة الى اهتمامها بهذه المنطقة ، وتعيين قائد خاص لها في صيدا مما يدل على تعليقها آمالا كبيرة عليها ،

نجح بيبرس في توجيه ضربة قوية أخرى الى الصليبيين وذلك عندما استرد أنطاكية في ٢٠ مايو ٢٦٦٨/٢ رمضان ٢٦٦ه ولمنا هنا بصدد الدخول في تفاصيل ذلك ، وانما يمهنا فقط تأثير ذلك على الجماعة الالمانية ، فبسقوط أنطاكية تكون الجماعة الالمانية قد فقدت أملاكها وأمتيازاتها المتبقية لها بها وفي نفس الوقت تقريبا دار صراع بين هيو وفي أنطاكية لوزنيان وماريا اوف أنطاكية حول وراثة عرش بيت المقدس ونجح هيو للذي أصبح هيو الثالث ملك قبرص له المصول على هذا التالماعة الالمانية في الحصول على قبرص وعكا في نفس الوقت وأيدته الجماعة الالمانية في الحصول على تاج المملكة (٨٣) ومنذ توليه عمل على أن يتوصل لهدنة مع الظاهر بيبرس ، وأرسل اليه يفاوضه في ذلك ، وكان السلطان قد عاد الى دمشق في ٢٦ رمضان ٢٦٦ه/

<sup>(</sup>۸۲) ابن عبد الظاهر: الروض ، ۲۸۱ ٠

<sup>(</sup>۸۳) أقرت المحكمة العليا بأحقية هيواوف أنطاكية في ذلك النزاع ، ولكن ماريا أوف انطاكية ذهبت الى روما حيث رفعت شكواها أمام الادارة المركزية البابوية ، ووضعت نفسها تحت حماية شارل اوف أنجو ملك صقلية ، وتم تتويج هيو ملكا على القدس في ٢٤ سبتمبر ٢٢١٩م/٢٢ محرم ٢٦٨ه ،

La Monte, Feudal Monarchy, 74-79; Edbury, «The disputed Regency»' 4243; Riley-Smith, The Knights of St. John, 149, Prawer, Histoire, ii, 482-4.

١٠ يونيه ١٢٦٨م(٨٤) • وهناك عدة شروط في هذه المعاهدة يهمنا منها ذلك الشرط الخاص بقلعة القرين أو مونتفرت وكذلك صيدا ، فقد اشترطت المعاهدة أن للقرين عشر قرى والباقى للسلطان ١ أما بلاد صيدا فالوطأة للفرنج والجبليات للسلطان • وللاسف فانها لم تذكر لنا أسماء هذه القرى أو تحددها تحديدا دقيقا • وقد سبق أن أشرنا الى أن الجماعة حصلت على قلعة الملك أو معليا وتوابعها البالغة سبعا وثلاثين قرية أخرى صغيرة ، ثم بعد انشاء مونتفر تأو القرين أصبحت هي مركز هذه الاقطاعية • ولا شك أن الجماعة فقدت ثلثى أملاكها بموجب هذا الشرط في المعاهدة • أما فيما يتعلق بصيدا فكانت أملاك الجماعة الالمانية حول نهر الدامور ، مما يعنى حسب المعاهدة أنها استمرت في قبضتها ، وذلك لانها اشترطت الجبليات للسلطان والوطاة للصليبيين • أما عكا وتوابعها \_ التي لم تذكرها المعاهدة \_ فقد استمرت أملاك الجماعة في هذه المنطقة في يدها • وسوف نتناول فيما بعد هذه التوابع ، وذلك من خلال معاهدة عقدت فيما بعد بين الجانبين الصليبي والمملوكي • وهناك ملاحظة أخرى في هذه المعاهدة ، وهي أن أملاك الجماعة الالمانية حول مونتفرت كانت تلى عكا مما يدل على الهميتها • وربما يكون مقدم الجماعة انواوف سانجرهاوزن قد أسهم بدور ما خلالها (٨٥) ٠

<sup>•</sup> منا براور خطأ الى أن هذه المفاوضات جرت أمام أنطاكية • غير أن هذه المفاوضات التى جرت عندها كانت تتعلق بمفاوضات التى النظر : المدن الاسلامية وغيرها ، انظر : الطلاق سراح ابن هيثوم ورد المدن الاسلامية وغيرها ، انظر : Prawer, Histoire, ii, 281-82.

<sup>(</sup>۸۵) أشار فورستريتر الى فقدان الجماعة لأملاكها في صيدا بموجب هذه المعاهدة و ولكن كما هو واضح في هذه المعاهدة لا يوجد أى نص يفيد ذلك و كما كما أنه حددها خطأ بأنها في ۲۷ مايو ۱۲۲۸م/ ۱۲ رمضان ۲۲۳ه معتمدا على أنها عقدت عند أنطاكية وسبق أن أشرنا الى ذلك اللبس الخاص بالمفاوضات التى جرت عند أنطاكية ودمشق و أما المقريزي فقد أشار الى مناصفة عكا بين المانبين وهي رواية من الصعب قبولها لأن أيا من المؤرخين المعاصرين وشهود العيان لم يشر اليها و أما العيني فقد أورد المعاصرين وشهود العيان لم يشر اليها و أما العيني فقد أورد الخلط و فلم يذكر اسم القرين على الرغم من أنه أشار أن للفرنج عشر قرى والباقي للسلطان و كما أورد بلاد الكرنك والمقصود

تركت هجمات بيبرس أثرها المباشر على الجماعة الالمانية ، سواء بلك التى كانت تابعة لها ، أو التى قصد منها الضغط عليها ، وذلك بتخريب القرى والحقول وغيرها ، ويوضح ذلك تلك الوثيقة التى ورد فيها اتفاق انو المقدم الاعلى للجماعة وهيو رافيل المقدم الاعلى للاسبتارية على أن تتنازل الاسبتارية للجماعة الإلمانية عن قرية المانوث التابعة لها ، والواقعة بالقرب من مونتفرت لمدة موسم زراعى لكى تقوم بحصاد المحصول ، ولكنها اشترطت أيضا عدم أجقية الجماعة الإلمانية في المطالبة بها بعد ذلك ، وكما ذكرت الوثيقة أن خلك بسبب صعوبة امدادها بالمؤن لبعدها عن البحر (٨٦) ، ولكن كما أوضحنا فان السبب الرئيسي يعود الى نجاح حملات بيبرس في تحقيق هدفها والضغط على الصليبين ،

على أى حال ، خرج بيبرس فى العاشر من جمادى الآخرة ٢٦٩ه/ ٢٥ ديسمبر ١٢٧٠م متوجها الى بلاد الشام لكى يستكمل جهاده ضد الصليبيين ، وبينما هو فى شمال بلاد الشام جاءته الانباء بوصول اداورد الاول الامير الانجليزى ومعه بعض الصليبيين ، وذلك فى ٢٧ رمضان الاول الامير الانجليزى ومعه بعض العليبيين ، وذلك فى ٢٧ رمضان كان لذلك أثره فى أن يعقد السلطان هدنة مع بوهمند السادس أمير

بها الكرمل ، أما فيما يتعلق بالتصديق على المعاهدة ، فقد ذكر ابن عبد الظاهر أنه حدث خلاف حولها عندما ذهب الى عكا وعاد الرسل دون أن يحلف هيو الثالث وبقيت الامور ساكنة ، ولكنه عاد فذكر بعد ذلك أنه حدثت بعض الامور التى جعلت بيبرس يأمر بفسخها مما يعنى أنها كانت سارية المفعول ، وقد أوضح شافع ابن على ذلك حيث ذكر أن الرسل ذهبوا لمقابلة هيو وجرى حرار بينهم أدى الى عصدم أداء القسم في ذلك اليوم ، ولكنهم عادوا وأقسموا بعد ذلك « واستقرت الهدنة الى الايام السلطانية الملكية المنصورية القلاوونية للمزيد : ابن عبد الظاهر : الروض ، ٣٣١ - ٣٣٣ ، شافع بن على : حسن المناقب ، الظاهر : الروض ، ٢٦١ ، ورقة ٢٨٩ - ٢٠٠ ،

Delaville Le Roulx, Cart. no. 3400; cf. also: Forstreuter, Der (A7) Deutsche Orden, 48.

طرابلس • وآغل بعد ذلك عائدا الى دمشق (٨٧) • ثم خرج منها في يوم المجمعة الموافق ٢٤ شوال/٥ مايو متوجها لحصار قلعة مونتفرت أو القرين حصن الجماعة الرئيسي في الاراضي المقدسة • وتم اعداد آلات الحصار اللازمة لذلك ، حيث قام بجلب المنجنيقات من صفد ، وقد أشرنا من قبل الى أن مونتفرت كانت تقريبا هي الحصن القوى الوحيد في هذه المنطقة التي لم يستردها بيبرس • وسببت خطورة على صفد ـ مركز عمليات السلطان هناك · وأشار ابن عبد الظاهر الى ذلك ، اذ قال « وكان من أمشع المصون وأضرها بصفد »(٨٨) · وفي البداية فان المماليك واجهوا مصاعب ضخمة بسبب وعورة الطريق المؤدى اليه من ناحية ، وكذلك وكذلك وقوعه فوق قمة جبلية مرتفعة من ناحية أخرى • ويتضح مما ورد في المصادر العربية أن الجماعة الالمانية لم تستسلم بسهولة ، فقد قاومت مقاومة شديدة ، وذكر ابن أيبك أنه لم يكن به سوى رجال مقساتلة ، « فقاتلوا أشد قتال »( ٨٩) · وفيما يبدو أنه لم يهرع أحد من الصليبيين سواء الموجودين في عكا أو في غيرها لنجدته على الرغم من أن قوات ادوارد الانجليزي كانت موجودة آنذاك في عكا • على أي حال ، ظلت القلعة تقاوم الحصار لمدة ثمانية أيام تقريبا (٩٠) ، وعندما طال أمد

<sup>(</sup>۸۷) أشار ابن عبد الظاهر بالفعل الى أنه عندما بلغت بيبرس أنباء وصول ادوارد الاول وقواته « ففتر عزم السلطان بعض فتور » . انظر الروض الزاهر ص ۳۸۳ .

<sup>(</sup>۸۸) ابن عبد الظاهر: الروض ، ۳۸۵ ٠

<sup>(</sup> ۸۹ ) ابن أبيك : كنز الدرر وجامع الغرر ، ج ٨ ، ١٦١ ٠

<sup>(</sup>٩٠) اختلفت المصادر الاجنبية والاسلامية في تاريخ بدء الحصار ومدته وتاريخ سقوط القلعة • فقد أشار ابن عبد الظاهر الى أن الربض سقط في أول ذى القعدة/١١ يونيه ، والباشورة في الشانى من نفس الشهر/١٢ يونيه دون أن يحدد متى بدأ الحصار • وكان قد ذكر أن السلطان خرج من دمشق في ٢٤ شوال/٥ مايو حيث اتجه الى صفد ومنها الى القرين • أما ابن أيبك فقال أنه خرج من دمشق بعد صلاة الجمعة في ٢٨ شوال/٩ مايو • غير أن الجمعة كان يوافق ٢٤ شوال وليس ٢٨ • وترجح رواية ابن عبد الظاهر الذي كان شاهدا ومعاصرا لأحداث هذه الفترة من الزمن أما مدة الحصار فتتراوح ما بين سبعة وثمانية أيام حتى سقوط

الحصار ، وراى بيبرس حصانتها وصعوبة اقتحامها ، لجأ الى طريقة أخرى لاشعا لحماس المهاجمين ، فوعد بألف درهم(٩١) لكل حجر يتم زحزحته من مكانه ، ولم تكن هذه المكافأة مقابل عمل سهل ، بل عمل شاق لان هذه الاحجار لم تكن مدعمة بالاسمنت فقط ، بل كانت تحيط بها مثبتات حديدية مغموسة في القصدير(٩٢) ، وبعد محاولات مستميتة تمكن المسلمون من استرداد الربض ، والذي ربما كان يستخدم كمكان مراقبة أمامية أسفل الوادي ، وذلك في أول ذي القعدة/١١ يونيه ، وفي اليوم التالي ملكوا الحائط الخارجي الذي يختفي وراء السور أو الحصن الخارجي الذي كان بمثابة برج مراقبة ، ولم يتبق سوى القلعة نفسها والتي كانت أيضا شديدة الحصانة (٩٣) ، فأخذت القوات تحفر خندقا أسفل القلعة في هذه المنطقة الصخرية الشديدة الصلابة ، وذلك لحاولة الوصول الى القلعة ، وظهر واضحا تصميم بيبرس على استرداد الحصن ،

الربض والباشورة • ثم تلا ذلك مفاوضات الاستسلام أثناء حصار القلعة نفسها • أما حوليات الاراضى المقدسة فقد أشارت الى أن سقوطها كان فى ١٥ يونيه/٥ ذى القعدة \_ أى بعد سبعة أيام من بدء الحصار الذى بدأ فى ٨ يونيه/٢ شوال • أما مآثر القبارصة فذكر أن سقوطها كان فى ١٢ يونيه/٢ ذى القعدة • وانفرد ابن أيبك بقوله أن الحصار استمر ١٥ يوما • وربما يقصد منذ بدء الحصار ومفاوضات الاستسلام ، ثم هدم بيبرس له بعد ذلك • ونرجح سقوط القلعة ما بين ١٢ و ١٥ يونيه/٢ \_ ٥ ذى القعدة بناء على ما ذكرته المصادر المصادر العربية والصليبية • عن ذلك انظر : ابن عبد الظاهر : الروض ، ٣٨٤ – ٣٨٦ ، ابن أيبك :

Ibnal-Furat Vol. ii, 241.

(٩١) استخدم لفظ درهم ليعبر عن النقود الفضية وأحيانا أخرى للدلالة على النقود النحاسية وزنا أو عددا • وليس من المحتم أن يلتزم لفظ درهم وزنا محددا شرعيا للنقد الفضة أو النحاس ولكنه استعمل ليشير الى وحدة نقدية مختلفة القيمة كما كان الحال في النقود الاسمية التي أطلق عليها « درهم معاملة » • انظر : عبد الرحمن فهمى : النقود العربية ، ص ٩٢ •

(۹۲) ابن أيبك: كنز الدرر ، ج ٨ ، ١٦٢ ٠

Mastermann, «A visit to the Ruined Castles» 73-4.

فأدرك المحساصرون ذلك و قرروا الدخول في مفاوضات من أجل فك الحصار وخروجهم سالمين وبالفعل تم التوصل الى اتفاق نص على خروج أفراد الجماعة الالمانية سالمين بدون أسلحتهم وأموالهم وتوجههم الى أى مكان يرغبون فيه وتم انزالهم حيث أركبهم الجمال وأوصلهم الى عكا وثم توجه بنفسه الى هناك دون أن يجسرو أى من الصليبين الموجودين بها على الحروج لمواجهته وثم عاد الى مركز عملياته في القرين ويث أمر بهدم جانب كبير منه وتي لا يستخدم بعد ذلك كمركز الهاجمته وبعد أن استكمل هدم جانب كبير منه واتجه عائدا الى مصر في ٢٤ ذى القعدة / ٤ يوليه (٩٤) و

لا شك أن سقوط القرين كان خسارة كبير قبالنسبة للجماعة الالمانية ، فقت فقدت مركزا هاما بالنسبة لها فى هذه المنطقة التى يحيط بها عدد ضخم من القرى والاراضى الزراعية • بالاضافة الى كونه مركزا لارشيفاتها وكنوزها فى الاراضى المقدسة ، ولكن ، للاسف ، فان المصادر الصليبية أو العربية لم تعط لنا تفاصيل واضحة عن دخول الحصن ، ومن الواضح من سرد الاحداث أنه لم يسمح لهم بالخروج سوى بامتعتهم فقط ، ولا يعنى ذلك أن الجماعة فقدت أرشيفاتها ، فمن المرجح أنها أدركت منذ زمن بعيد الاخطار التى كانت تتهدد الصليبيين بصفة عامة ، فقامت بنقل جزء من أرشيفاتها الى عكا \_ حيث كانت لاتزال تحتفظ بمركزها الرئيسى \_ وبجزء آخر الى أوروبا (٩٥) • وهذا ما حدث بالفعل فقد ظلت تمارس نشاطها فى عكا حتى استرداد الاشرف خليل لها فى عام ١٩١١م/١٩٨٠ •

وفى نفس الفترة التى سقطت فيها مونتفرت فى قبضة السلطان المملوكى ، توجد وثيقة هامة ، فقد عقد اتفاق بين الجماعة الالمانية وقسطنطين سيد سار فنتيكار فى أرمينية الصغرى(٩٦) ، ويعود هذا

<sup>(</sup>٩٤) ابن عبد الظاهر: الروض ، ٣٨٤ - ٣٨٥ ، ابن أيبك : كنز الدرر ، ج ٨ ، ١٦٢ ·

<sup>(</sup>٩٥) عن أرشيفات الجماعة ووثائقها انظر الجزء الخاص بتحليل المصادر والمراجع في مستهل المكتاب •

<sup>(</sup>٩٦) أشير اليها في المصادر العربية باسم صرفند كار ، وتقع على نهر جهان جنوب هرونية ، انظر أيضا خريطة رقم (٢) ·

الاتفاق الى ١٥ يونيه ١٧٦١م/٥ ذي القعدة ٣٦٦٩ حيث مثل الجماعة - يوحنا المقدم الاعلى لها ٠ ولا شك ن انواوف سانجرهاوزن هو المقصود. في هذه الوثيقة ، فقد كان لا يزال على قيد الحياة حتى تاريخ هذه الوثيقة ، وقد حل هذا الاتفاق الصراع الذي كان دائرا بين الجماعة وسيد. سرفنتيكار بشأن تحصيل الضرائب في هذه المنطقة • وقد اتفقا على انشاء المجماعة لمنطقة تقوم فيها بتحصيل ضرائبها • والتساؤل الهام هنا حول تاريخ هذه الموثيقة ، ، وعما اذا كان ثمة علاقة بينها وبين سقوط مونتفرت أو القرين • وبمقارنة تاريخ الوثيقة وسقوط مونتفرت ، يتضح لنا أنهما حدثا في وقت واحد تقريبا • فهل ترك المقدم الأعلى قلعته محاصرة واتجه الى أرمينية لعقد هذا الاتفاق ؟ والاجابة على هذا السؤال بالنفى طبعا ٠ فمن المنطقى أنه سوف يأخذ فترة حتى يصل الى أرمينية • وربما يكون قد غادر عكا الى هناك قبل أن يبدأ بيبرس حصاره لمونتفرت • ويؤيد ذلك وجود وثيقة مؤرخة في ٢ يونيه ٢٠/م/٢٧١ شوال ٣٦٦٩ ، لم يرد فيها الاشارة الى أي من الاخوة الالمان(٩٧) • ويتبقى تساؤل آخر هنا يفرض نفسه وهو: هل اتجه انو الى ارمينية لعقد الاتفاق السابق ؟ أم أن هناك دوافع أخرى لذلك ؟ نعود الوراء قليلا لمعرفة ما كان يجرى في عكا ، لعل ذلك يفسر بعض هذه الدوافع • فقد وصل ادوارد الامير الانجليزي الي عكا في ٩ مايو ١٧٢١م/٢٧ رمضان ٢٦٩ه على رأس بعض القوات الصليبية (٩٨) • وحاول تجميع قوى الصليبيين بهدف مواجهة

Perlbach, «Die Reste» no. 46; Röhricht, Regesta, no 1379. (۹۷) في الشهود الذين وقعوا على هذه المعاهدة فهم سمباد الموراء الارمن مثل جوسدا نتز هيثوم المحافة الى عدد من الامراء الارمن مثل جوسدا نتز Gosdantz ، وجولينر Guilner ، ورينالد Renald ، مدث رد فعال في الغرب الاوروبي لسقوط انطاكية في عام ١٦٦٨م/١٦٦٦ تمثل في استجابة عدد من الامراء الانجليز لحمل الصليب والاتجاه الى الاراضي المقدسة ، وفي نفس الوقت كان لويس التاسع يحاول تعويض هزيمته في المشرق بالاتجاه الى تونس لهاجمتها ومحاولة الاستيلاء عليها وتم الاتفاق على الخروج معا الى تونس وابحرت الحملة في المتفاق على الخروج معا الى تونس وابحرت الحملة في المتفاق على الخروج معا الى تونس وابحرت الحملة في المتفاق على الخروج معا الى تونس وابحرت الحملة في المتفاق على الخروج معا الى تونس وابحرت الحملة في المتفاق على الخروج معا الى تونس وابحرت الحملة في المتفاق على الخروج معا الى تونس وابحرت الحملة في الحمورت

السلطان الملوكى ، ولم يكتف بذلك ، بل حاول أيضا عقد تحالف مغولى أرمينى صليبى ضد المماليك ، وقبل وصول ادوارد جرت مفاوضات بهذا الشأن أيضا مع حاكم المغول آنذاك ، ولذلك فاننا نرجح أن يكون انواوف سانجرهاوزن مقدم الجماعة قد ذهب الى أرمينية الصغرى للاسهام فى الاتفاق على القيام بغارة مشتركة ضد المماليك ، وعلى الرغم من أنه لا يوجد لدينا ما يدعم هذا الرأى فى المصادر الصليبية أو العربية ، الا أن مياسته السابقة والمعروفة فيها يتعلق بتأييد ذلك التحالف ، بالاضافة الى ما سبق أن توصلنا اليه من نتيجة خاصة باستخدام قلاع الجماعة فى أرمينية كمركز ما سبق أن توصلنا اليه من نتيجة خاصة باستخدام قلاع الجماعة فى أرمينية كمركز القامة المتنار كل ذلك يؤيد اسهام انو بدور هام فى هذا الاتفاق ، وقد أشار ابن عبد الظاهر الى وجود نوع من الاتفاق بالفعل بين الصليبيين والمغول فى هذه الفترة ، حيث قال « وكأن اغارة الفرنج باتفاق من التتار » (٩٩) ،

على أى حال ، أراد ادوارد أن يثبت أنه لازال بامكانية الصليبيين عمل شيء لايقاف هجمات بيبرس الضاربة عليهم ، فقام باغارة على الشاغور Seisor والبعنة Seisor والبعنة والبعنة عدد الفرسان في هذه الغارة ما يقرب من ألف وخمسمائة ، بالاضافة الى عدد كبير من المشاة ، وشاركت الجماعات الرهبانية العسكرية في هذه الحملة بالاضافة الى بقية الصليبيين ، وقاموا في طريقهم باعمال السلب والنهب وقتال

Röhricht, «La croisade du prince Edouard D'Angleterre», A.O.L. ii, 618-20.

الفرنسى و ولكن لويس أبحر متجها الى تونس ولم ينتظر وصول ادوارد حيث وصلها في ١٠ نوفمبر ٢٤/ ربيع الاول وعلم ادوارد بذلك الاتفاق الذى أنهى هذه الحملة الصليبية ، ولم يوافق عليه حيث اتجه الى جزيرة قبرص ليقضى فصل الشتاء بها ، ثم اتجه بعد ذلك الى عكا حيث تركه عدد كبير من أمرائه عائدين الى انجلترا ، كما واجهته صعوبات أخرى تمثلت في استمرار التجار الايطاليين في المتاجرة مع مصر على الرغم من وجود مراسيم بابوية تحرم ذلك عليهم ، الا أنهم اظهروا براءات تتيح لهم ذلك ، للمزيد عن ذلك انظر :

<sup>(</sup>٩٩) الروض ، ٣٩٦٠

المعديد من الفلاحين المسلمين في هذه المنطقة ، وفي أثناء عودتهم عانوا من الحر الشديد والعطش ، فأكلوا الفواكه والعسل ومات عدد كبير منهم أثناء عودتهم(١٠٠) ، وتبدو أهمية هذه الغارة في أن الجماعة الالمانية شاركت فيها من ناحية ، ومن ناحية أخرى فأن الانجارة على قرية البعنة تعنى أن الجماعة الالمانية فقدت أملاكها في هذه المنطقة الهامة المحيطة بعكا ،

وفيما يبدو أن ما حققه الصليبيون من نجاح في هذه الغارة السابقة ، وانشغال بيبرس بمحاربة التتار في الشمال حيث كان صمغار قائد القوات المغولية في آميا والبرواناه معين الدين سليمان الوصى على السلطان السلجوقي غياث الدين يغيران على حران ، كانا السبب في دفع الصليبيين للقيام بالاغارة على المماليك مرة ثانية ، وبالفعل تم اختيار قاقون (١٠١) هدفا لهذه الغارة ، وشاركت الجماعة الالمانية مع بقية الصليبيين فيها ، وقد كانت باتفاق مع التتار كما أشرنا ، وفي ٣٣ نوفمبر ١٧٧١م/١٨ ربيع آخر ١٧٧٠ه قاموا بمحاصرتها ـ واستطاعت القلعة الصمود أمام هجوم الصليبيين ، وقتل الامير حسام الدين أستاذ دار ، وفربجكا العلائي والى فاقون ، وعندما بلغ الامير اقوش الشمسي نبأ هذه الغارة ، خرج مسرعا

<sup>(</sup>۱۰۰) ذكرت المصادر العربية أن هذه الغارة تمت في عيد الاضحى ، أى ١٠ ذى الحجة ٢١/هـ٢٦٩ يوليو ١٢٧١م واختلفت المصادر الصليبية في تاريخها و فقد ذكرها ماثر القبارصة في بداية يوليو/أوائل أواسط ذى القعدة ، أما تاريخ هرقل فحدده في ١٢ يوليو/أوائل ذى الحجة وأشارت اليه حوليات الاراضى المقدسة في ٢٠ يوليو/ وائل و ذى الحجة ، وهو ما يتفق تقريبا مع المصادر العربية و كما ذكرت ماثر القبارصة موت الكثير منهم بسبب الحر ، كما توفى البعض الآخر بسبب تسمم الطعام و ولكن هناك خلط في حوليات الاراضى المقدسة بين هذه الغارة والغارة الأخرى التي كانت ضد قاقون و عن ذلك انظر:

Ibn al Furat, ii, 242.

<sup>(</sup>۱۰۱) قام بيبرس بتعمير قاقون ، حيث بنى قلعة لكى تكون مركزا بدلا من قيسارية وارسوف اللتين خربهما ، ونمت المدينة بسرعة لوقوعها على الطريق التجارى ، انظر : ابن عبد الظاهر ، ٢٧٥

ومعه عسكر عين جالوت لانقاذها • وتمكن من مهاجمة الصليبيين حيث نفق من خيولهم خمسمائة راس(١٠٢) • وقد انفرد ابن أيبك بقوله أن الصليبيين خرجوا من عثليت المقر الرئيسي للداوية (١٠٣) • والتي ربما توجهوا منها لمهاجمة قاقون • كذلك أشار الى اغارة أخر ي تمت من ناحية (الفرمي »(١٠٥) وذكرها اليونيني بأنها القرين (١٠٥) • ولحق بالفرنج الامير أقوش الشمسي ، حيث أسر منهم عشرين فارسا • وان صحت هذه الرواية فانها ربما تكون محاولة من جانب الجماعة الالمانية للانتقام من مقوط قلعتها •

أدرك بيبرس أنه لابد من التحرك لمواجهة هذه الغارات الصليبية ، فخرج في شعبان ١٧٠همارس١٢٧٢ممتوجها الى الشام حيث أمربشن الغارات على الصليبيين وأدركوا أنه ليس باستطاعتهم الوقوف أمامه ، فسارعوا الى لقائه وطلب عقد الهدنة معه وبالفعل تمت الموافقة على هدنة بين الجانبين كان من بين شروطها مناصفة اسكندرونة أو سكاندليون (١٠٦) وتبدو أهمية هذا البند في أن الجماعة الالمانية بدأت تنظر بعين الاهتمام الى هذه المنطقة ، فعلى الرغم من أنها كانت مرهونة لها منذ عام الفترة السابقة ، فلم تعد أجنيس سيدة اسكندرونة قادرة على دفع ديونها ، الفترة السابقة ، فلم تعد أجنيس سيدة اسكندرونة قادرة على دفع ديونها ،

<sup>(</sup>۱۰۲) ذكرت المصادر الصليبية أن هذا الهجوم حدث في أواخر نوفمبر/ أواخر ربيع ثاني • فحددته ماثر القبارصة في ٢٤ نوفمبر/١٩ ربيع آخر ، أما حوليات الاراضي المقدسة فقد ذكرته في ٢٩ نوفمبر/٢٤ ربيع آخر • والتاريخ الذي أوردته ماثر القبارصة أقرب الى الصحة بسبب اتفاقه مع المصادر العربية • كما انفردت بالاشارة الى انسحاب الصليبين نتيجة خوفهم من الجيش المملوكي • انظر:

Ibn al Furat, ii, 243.

<sup>·</sup> ١٦١ ابن أيبك : كنز الدرر ، ج ٨ ، ١٦٥ – ١٦٦ ·

<sup>(</sup>١٠٤) وردت هكذا في المخطوط ، وأشار اليها أيضا ناشر ابن ايبك دون أن يحققها ·

<sup>(</sup>١٠٥) اليونيني: ذيل مرآة الزمان ، ج ٢ ، ٢٦٨ ٠

<sup>(</sup>١٠٦) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ، ٣٩٨٠

فبدأت الجماعة الالمانية تنظر الى ممتلكاتها • وأرادت بذلك أن تعوض ما فقدته من أملاك في هذه المنطقة • وقد أدى ذلك الى متاعب اقتصادية منيت بها الجماعة الالمانية بسبب فقدانها ايراداتها • كذلك فأن اسكندرونة لم تكن تبعد كثيرا عن مونتفرت ـ والتى كانت الجماعة الالمانية تأمل في استردادها يوما ما ـ وكانت أيضا تحاول ايجاد تمركز اقتصادى جديد وبناء أساس اقليمى آخر في شمال عكا(١٠٧) •

وفي ١٦ فبراير ١٢٧٢م/١٥ رجب ٢٧٠هـ توجد أول وثيقة متعلقة بمحاولة الجماعة الالمانية الحصول على اسكندرونة • فقد عقدت اجنيس وزوجها وليم الثاني اوف اميجا لديه سادة الاقطاعية مع الجماعة الالمانية اتفاقا بشأن مبلغ قيمته ستة آلاف بيزنط • ومثل الجماعة كونراد اوف انفيليه Conrad of Anevelt قائد عام الجماعة في الاراضي المقدسة (١٠٨)٠ ثم تلا ذلك في ٢ أغسطس ١٢٧٢م/٥ محرم ١٧١ه عقد اتفاق آخر بشأن قرض قيمته الفا بيزنط وعدت اجنيس برده خلال عام • وفي حالة عدم الوفاء بسداد هذا القرض تفرض عقوبة مالية اضافية ، وكذلك رهنت كل أملاكها كضمان لسداد هذا القرض ، وحددت الجماعة الالمانية قلعة اكريت Acref (۱۰۹) بالذات كضمان ، واكدت اجنيس خلو هذه القلعة وأنها لا تقدم عنها أي التزامات أو خدمات ، واشترطت أيضا أنه من حق الجماعة الحصول عليها دون الحاجة لحق قضائي • وكان موقع هذه القلعة هاما جدا بالنسبة لها بسبب وقوعها على الطريق المؤدي الى أملاكها الشمالية الشرقية المتبقية في قبضتها ، وكانت تأمل أيضا في توسيع دائرة أملاكها حولها وجعلها مركزا مثلما كان الوضع في مونتفرت • وقد لجأت الجماعة الى أسلوب اغراق سيدة الاقطاعية في الديون لكي تحصل عليها فيما بعد • وكانت الجماعة تدرك صعوبة وجود موارد جديدة تستطيع

M. Favreau, «Die Kreuzfahrer herrschaft Scandalion (Iskan-(۱۰γ) derune)» ZDPV, 93, (1977), 18-19.

قامت اجنيس باقتراض هذا المبلغ من شخص يهروى يدعى الياس ، وقامت الجماعة الالمانية بضمانها .

Perlbach, «Die Reste» no. 47.

<sup>(</sup>١٠٩) عن موقع هذه القلعة انظر خريطة رقم(٤) ٠

أجنيس سداد ديونها منها • وهو ما حدث بالفعل كما سنرى •

وفى أثناء ذلك توفى المقدم الاعلى انواوف سانجرهاوزن فى ٦ يوليو Hartmann ذى الحجة ٦٧١ه وانتخب هارتمان اوف هلدرينج of Heldrungen خلفا له (١١٠) • وكان مقيما فى الاراضى المقدسة منذ فترة حيث شغل منصب القائد العام لبعض الوقت • وقد ترك ذلك أثره على شخصيته ، وزوده بخبرة واضحة لادارة الجماعة فى هذه المفترة الحرجة التى كانت تمر بها المملكة الصليبية وبقية الامارات • وخلال فترة حكمه للجماعة نلاحظ أن القائد العام لعب دورا هاما • ويرجع ذلك الى هرتمان كان فى السبعينات من عمره ، ولاشك أن ذلك آثر عليه وعلى نشاطه (١١١) • وقد تميزت سياسته باستمراره فى حصول الجماعة على أملاك جديدة ، لكى تكون نقطة انطلاق بالنسبة لها ، وتعويضا عما فقدته من أملاك ،

وعلى الرغم من أن الجماعة الالمانية فقدت العديد من أملاكها في الاراضى المقدسة مما كان دافعا الى أن يذهب بعض المؤرخين الحديثين الى القول انها نقلت نشاطها الى أوربا ، الا أن هناك بعض الوثائق التى عثر عليها حديثا والتى تثبت أن الجماعة الالمانية استمرت في نشاطها في عكا ، وتاريخ هذه الوثائق في ٤ أغسطس ١٢٧٣م/١٨ محرم ١٧٢ه ، وفي أكتوبر ١٨٧٤م/١١ وأول سبتمبر من نفس العام/١٤ صفر ١٧٦ه ، وفي أكتوبر ١٨٢٤م/١١

كونراد من ثورنجيا ، كما شارك انو في العظام ، ومن بينهم كونراد من ثورنجيا ، كما شارك انو في العديد من أغماله ، حيث شغل منصب القائد العام للجماعة في الفترة من ١٢٦١ الى حيث شغل منصب القائد العام للجماعة في الفترة من ١٢٦١ الى ١٢٦٣هـ ، عن ذلك انظر :

Tumler, Der Deutsche Orden, 49. Rey, Les Familles, 905.

Tumler, Der Deutsche Orden, 49. Rey, Les Familles, 905.

Johannes de Westfalia Johannes de Saxo Perlbach, «Die Reste» nos. 49; 51. Prawer, Histoire, ii, 491.

وقد ذكر براور أن الجماعة وجدت لنفسها مكانا جديدا في مازوفي البولندية وبروسيا الوثنية منذ قترة طويلة ، غير أن الجماعة اللالنية كانت جماعة دولية وليس لذلك أي ارتباط بالأموال في الشرق اللاتيني زمن الحروب الصليبية ،

ربيع آخر ٣٧٣هـ(١١٢) • وتتعلق هذه الوثائق الشلاث بأملاك في عكا حصلت عليها الجماعة الالمانية ، مما يدل على استمرار نشاطها هناك ٠ وكذلك أثبتت قدرتها على التطور بمرعة عقب تلك الضربة القاضية التي وجهها اليها بيبرس باسترداد مونتفرت منها • بالاضافة الى أنها توضح طموح الجماعة لزيادة أملاكها في المدينة ، واقامة حي خاص في تلك الفترة المتأخرة (١١٣) • وفي نفس الوقت فان الجماعة الالمانية حاولت انهاء نزاعها مع الكنيسة اللاتينية في عكا ٠ ففي ٢٢ يونيه ١٢٧٣م/٤ ذي الحجة ١٧١ه توسط بطريرك القدس بين الجماعة وأسقف حبرون بشأن الخلاف حول احد المنازل في عكا(١١٤) • كما تم اتفاق آخر حول منزل آخر في نفس الفترة السابقة (١١٥) • ويوضح ذلك أيضا استمرار الجماعة في نشاطها ، ومحاولة حل الخلافات الموجودة حول هذه الاملاك حتى لا تتعقد الامور • وفي نفس الوقت حاولت التوسط لانهاء الخلافات الداخلية في المملكة الصليبية الاسمية • فقد اختلف النبلاء مع هيو الثالث صاحب قبرص والملك الاسمى لبيت المقدس · وابحر القائد العام للجماعة الالمانية الى قبرص لمحاولة انهاء هذا الخلاف ، ولكنه عاد مع بقيسة الصليبين دون أن يحققوا شيئا • وظلت الخلافات قائمة بين الجانبين (١١٦) • وثارت هذه الخلافات مرة أخرى في ١٢٧٦م/١٢٧٥ ، حيث أبحر هيو الثالث الى عكا على ظهر سفينة تابعة للجماعة الالمانية (١١٧) . وليس من المعروف على وجه الدقة اذا ما كانت الجماعة

Favreau, «The Teutonic Knights in Acre after the Fall of (۱۱۲) Montfort (1271): Some Reflections Outremer 1982 272 ff.

Favreau, op. cit., 281-82. (۱۱۳)

Perlbach, «Die Reste», no. 48.

Perlbach, «Die Reste», no. 49.

Prawer, Histoire, ii, 514-15.

Sterns, «The Teutonic Knights», 375. (۱۱۷)

ادت تصرفات وليم دى بوجيه المقدم الأعلى لجماعة الداوية الى ازدياد العلاقة سواء بينه وبين هيو الثالث ، فقد كان متعجرفا وطموحا ، وانفجر الموقف عند قيام الداوية بشراء احدى القلاع دون الحصول على موافقة هيو والتى كانت ضرورية لذلك ،

تمتلك أسطولا خاصا بها ، أم أنها كانت تستأجر هذه السفينة ، ولكن ذلك يزودنا بصورة عن نشاطها في الاراضي المقدسة في هذه الفـــترة الحرجة ، ومحاولتها أنهاء هذه الخلافات الداخلية ، والتي كانت تترك أثرها الميء على الصليبيين بصفة عامة ، وكادت الامور تتطور الي حرب أهلية شاملة لولا تدخل البعض \_ ومن بينهم الجماعة الالمانية \_ حيث تم التوصل الى اتفاق يوليو ١٢٧٧م/صفر ٢٧٦ه أنهى هذه الخلافات (١١٨) .

وبينما كان الصليبيون غارقين في خلافاتهم الداخلية ، توفي السلطان بيبرس وذلك في ١٧٦هـ/١٩٨٨ ، ثم تولى أبناه السعيد بركة والعادل سلامش الحكم على التوالى حتى نجح المنصور قلاوون في اغتصاب السلطة في شعبان ١٧٨هـ/ديسمبر ١٢٧٩م ، وفي أوائل حكمه واجهته ثورة داخلية قام بها الامير سنقر الاشقر الذي لقب نفسه بالملك الكامل في ٢٤ ذي الحجة ١٧٨هـ/٢ ابريل ١٨٨٠م ، وتعرض سنقر للهزيمة على يد القوة التي أرسلها قلاون وذلك في صفر ١٧٨هـ/يونيه ١٢٨٠م واتجه بعدها الى شمال الشام حيث انضم اليه بعض الامراء الماليك هناك في صهيون وبلاطنس وبرزية والشغر وبكاس وغيرها ، كما أرسل سنقر الى ابغا

وغضب هيو لهـــذا التصرف واعتبره تحـــديا لسلطته ، عن ذلك انظر : ذلك انظر : Riley-Smith, The Knights of St. John, 188-189.

(۱۱۸) ثارت المخلافات الداخلية في هذه المرة بسبب موافقة البابوية على تحويل عرش المملكة الصليبية الى شارل اوف انجو بعد تنازل مارى الانطاكية له عن العرش • فقام هيو الثالث باثارة بعض الجماعات الصغيرة في عكا لكى يثبت أنه وحده القادر على اعادة النظام • وأرسل هيو شكوى الى البابوية من تصرفات الداوية والبنادقة • ولكن روما وافقت على حق شارل اوف انجو مما أدى الى تأزم الموقف • وظل الحال هكذا حتى تم التوصل الى اتفاق عام ١٢٧٧م ١٢٧٨م والذى أعيدت بموجبه امتيازات البنادقة ، وبناء حى خاص بهم في صور ، والكنيسة وبرج القديس مرقص • عن ذلك انظر:

Prawer, Histoire, ii, 514 ff.

حاكم المغول يستنجد به لوقوف معا ضد قلاوون (١١٩) • وكانت هذه الفرصة التي ينتظرها الحاكم المغولى • فأرسل قوة استطلاعية في نهاية سبتمبر ١٢٨٠م/منتصف جمسادى آخرة ٢٧٩ه وصلت الى عين تاب وبغراس ودربساك وحلب وقامت باعمال السلب والنهب فيها ، وعندما خرجت القوات المملوكية لردها سارع المغول بالارتداد تاركين هذه المدن التي احتلوها • وفي العام التالى سعى أبغا للقيام بحملة مشتركة مع الصليبيين واستغلال ثورة سنقر الاشقر ، فأرسل الى ادوارد الاول ملك انجلترا يطلب معاونته • ولم يلق السفير المغولى أى استجابة في عكا • ولا شك أن هذه فرصة أخرى أضاعها الصليبيون من أيديهم لاستغلال الظروف الداخلية التي كان يمر بها المماليك في هذه الفترة بالذات • فلم يعد يهمهم سوى مصلحتهم الشخصية والمكاسب التجارية مفضلين الوقوف على الحياد في ذلك الصراع الداخلي (١٢٠) • ولو أنه ، من ناحية أخرى ، يجب ألا نغفل أن ظروف المعاقل المتبقية للصليبيين في الاراذي المقدسة لم تكن تسمح لهم بالقيام بأى عمل ايجابي • فقد أصبحوا قاب قوسين أو أدني من نهايتهم في الاراضي المقدسة •

عمل السلطان المملوكي على التغلب على مشاكله سواء الداخلية أو الخارجية فقد عقد اتفاقا مع الجماعات العسكرية الرهبانية في أوائل مايو ١٣٨١م/أوائل صفر ١٨٠٠ه، واستطاع بذلك جعلهم يلتزمون الحياد في حربه ضد سنقر الاشقر والمغول ٠ كما نجح أيضا في التوصل الى اتفاق مع سنقر في يونية ١٢٨١م/صفر ١٨٠٠ه حيث أعطى له انطاكية وأفامية مع

Runciman, History, iii, 387.

<sup>(</sup>۱۱۹) هو سنقر بن عبد الله الصالحى النجمى الامير شمس الدين كان محبوسا فى دمشق عندما دخلها هلاكو وأخذه معه الى بلاده ولكن الظاهر بيبرس عمل على اطلاق سراحه وذلك مقابل اطلاق سراح ليفون ابن هيثوم الاول وأصبح من كبار الامراء فى عهد بيبرس وابنيه السعيد بركة والعادل سلمش عن ذلك انظر: العينى: عقد الجمان ، ج ٢٦ ورقة ٢٠٠٤ - ٤٤٦ ، المقريزى: النويرى: نهاية الارب ، ج ٢٩ ، ورقة ٢ ـ ١٩ ، المقريزى: السلوك ، ج ١ ، ق ٣ ، ٢٧٧ ،

وبعض المناطق الآخرى كاقطاع (١٢١) ، وبذلك نجح قلاوون في التغلب على أولى مشاكله الداخلية التي هددته لكى يتغرغ بعد ذلك للخطسر المغولى ، وبالفعل بعد عدة أشهر وفي ٣٠ اكتوبر ١٨١١م/١٥/ رجب ١٨٠هـ حدثت المعركة الفاصلة الثانية بين المماليك والمغول وذلك عند حمص ، وكانت القوات المغولية بقيادة منكوتيمور شقيق أبغا ومعه قوات من جورجيا وأرمينية الصغرى ، وكاد المغول يصرزون انتصارا في هذه المعركة ، حيث نجحوا في هزيمة ميسرة المماليك واجبارها على الفرار ، وفي نفس الوقت فان ميمنة الجيش المملوكي نجحت في انزال الهزيمة بالميسرة المغولية وطاردتها الى الشمال أيضا ، ولكن أثناء ارتداد المغول بالميسرة المغولية وطاردتها الى الشمال أيضا ، ولكن أثناء ارتداد المغول وانزال هزيمة ساحقة بهم مثلما حدث في عين جالوت من قبل ، وعقب وانزال هزيمة ساحقة بهم مثلما حدث في عين جالوت من قبل ، وعقب وانزال هزيمة عقدت معاهدة بين الجانبين مدتها سبعة عشر عاما جعلت الجوهذه الهزيمة عقدت معاهدة بين الجانبين ، وفي نفس الوقت هيات الجوالالمور ممتقرة الى حد كبير بين الجانبين ، وفي نفس الوقت هيات الجوالامن النمبة لقلاوون كي يتفرغ لعدويه الرئيسيين وهما : الصليبيون والارمن (١٢٢) ،

وخلال الفترة السابقة تولى شئون الجماعة يوحنا من فستفليا القائد العام وذلك أثناء وجود المقدم الأعلى هرتمان فى الغرب الاوربى ، ومن المرجح أنها التزمت سياسة الحياد التى سار عليها الصليبيون فى هذه الفترة فى موقفهم من المسلمين والقوى الآخرى فى المنطقة ، وفى نفس الوقت عمل يوحنا على حل المشاكل المتعلقة بسكاندليون أو الاسكندرونة ويوجد لدينا وثيقة خاصة باتفاق تم بين جوسلين ابن أجنيس صاحبة الاقطاعية والجماعة الالمانية ، ونص على أن تقوم الجماعة بسديد ديونها الباهظة مقابل رهن اقطاعية وخاصة أكري تالتى كانت الجماعة تسعى للحصول عليها ، والتزم جوسلين بسداد هذه الديون ، والتي بلغت سبعة

Prawer, Histoire, ii, 522; Runciman, History, iii, 390-2.

<sup>(</sup>١٣١) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ، ١١٦٦ - ١١٧٦ .

<sup>(</sup>١٣٢) العينى: عقد الجمان ، ج ٢٢ ، ورقة ٤٤٦ ـ ٤٥٣ ، النويرى: نهاية الارب ج ٢٩ ، ورقة ٣ ـ ٥ ، أبو المحاسن: النجوم الزاهرة، ج ٧ ، ٣٠٢ ـ ٣٠٦ ، وكذلك:

عشر الفا وربعمائة بيزنط ، وذلك خلال عام واحد فقط ينتهى في ٢٤ مارس ١٩٢٨م/أول ذى الحجة ١٧٩ه ، وكانت الجماعة الالمانية تدرك تماما استحالة قيام جوسلين بسداد ديونه لعدم وجود الموارد الكافية لذلك، هذا من ناحية ، ومن ناحية لأن أخويه الآخرين – جاى وبطرس – ورثا الاقطاع النقدى الخاص بأمهم في عكا ، كما أنهما انضما الى الجماعة الالمانية ، مما يعنى حصولها على هذا الاقطاع النقدى أيضا ، وعندما حان الموعد المحدد للدفع لم يستطع جوسلين الوفاء بما عليه من ديون فالت الاقطاعية الى الجماعة الالمانية (١٢٣) ، ولكنه حسب المعاهدة المعقد بين الصليبيين والماليك في ١٢٧٢م/١٥٠٠ه ، فان نصف المعتدرونة هو فقط الذى حصلت عليه الجماعة الالمانية ،

عقب وفاة هرتمان المقدم الأعلى للجماعة الالمانية في ١٩ أغسطس ١٣/١٥/١٨ جمادي أولى ١٨١ه ، تم اختيار بركارد أوف شفاندن مقدما أعلى ، وكان بركارد أول سويسرى يتولى شئون الجماعة (١٢٤) ، وفيما يبدو أنه سار على نفس سياسة هرمان دى سالزا في الوساطة بين البابوية والملكية الالمانية ، ولذلك فقد ظل فترة طويلة في الغرب الاوربى حتى ذهابه الى عكا في أواخر ١٢٨٩م/أواخر ١٨٨٨ه ، وفي أثناء تواجده في

<sup>(</sup>١٢٣) لا يوجد وثيقة بيع بين جوسلين والجماعة الالمانية ، وذلك لتعقد الاجراءات الخاصة بالبيع في هذه الفترة ، وضرورة الحصول على موافقة المحكمة العليا ولكن النبلاء وأصحاب الاقطاعيات لجاوا الى طريقة أخرى للتغلب على ذلك بأن يقوموا باهداء المنحة ثم تتم عملية البيع ، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك منها ما حدث بين جوليان سيد صيدا والجماعة الالمانية في عام ما حدث بين جوليان سيد صيدا والجماعة الالمانية في عام

Tumler, Der Deutsche Orden, 49-50; Röhricht, Regesta, no. 1435; Favreau, «Scandalion» 19 ff.

قائدا في كونيتز للناصب الهامة في الجماعة ، حيث تولى قائدا في كونيتز Konitz في برن ، أما الفترة من ١٢٧٧ الى ١٢٧٠ م ١٧٢٩ النام ١٣٧٠م ٢٠١٦ مكان قائدا لثورنجيا ، انظر : Tumler, op. cit., 51.

الغرب الاوروبى قام القائد العام ومارشال الجماعة بادارة شئونها في الاراضي المقدسة (١٢٥): ٠

اما عن أحوال الاراضى المقدسة خلال هذه الفترة فقد كانت المعاهدة المعقودة بين المماليك والصليبيين على وشك الانتهاء ، وجرت مفاوضات بينهما من أجل تجديدها · وبالفعل وافق المنصور قلاوون وابنه الصالح علاء الدين على اللذان وقعا عليها من الجانب المملوكى ، وأودوبولشيان نائب روجراوف سان سفرنيو ومقدما جماعتى الداوية والاسبتارية وليم دى بوجيه ونيقولا دى لوران · أما ممثل الجماعة الالمانية فقد كان مارشالها كونراد أوف سولمس Konrad of Solmas وفي ٥ ربيع أول١٨٦ه٣٨ يونيه ١٢٨٣م تم توقيعها ، وهي تعتبر من أدق المعاهدات التي عقدت بين الجانبين ، وذلك لما حوته من بنود تجارية وقانونية ، وقائمة بالاماكن بيروت وصور اللذين كان لهما معاهدات مستقلة · أما بالنسبة لعكا ، فقد فكرت المعاهدة ثلاثة وسبعين اسما لتوابع خاصة بها ، وسبعا تابعة لحيفا ، وست عشرة لعثليت ، بالاضافة الى مناطق في قيسارية والاسكندرونة أوسكاندليون ومارون وصيدا مع خمس عشرة تابعة لها (١٢٦) ، وتوجد

<sup>(</sup>۱۲۵) تولى كونراد اوف سولمس المارشال وفيريكوس دى هامبورج وهنرى دى بولندن قائدا الجماعة أمورها خلال هذه الفترة من واقع وثائقها •

<sup>(</sup>۱۲۱) ورد فی نسخة ابن عبد الظاهر ۷۳ اساما ، اما فی نص القلقشندی فقد ذکر فقط ۲۳ من توابع عکا ، اما توابع حیف فقد اتفقا فی الاشارة الیها ، کذلك ذکر ابن عبد الظاهر ۱۳ اسما من توابع الکرمل أما القلقشندی فقد اشار فقط الی ۱۲ اساما ولیس من السهل حل هذا التناقض ، انظر : ابن عبد الظاهر : تشریف الایام والعصور فی سیرة الملك المنصور ، تحقیق مراد کامل ، القاهرة ۱۹۲۱ ، ۳۲ – ۲۲ ، القلقشندی : صبح الاعثی فی صناعة الانشا ، ج ۱۶ ، ۵ – ۲۳ ، المقریزی : السلوك ، فی صناعة الانشا ، ج ۱۶ ، ۵ ملحق ۸ ، ص ۹۸۵ ومابعدها ، ابن الفرات : باریخ الدول والملوك ، ج ۷ ، ص ۲۲۲ وما بعدها ،

ثلاث نسخ لهذه المعاهدة احتفظت بها المصادر العربية • منها نسخة ابن عبد الظاهر في تشريف الايام والعصور ، وابن الفرات في تاريخ الدول والملوك ، والقلقشندي في صبح الاعشى •

والتساؤل الهام الذي يفرض نفسه هنا : ما هي الاماكن التسابعة للجماعة الالمانيـة التي وردت في هذه المعاهدة ؟ سبق أن أوضحنا أن الجماعة الالمانية ركزت اهتمامها في الحصول على مناطق حول عكا ونجحت بالفعل في ذلك ، بالاضافة الى أملاكها الأخرى في الاراضي المقدسة • وخلال الفترة السابقة نجح المماليك في استرداد الكثير من هذه المناطق • أما الذي تبقى في قبضتها فهي تلك التي وردت في هذه المعاهدة ، ومن هنا يبدو لنا أهمية دراسة هذه المعاهدة بشيء من الدقة ، وبالفعل أشار د باراج D. Barag الذي تناول المعاهدة بالدراسة والتحليل الى أسماء عدد من توابع الجماعة الالمانية وردت فيها وهي : الشبيكة ، والمشيرفة ، والقطرانية ، واكليل ، والغابسية ، وكلفر نبيد ، والدويرات وموصاب ، وشيفاية ، وهوشة ، وقسطة (١٧٢) ، ولكن بمقارنة بقية القائمين الموجودة في هذه المعاهدة مع الوثائق الخاصة بالجماعة الالمانية والتي وردت بها أسماء لتوابع الجماعة ، أمكننا تحديد أسماء أخرى من توابعها في المعاهدة ومنها : الباصة ومزرعتها Le Bassa ، والكابرة ومزرعتها Le Quiebre ، وعمقا وكفر يوسف Cairessi ، والزيب أو قلعة همبرت ، وبو سنان والطيرة ، وأم الفرج Le Fierge ، والمزرعة والرويس Carablier (۱۲۸) ، هذا فيما يتعلق باسماء توابع هكا وما بيض الجماعة الالمانية منها ، أما بقية المناطق فان الذي يهمنا منها الاسكندرونة أو سكاندليون والتي كانت مناصفة ، وكذلك مارون وهي التي حصلت عليها الجماعة الالمانية منذ فترة وجيزة بعد أن عجز أصحابها عن

Barag, op. cit., 204, ff. (177)

the Latin Kingdom of Jerusalem», Isreal Exploration Journal, 29, (1979).

<sup>(</sup>۱۲۸) عن مواقع هذه القرى انظر خريطة رقم ١٠٠

سداد ديونهم(١٢٩) • أما فيما يتعلق بصيدا فقد ورد في المعاهدة أن توابعها كانت خمس عشرة دون أن تحدد أسماءها • ولكنها أشارت الى أن المناطق الوطأة وخاصة حول الانهار والبساتين كانت تابعة للصليبيين • وقد سبق أن أشرنا أن المناطق المخاصة بالجماعة الالمانية في صيدا كانت تتركز حول نهر الدامور وفرعه الجابون مما يرجح استمرار وجود أملاك للجماعة في هذه المنطقة طبقا لهذه المعاهدة (١٣٠) •

وكما هو واضح فان المعاهدة اشتملت على أسماء تفصيلية للاماكن التابعة للمماليك وتلك التابعة للصليبيين و والتساؤل الهام هنا: هل المماليك الذين صاغوا هذه المعاهدة أم أن الصليبيين أسهموا بدور في صياغتها ؟ لا توجد اجابة واضحة على هذا التساؤل من واقع المعاهدة نفسها ولكن من خلال تلك القائمة الطويلة لاسماء المدن والقرى والقلاع التابعة للمماليك الممتدة من غرب مصر وحتى الحجاز والفرات ، فان المماليك هم الذين اثبتوا هذه القائمة و أما قائمة الاماكن التابعة للصليبيين المماليك هم الذين المعايين هم الذين قدموها للمماليك والتي ربما يكون فمن المرجح أن الصليبيين هم الذين قدموها للمماليك والتي ربما يكون قد حدث فيها بعض التعديل البسيط ومن المرجح أيضا أن يكون كونراد قوف سولمس مارشال الجماعة قد أسهم بدور في اثبات أملاك جماعته في هذه المعاهدة و

وعلى أية حال ، فقد كانت هذه المعاهدة مرآة عكست أوضاع هذه الفترة فقد حرص الصليبيون على تجديدها وذلك لما يعود عليهم من فائدة خاصة في التجارة والكسب ، كما أن المماليك حرصوا على عقدها لاستمرار التجارة التي كانت تعنى أيضا مزيدا من الارباح ، والتي كانوا في حاجة اليها للانفاق على حملاتهم ، كما أوضحت هذه المعاهدة استمرار نشاط اليها للانفاق على حملاتهم ، كما أوضحت هذه المعاهدة استمرار نشاط الجماعة الالمانية في هذه الفترة الحرجة في تاريخ العلاقات الصليبية الاسلامية ، وللمرة الاولى نشهد توقيع أحد أعضاء الجماعة الالمانية على معاهدة تعقد مع المملمين ، وترد اليه الاشارة صريحة في المصادر العربية ، فقد أشير اليه باصم « المرشان الاجل افرير كورات نائب مقدم بيت

<sup>(</sup>۱۲۹) انظر ما سبق ص ۳۱۵ ،

<sup>(</sup>۱۳۰) انظر ما سبق ص ۲۷۲ .

الاسبتار الامن "(١٣١) • وكلمة الامن هنا هي الالمن أو الجماعة الالمانية • أما براور فيرى أن الدفاع عن هذه المناطق التابعة للصليبيين كان مستحيلا من الناحية العملية ، وذلك لأن المعاهدة اشترطت عدم اقامة تحصينات خارج عكا وعثليت وصيدا • ومن هنا فانه يجب عليهم احترام المعاهدة حتى يظلوا محتفظين بما نصت عليه • كما أن مسالة مناصفة الدخول والايرادات في بعض المناطق كانت تجعل الامور عرضة لتوتر دائم (١٣٢) •

وممها يكن من أمر ، فان المعاهدة ظلت سارية المفعول حوالى ست سنوات حتى تم تجديدها في صيف ١٢٨٩م/منتصف ٢٨٨ه ، وخلال هذه الفترة فان الصليبيين كانوا غارة بن في أحوالهم الداخلية ، فقد توفى هيو الثالث في مارس ١٢٨٤م/ذى الحجة ٢٨٦ه ، ثم لحق به ابنه يوحنا في مايو ١٢٨٥م/ربيع أول ١٨٦٤ه ، كما أن وفاة شارل أوف انجو في نفس الفترة أدت الى حدوث الصراع على عرش بيت المقحس ، وفي يونيه الفترة أدت الى مدوث الصراع على عرش بيت المقحس ، وفي يونيه ووقفت الجماعات الرهبانية العسكرية ، ومن بينها الجماعة الالمانية ولكن موقفا غريبا منه في بداية الامر ، فقد ترددوا في تأييده في البداية ، ولكن عندما رأوا الحماس الشعبى المؤيد له غيروا من مسلكهم تجاهه ، واستطاعوا اقناع ادوبولشيان بتسليم المدينة الى هنرى الثاني حيث دخلها في موكب رسمى في ٢٩ يونيه ٢٨٦١م/٥ جمادى أولى ١٨٥ه ، وتم الاحتفال بتتويجه ملكا بها حيث كان آخر احتفال تشهده المدينة قبيل سقوطها نهائيا في قبضة المماليك(١٣٣) ،

وعقب تتويج هنرى الثانى ملكا اسميا على بيت المقدس بعدة أشهر ، يوجد لدينا آخر وثائق الجماعة الالمانية في الاراضى المقدسة ، فقد استدان

<sup>(</sup>۱۳۱) وردت الاشارة اليه مرة أخرى فى نسخة اليمين التى حلف عليها المنصور قلاوون ، باسم « نائب مقدم بيت اسبتار الامن الآن » • انظر : ابن عبد الظاهر ، تشريف الايام ، ۲۱۲ •

Prawer, Histoire, ii, 423-24.

Sterns, «The Teutonic Knights», 377-78; Riley Smith, The (177) Knights of St. John, 190-1.

برثوليو امبرباكو سيد جبيل منها مبلغ ألف وخمسمائة بيزنط اسلامى ، وذلك فى ١٦ أكتوبر ١٢٨٦م/٢٥ شعبان ١٨٥ه وشهد يوحنا من فالشولت وذلك فى ١٦ أكتوبر ١٥٨٦ه عام الجماعة على هذه الوثيقة و وبعد ذلك بشهر تم التصديق عليها (١٣٤) ولاشك أن هاتين الوثيقة ينتدلان على أن الجماعة كان لايزال لديها الامكانيات التى تتيح لها تقديم القروض لأولئك الاقطاعيين الذين لم يعد أمامهم ملجأ سوى تلك الجماعات الرهبانية العسكرية الغنية ، كما يدلان على دور اقتصادى هام كانت تقوم به الجماعة الالمانية مثل تقديم القروض وغيرها ، وفوق هذا وذاك تكشف الوثيقتان ، شأنهما شأن غيرهما من الوثائق التى أشرنا اليها من قبل ، أن أفراد الجماعة الالمانية أصبحوا رجال دين ودنيا فى نفس الوقت ، تماما مثل الداوية والاسبتارية ،

هذا فيما يتعلق بمملكة بيت المقدس الاسمية حيث كانت لاتزال المعاهدة سارية المفعول ، أما في طرابلس فقد ثارت بها الخلافات بعد وفاة بوهمند السابع في ١٩ أكتوبر ١٠٧٨م/١٠ رمضان ١٨٦ه بين لوسييا Locia . وقومون المدينة • وتدخل في هذا الصراع أيضا الجنسوية والبنادقة وكذلك الجماعات الرهبانية العسكرية • ووقفت الجماعة الالمانية في هذا النزاع الى جانب البنادقة الذين كانوا يعارضون أى اتفاق بين لوسيا وجنوة في طرابلس ، فقد كان ذلك يعنى فقدان تجارة البحر المتوسط وسيطرة الجنوية عليها • ووصل مبعوثان الى القاهرة لاخبار قلاوون أن أى اتفاق بين الجنوية وطرابلس معناه ضياع تجارة البحر المتوسط ، وتصبح تجارة الاسكندرية تحت رحمتها ، وهو أشد ما كان يخشاه المماليك . وتحرك قلاون بجيشه في فبراير ١٢٨٩م/محرم ٦٨٨هـ دون أن يعرف أحد هدفه • وعلى الرغم من ذلك ، فقد وصلت أنباء ذلك المهجوم المنتظرالى وليم دى بوجيه مقدم الداوية الذى أخبر الصليبيين بذلك ، ولكن أحدا لم يصدقه ، وعندما تأكدت أنباء ذلك الهجوم سارعت الجماعات العسكرية ، ومن بينها الجماعة الالمانية ، مع يوحنا جرايللي مستشار الملكة الصليبية لانقاذها ، ولكنهم وصلوا متأخرين ولم يستطيعوا عمل أي شيء ، فقد سقطت المدينة في ٢٦ أبريل ١٢١٩م/٣ ربيع آخر

Perlbach, «Die Reste», nos. 52-53.

۱۲۸ه في قبضة السلطان المملوكي (۱۳۵) • ولا شك ان سقوط طرابلس كان له اثره المباشر على الجماعة الالمانية • فقد فقدت الجماعة الالمانية تلك الامتيازات والمنح التي كانت قد حصلت عليها منذ ۱۲۰۹م/۱۲۰۰ - ٢٠٠هـ (۱۳۲) •

لم يمض على سقوط طرابلس ثلاثة أيام حتى كان الملك هنرى الثانى قد وصل الى عكا ، وهناك وجد رسولا من قبل السلطان المملوكى يحمل شكوى بنقض الصليبيين للهدنة المعقودة بين الجانبين ، وذلك عندما خرجوا لمساعدة طرابلس و ولكنهم ردوا بأن طرابلس ليست داخلة فى هذه المعاهدة ، وأنها تنطبق فقط على الاماكن التى وردت بها ، ولو أنها داخلة فيها لما أقدم السلطان على مهاجمتها بالفعل ، وعندئذ اقتنع مندوب السلطان وقبل ذلك التوضيح وتم تجديد المعاهدة لمدة عشر سنوات المخرى ، كذلك عقد قلاوون معاهدة مع الجنويه فى ١٤ مايو ١٢٩٠م/٥ جمادى آخرة ١٨٦ه ، وازدهرت التجارة بمقتضى هاتين المعاهدتين ، وانخذ الفلاحون حول عكا في فلاحة أرضهم وترقب المحصول (١٣٧) ، ولا شك أن ذلك عاد بالفعائدة في فلاحة أرضهم وترقب المحصول (١٣٧) ، ولا شك أن ذلك عاد بالفعائدة تمركزت بقايا أملاك الجماعة في هذه المنطقة المحيطة بعكا مما كان يعنى ازدياد عوائدها من هذه الاراضي في هذه الفترة الحرجة ، حيث تضاءلت الموارد والامكانيات ومشاركة الماليك لهم في هذه الايرادات ،

وعلى الرغم من هذه المعاهدة المعقودة بين الجانبين ، فان هنرى

<sup>(</sup>١٣٥) ابن أيبك : كنز الدر ، ج A ، ٢٣١ ، أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج ٧ ، ٣٢٠ ، الذهبى : دول الاسلام ، ج ٢ ، ١٨٨ ، وكذلك

Richard. The Latin Kingdom, 422, 3, Runciman, History, iii,

<sup>(</sup>۱۳۲) انظر ما سبق ص ۱٤٨ - ١٤٩٠

<sup>(</sup>۱۳۷) سعید عاشور: الحرکة الصلیبیة ، ۱۱۷۱ – ۱۱۷۷ ، مصطفی الکنانی: العلاقات بین جنوة والشرق الادنی الاسلامی (۱۱۷۱ – ۱۱۷۱) - ۲۹۱ – ۲۸۱ ، ۳۶۲ ۰ الاسکندریة ۱۹۸۱ – ۲۸۱ ، ۳۶۲ ۰

الثاني لم يكن يأمن جانب قلاوون ، فارسل يوحنا جرايللي الى البابا نيقولا الرابع يطلب منه مساعدة الاراضي المقدسة وانقاذها من السقوط الذي كان قاب قوسين أو أدنى ، وبالفعل وافق البابا على ارسال هذه المساعدات ، وأعطى لبطريرك بيت المقدس الاسمى حرية اختيار قادة الجيش وامداده بالأموال اللازمة لاطلاق سراح الاسرى وتحصين عكا (١٣٨) ٠ وخرجت قوات بقيادة يوحنا في ١٣ سبتمبر ١٢٨٩م/٢٤ شعبان ٨٦٨ه تكونت غالبيتها من المدن الايطالية • ولكن معظم الرجال الذين شاركوا فيها لم تكن لديهم الخبرة في القتال ، وكانوا من الرعاع ، مما سيكون له أسوأ الاثر على الصليبيين الامر الذي يذكرنا بالحمالات الشعبية التي سبقت قيام الحمالة الصليبية الاولى ، وفي أثناء هذه الاستعدادات التي كانت تجرى في الفرب الاوروبي وصل بركارد أوف شفاندن المقدم الاعلى للجماعة الالمانية الى روما لمقابلة البابا نيقولا الرابع للتوسط في حل احدى المشاكل مع رادلف اوف هابسبرج ، وفيما يبدو أن البابا استغل هذه الفرصة ، واقنع بركارد بالذهاب الى الاراضى المقدسة مع أربعين من اخوة الجماعة وأربعمائة محارب صليبي آخرين • وليس من الواضح تماما الدافع الذي من أجله وافق بركارد على الذهاب الي عكا ، وهل كان ذلك من أجل المشاركة في الدفاع عنها ، أم أن هناك أسبابا أخرى لذلك (١٣٩) . وبالفعل فانه لم يمض على وصوله سوى عدة أيام حتى استقال من منصب المقدم الاعلى وانضم الى جماعة الاسبتارية . ويرى فورستيرتر أن سبب تلك الاستقالة يعود الى خلافات داخلية ، حيث ربما رغب بركارد في ضم الجماعتين ولكنه فشل في ذلك (١٤٠) • وخلال

Jean Richard, The Latin Kingdom, 423; Runciman, History, (۱۳۸) iii, 408-9.

<sup>(</sup>۱۳۹) أشار رورشت الى أنه ربما يكون قدم بغرض اطلاق سراح هنرى اوف مجالو بليتاني Megaloplitani الذي كان قد وقع في الاسر في ۱۲۷۲م/۱۲۷۰هـ ، عن ذلك انظر:

Röhricht, Regesta, p. 388, n. 1.; Rey, Les Familles 905-6, Tumler, Der Deutsche Orden. 51.

<sup>(</sup>١٤٩) ذكر بطرس دوسبرج أنه كان تاسع مقدمى الجماعة العظام ، ولكنه خلع ملابس الجماعة وارتدى ملابس الاسبتارية دون أن يذكر تفاصيل أخرى عنه ، عن ذلك انظر :

هذه الفترة الحرجة تولى هنرى اوف بولندن مسئولية الجماعة حتى مقتله أثناء حصار المماليك لعكا واختيار كونراداوف فويختفاجن مقدما أعلى لها (١٤١) •

كان لوصول أولئك الرعاع أثره المسيء على الصليبيين في الشرق اللاتيني و فقد خرجوا يهاجمون المسلمين ويقتلونهم في عكا وخارجها بعد أن سرت شائعة باغتصاب أحد التجار المسلمين لسيدة مسيحية ولم يسلم من هذه المذبحة المسيحيون أنفسهم و حيث اعتقد هؤلاء الرعاع أنهم مسلمون لانهم كانوا ملتحين أيضا وسارعت الجماعات الرهبانيسة العسكرية بالتدخل لانقاذ المسلمين وأخذهم الى القلعة في وسط المدينة ولا شك أنهم كانوا يعملون على الحفاظ على المعاهدة وثارت ثائرة السلطان قلاوون عند سماعه لهذه الانباء وأصر على ضرورة تسليم الذين قاموا بهذا العمل وعندما عرض وليم دى بوجيه مقدم الداوية هذا الطلب وغندما عرض وليم دى بوجيه مقدم الداوية هذا الغرباء وليسوا مسئولين عما اقترفوه (١٤٢) وأخذ قلاوون يستعد سرا الغرباء وليسوا مسئولين عما اقترفوه (١٤٢) وأخذ قلاوون يستعد سرا الماحمة عكا وأرسل الى دمشق لاعداد الات الحصار وفي أثناء هذه الفترة وصلت سفارة من الصليبيين الى القاهرة تحاول تقديم الاعتدار للسلطان الملوكي وكان من بين أفرادها الكاتب جورج الذي كان يتقن العربية ومن المرجع أنه أحد أعضاء الجماعة الالمانية حيث ورد اسمه العربية ومن المرجع أنه أحد أعضاء الجماعة الالمانية حيث ورد اسمه العربية ومن المرجع أنه أحد أعضاء الجماعة الالمانية حيث ورد اسمه

Peter Dusburg. Chronica, 504; Forstreuter, Der Deutsche Orden, 51.

<sup>(</sup>۱٤١) لا توجد معلومات واضحة عن عائلة فويختفاجن ، وريما يكون قد رافقبركاردأوف شفاندن في حلته الى الاراضي المقدسة أولحقبه فيما بعد ، وتولى عددا من مناصب الجماعة في بروميا وليفونيا والمانيا ، أما هنري اوف بولندن فقد كان قائد عام الجماعة بعد وفاة فيريكوس دى هامبورج ، عن ذلك انظر :

Rey, Les Familles, 906; Sterns, The Teutonic Knights», 377-78.

ابن ایبك : كنز الدرر ، ج ۸ ، ۳۰۰ ـ ۳۰۱ ، مفضل ابن آبی الفضائل : النهج السدید ، ۵۳۲ ـ ۵۳۳ ، الذهبی : دول الاسلام، ج ۲ ، ۱۸۸ ، المقریزی : السلوك ، ج ۱ ق ۳ ، ۷۵۳ ـ ۷۵۲ .

فى احدى وثائقها المؤرخة فى ٢٣ ابريل ١٢٨٠م/٢٠ ذى الحجة المرام ١٢٨ في السجن ، وأصر الدين السفارة انتهت بوضع أفرادها فى السجن ، وأصر قلاوون على الانتقام لما حدث فى عكا .

وبينما كان السلطان يستعد لحصار عكا وافته منيته في ٧ ذى القعدة عبد المدهر ١١/هـ١١ نوفمبر ١١/٩، وتولى ابنه خليل السلطنة في نفس اليوم حيث تلقب بالاشرف و واعتقد الصليبيون أن وفاة قلاوون ، وتلك الثورة التي قام بها حسام الدين طرنطاى ، سوف تعوقان الاشرف خليل عن محاولته لاسترداد عكا ولكنه نجح في التغلب على هذه المشاكل وأرسل الى أمرائه في الشام بأمرهم باستكمال ما بدأه واعداد آلات الحصار اللازمة لذلك ووصلت قوات حماة بقيادة الملك المظفر ، وكذلك قوات أخرى بقيادة سيف الدين يليان الطباخي نائب الفتوحات في طرابلس والسواحل و وتوافدت المجانيق الى عكا ، والتي شارك في اعدادها الجميع بما فيهم الفقهاء والمدرسون والصلحاء ، وبلغ عددها ما بين اثنين وخمسين الفا في قول المقل واثنين وتسعين في قول المكثر (١٤٤) .

وفى الثالث من ربيع الآخر ١٩٥ه/٥ ابريل ١٣٩١م بدأ الاشرف خليل حصاره ، لعكا وكانت المدينة محاطة بسور مزدوج من ثلاث جهات ، وأما الجهة الرابعة فكانت تطل على البحر • وعلى امتداد هذا السور كان يوجد اثنا عشر برجا • وفي منتصف السور وعند المنطقة ما بين باب القديس انطونيو الى برج القديس نيقولا كانت توجد منطقة بارزة في ذلك الخط الدفاعي (١٤٥) • وعهد الى الجماعة الالمانية بحماية المنطقة عند

Perlbach, «Die Reste» no. 51; Forstreuter, Der Deutsche orden, 51.

<sup>(</sup>١٤٤) ابن ايبك :كنز الدرر ، ج ٨ ، ٣٠٠ - ٣٠١ ، مفضل ابن ابى الفضائل : النهج السديد ، ٣٣٠ - ٣٣٠ ، العينى : عقد الجمان، ج ٣٣ ، ورقة ٣٣ - ٣٥ ، وكذلك : سعيد عاشور : الحسركة الصليبية ، ١١٧٩ - ١١٨٠ .

Riley-Smith, The Knights of St. John, 195-96; Jean Richard, (120)

The Latin Kingdon, 426; Runciman, History, iii, 413-14.

ما يسمى بالبرج الملعون أو Accursed Tower ،وذلك لتدعيم الكتيبة الملكية المتواجدة في هذه المنطقة ، بالاضافة الى حماية الجماعة لمقرها الرئيسى عند برج نيقولا (١٤٦) .

والتساؤل هنا يدور حول ذلك الدور الذي قامت به الجماعة الالمانية اثناء حصار عكا ، وما هو طبيعة هذا الدور ، ففي ٤ مايو ١٢٩١م/٣ جمادي أولى ١٦٩٠ه وصل الملك هنري الثاني ومعه تعزيزات من قبرص لحاولة انقاذ عكا ، وأرسل الى الاشرف خليل يطلب منه الصلح ، ولكنه رفض ذلك أمام اهرار أمرائه وبقية الجيش المملوكي (١٤٧) ، واستدت هجمات المماليك على المدينة على الرغم من تلك المحاولات المستميتة التي قامت بها جماعتا الداوية والامبتارية لمباغتتهم عن طريق بعض الابواب المرية بها ، ومن واقع المصادر الخاصة بالجماعة فانها لا تمدنا بشيء يذكر عن الدور الذي أسهمت به أثناء الحصار (١٤٨) ، ولكن من ضلال بعض الاشارات التي أوردتها المصادر الاخرى يمكن أن تكون فكرة عن بعض الاشارات التي أوردتها المصادر الاخرى يمكن أن تكون فكرة عن وشجاعتها أثناء عملية المصار ، أما ليودلف أوف سواكيم فقد ذكر أن مقدم واخوة الجماعة دافعوا عن أنفسهم بلا انقطاع وأنهم ذبحوا جميعا تقريبا (١٤٩) ،

هذا ما أوردته المصادر الصليبية عن دور الجماعة الالمانية أثناء الحصار ، وقد أخذ غالبية المؤرخين المديثيين بهذه الرواية دون أن يشيروا الى ما أوردته المصادر العربية عن دور الجماعة الالمانية ، فقد

(129)

<sup>(</sup>١٤٦) عن وجود الجماعة الالمانية ، في برج القديس نيقولا ، انظر ما سبق من ١٠٧ - ١٠٨ ٠

<sup>(</sup>١٤٧) العينى: حقد الجمان ، ج ٢٣ ، ورقة ٢٨ - ٣٩ .

<sup>(</sup>١٤٨) لم يشر بطرس دوسبرج مؤرخ الجماعة شبه الرسمى أو نيقولا جيروشين الذى ترجم كتاب بطرس ، الى تفاصيل ذلك الدور انظر :

Tumler, Der Deutsche Orden, 51. Sterns, «The Teutonic Knights», 377-78.

ذكر الذهبى أنه أثناء حصار عكا «عصت الداوية والاسبتار والارمن في أربعة شواهق وسط عكا »(١٥٠) • أما أبو المصاسن فقد قال « وعمى الداوية والاسبتار واستتر الارمن في أربعة أبراج شواهق في وسط البسلد فحصروا فيها »(١٥١) • والمقصود بالارمن هنا هم الجماعة الالمانية حيث أوضحنا من قبل أن الاشارة الى الجماعة كانت ترد في المصادر العربية في المرات القلائل التي أشير اليها فيها باسم الالمن أو الارمن كما ذكر ابن الفرات (١٥٢) • أما البرج المشار اليه فريما يكون « البرج الملعون » أو « برج القديس نيقولا » •

وهناك نقطة هامة أخرى لا يزال الغموض يحيط بها ، فقد ذكرت المصادر الصليبية انه أثناء الحصار سقط هنرى أوف بولندن قائد عام الجماعة مع كثير من اخوة الجماعة قتلى أثناء الهجوم الشامل والاخير الذي قام به الأشرف خليل وذلك في ١٨ مايو/١٧ جمادي أولى ، ثم اختيار كونراه اوف فويختفاجن الذي أعظى لهم أمر الانسحاب واللحاق بالسفن الراسية في الميناء (١٥٠) • ومن الواضح أن ثمة بعض المغموض واللبس يحيطان بهذه الرواية • فليس من المعقول أنه أثناء الاضطراب الذي صاحب الهجوم والانسحاب ، أن يجتمع اخوة الجماعة ويختاروا من يتولى قيادتهم في ذلك الوقت الذي ركز فيه الماليك كل قواتهم لاسترداد المدينة • بالاضافة الى أن الاخوة الالمان انسمبوا متجهين الى الميناء كما فكرت المصادر الصليبية نفسها • ولكن بعد البحث والتدقيق في المسادر العربية مكننا حل بعض هذا الغموض • فقد ذكر كل من الذهبي وأبي المحاسن أن السلطان أعطى الامان للجماعة الإلمانية \_ أو الارمن كما أشار اليهم - وعندئذ صعد الجنود الى البرج ولكنهم تعرضوا للنساء الموجودات فيه فأغلق الفرنج الابواب وقتلوا أولئك الجنود • ولكن بعد يومين ، وفي ٨ جمادي أولي/٩ مايو ، أمنهم السلطان ، وبعد ذلك غدر بهم وقتلهم

<sup>(</sup>١٥٠) دول الاسلام ، ج ٢ ، ١٨٩ ·

<sup>(</sup>١٥١) النجوم الزاهرة ، ج ٨ ، ٥ - ٦ ٠

<sup>(</sup>١٥٢) انظر ما سبق ص ٥٤٠

Forstreuter, Der Deutsche Orden, 51-52; Sterns, «The Teutonic (104) Knights», 377-78; Tumler, Der Deutsche Orden, 55.

وكانوا حوالى ألفين • وحدد أبو المحاسن الجماعة الالمانية عندما ذكر « نزل من كان ببرج الاسبتار الارمن بالامان »(١٥٤) ، مما يعنى أستسلام اخوة الجماعة وعلى رأسهم هنرى او فبولندن ، ولكنهم قتلوا بعد ذلك • وبعد هذه الضربة القاضية التي منيت بها الجماعة الالمانية ، والتي من المرجح أنها عند البرج الملعون لأنه يقع بالقرب من تلك المنطقة التي سقطت قبيل سقوط عكا نفسها ، فان من تبقى من أولئك الاخوة كان لديهم الوقت لاختيار كونراد ثم الانسحاب بعد ذلك •

استمر المماليك في محاولتهم المستميتة لاستبرداد عكا • وفي ١٧ جمادي أولي/١٨ مايو جرت المحاولة الاخيرة • وبالفعل وبعد قتال مرير سقط برج القديس نيقولا وحي التيوتون • وبالرغم من قرار كونراد المقدم الاعلى للجماعة بالانسحاب الا أن الاخوة عارضوا ذلك ورغبوا في القتال حتى آخر رجل ، ولكن كونراد أوضح لهم أنه من الخطأ السماح للسلطان بقتل الجميع دون الحاجة الى ذلك ، خاصة وأن القتال لم يعد مجديا • كما لهم أنه يمكن تعويض ذلك بالقتال ضد الوثنيين في بروسيا وغيرها (١٥٥) • وسارع الصليبيون بالانسحاب مسرعين الى الشاطىء للحاق بالسفن الراسية هناك • وكانت السفن صغيرة الحجم والمياه ضحلة ، فتصارع عليها الصليبيون لركوبها مما أدى الى غرق الكشيرين منهم أثناء الانسحاب • ولم ينج سوى عدد قليل حيث اتجهوا الى قبرص أو رودس • أما الجماعة الالمانية فقد اتجهت مباشرة الى البندقية • وعلى الرغم من أن فورستريتر ذكر أن نهاية الجماعة في عكا يحيط بها الغموض كما كانت البداية (١٥٦) ، الا أننا ربما نكون قد استطعنا ازالة بعض هذا الغموض من خلال عقد المقارنات والموازنات بين المصادر الصليبية والعربية •

<sup>(</sup>١٥٤) النجوم الزاهرة ، ج ٨ ، ٥ - ٦ ٠

Sterns, «The Teutonic Knights» 377-78. (100)

<sup>(</sup>۱۵٦) كذلك استرد الاشرف خليل حيفا وعثليت وجبيـل في نفس الفترة ، لمزيد عن ذلك انظر : مفض ل ابن أبى الفضائل : النهج السديد ، ۵۵۸ ـ ۵۵۹ ، أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج ۸ ، الذهبى : تاريخ الاسلام ج ۲ ، ۱۹۱ ، المقريزى : السلوك ، ج ۱ ، ق ۳ ، ۷۲۰ ،

وعقب سقوط عكا تهاوت بقية القلاع والمدن الصليبية في يد السلطان المملوكي ، فقد سقطت صور ، وصيدا ، وبيروت والتي كان للجماعة الالمانية بعض المنح والامتيازات بها ، وبذلك تكون الجماعة قد فقدت ما تبقى لها من أملاك في هذه المناطق ، وهكذا خلت سواحل الشام من الفرنج بعامة ومن الجماعات الرهبانية العسكرية ومن بينها التيوتون بخاصة ، بعد أن اغتصبوها حوالي قرنين من الزمان ،

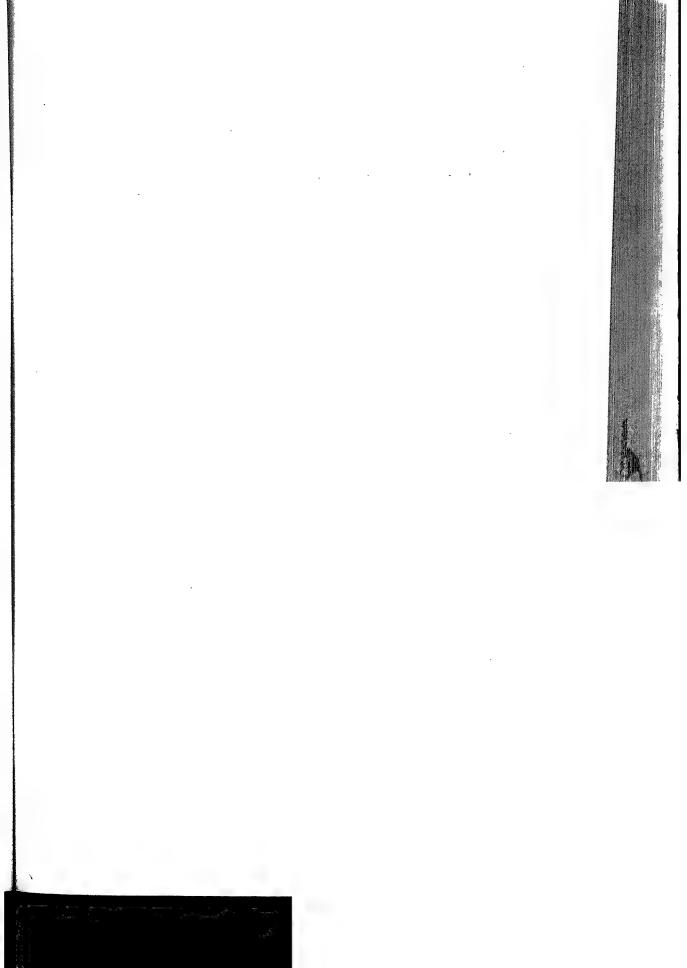

## الخاتمية

- دور جماعة التيوتون في بعض المشاريع التي أثيرت بهدف استرداد الاراضي المقدسة بعد سقوط عكا في ١٩٠/١٢٩١ه ٠
- نظرة شاملة لدور الجماعة أثناء الصراع بين الصليبيين والمسلمين في الاراضى المقدسة في ضوء توازن القوى بين القوتين •
- اهم القضايا التي تمت مناقشتها ، والنتائج التي أمكن التوصل اليها ،

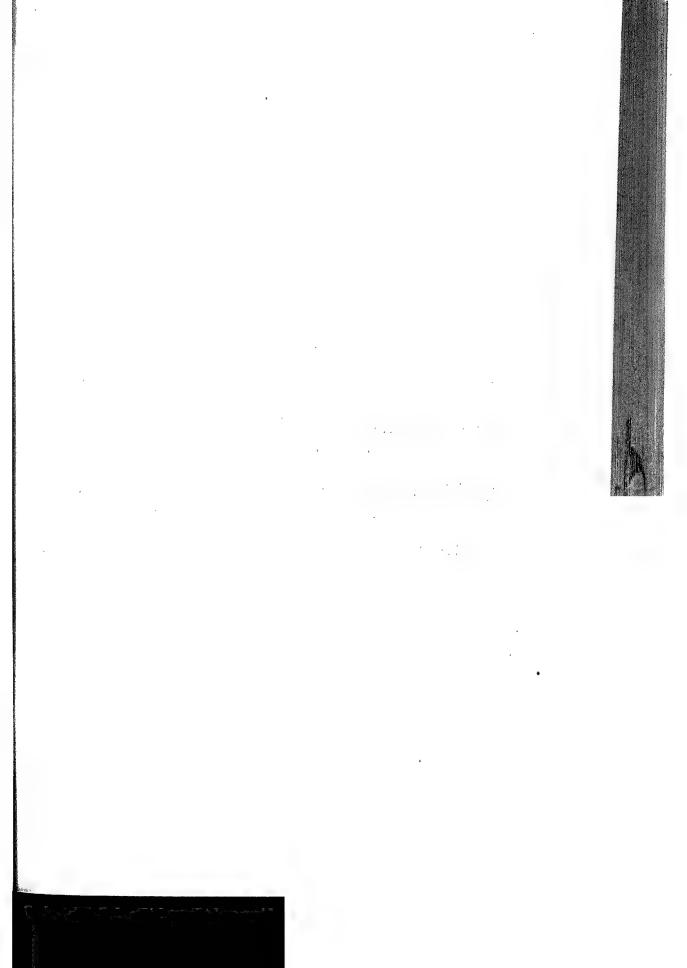

قبيل أيام قلائل من سقوط عكا في قبضة المماليك أبحر كونراد أوف فويختفاجن ومعه فلول اخوة الجماعة الذين بقوا معه على قيد الحياة متجهين الى البندقية مباشرة على ظهر سفن البنادقة وعلى الرغم من أن الجماعة كانت لها أملاكها في قبرص ، الا أنها فضلت الاتجاه الى البندقية حيث عملت منذ فترة لنقل المقر الرئيسي لها الى وروبا والتي ظلت بها الى عام ١٣٠٩م/٧٠٨ ـ ٧٠٩ هـ ثم غادرتها الجماعة الى مارنبيرج حيث ركزت نشاطها في منطقة بروسيا وحول بحر البطليق • وفيما يبدو ان انتقال الجماعة الى هذه المنطقة جعلها تنشغل بها ، ولم نعد نسمع عن دور لها في تلك المحاولات المبكرة التي جرت بهدف الاستيلاء مرة أخرى على الاراضي المقدسة (١) • وعلى الرغم من أنه وردت الاشارة الى أن عازانايلخان المغول حاول الاتفاق مع هنرى الثالث ملك قبرص ومقدمى الجماعات الثلاث بشأن القيام بحملة مشتركة ضد المماليك في عام ١٢٩٩م/ ٣٩٨ه. ، الا أن هذه المحاولة فشلت ولم يحضر مقدما الداوية والاسبتارية في الموعد المتفق عليه (٢) • ولم ترد الاشارة عن مقدم الجماعة الالمانية ، وكما أوضحنا أنه منذ انسحابها من عكا ، كان كونراد \_ مقدمها الأعلى \_ يرى أنه يفضل تركيز جهودها في بروسيا وحول بحر البلطيق ومحاربة الوثنيين في هذه المناطق بدلا من الاراضي المقدسة • وربما كان هذا السبب الذي دفع بفولك دى فيالارت Fulk de Villaret أحد الدعاة المبكرين للمشاريع الصليبية أن يطالب البابا بأن يأمر مقدم التيوتون بالمشاركة في الحملة المزمع القيام بها لاسترداد الاراضي المقدسة • كذلك فان البايا كلمنت الخامس \_ كتب الى الجماعة طالبا منها تقديم المساعدة للفرسان الاسبتارية في حملتهم التي كانوا يخططون لها للقيام بها في عام ١٣٠٦ - ١٣٠٩م/٧٠٥ - ٢٠٠٩هـ (٣) ، ولا شك أن ذلك كله يؤيد ما ذهبنا اليه ، وهو عدم مشاركة الجماعة الالمانية في هذه المحاولات التي أعقبت

<sup>(</sup>١) عن هذه المحاولات المبكرة انظر:

Richard, The Latin Kingdom, 431; Runciman, History, iii, 429.

A.T. Luttrell. The Hospitallers Interventions in Cilician Armenia, 1291-1375, in, History of Cilician Armenia, 122; Richard, op. cit., 432-33.

Riley-Smith, The Knights of St. John, 220-23.

سـقوط عكا ، وهدفها الاستيلاء على الاراضى المقدسة ، وتركت هذه المسألة للجماعتين الأخريين •

أما فيما يتعلق بفكرة توحيد الجماعات الرهبانية العسكرية الثلاث ، والتى ظهرت بعد سقوط عكا ، فقد استطاعت الجماعة الالمانية أن تنجو منها وكان ضحيتها جماعة الداوية ، فقد كانت الجماعة الالمانية قد نجحت في ترسيخ أقدامها في بروسيا ، وأن تكون لنفسها دولة خاصة بها أخذت تتسع مع مرور الوقت ، ولكن الداوية رفضت فكرة التوحيد مما جعل للملك الفرنسي فيليب الرابع أو فيليب الجميل يتشكك فيها ، واعتقد أنها ربما تحاول تقليد الجماعة الالمانية وتقيم لها دولة مثلها داخل مملكته مما جعله يقضى عليها ، وآلت أملاكها الى جماعة الاسبتارية(٤) ، واستمرت الجماعة الالمانية تمارس نشاطها طيلة العصور الوسطى وحتى عصرنا الحالى ، ولكن بصورة مختلفة عما كانت عليه في تلك الفـــترة الاولى من تاريخها ،

قبيل سنوات قليلة من نشاة ذلك المستشفى الالمانى أمام عكا كان ميزان القوى في الصراع الصليبي الاسلامي في صالح المسلمين ولكنه مع قدوم الحملة الصليبية الثالثة ونجاحها في الاستيلاء على عكا بالاضافة الى بعض المدن الساحلية الآخرى ، أخذ هذا الميزان في الاعتدال شيئا فشيئا بين الجانبين وفي تلك الاثناء تحول المستشفى الالماني الى جماعة عسكرية أخذت تسهم بدورها في الصراع الصليبي الاسلامي والتساؤل الهام الذي نطرحه هنا : هل أسهمت الجماعة الالمانية بدور في الدفاع عن المدن والمعاقل الصليبية في الاراضى المقدسة ؟ وفي حقيقة الامر ، فاننا لا نستطيع أن نقارنه بذلك الدور الذي أسهمت به كل من جماعتى الداوية والاسبتارية اللتين نشأتا منذ فترة طويلة قبلها واستقرتا وحصلتا على قلاع وأماكن أكثر مما حصلت هي عليه ، وقد نشأت الجماعة الالمانية في

<sup>(</sup>٤) ظهرت فكرة توحيد جماعتى الداوية والاسبتارية منذ مؤتمر ليون عام ١٢٧٤م/١٣٧٨ه ، وأعادها البابا نيقولا الرابع للاذهان مرة أخرى في عام ١٩٠١م/١٢٩٠ • ثم ظهرت فكرة توحيد الجماعات الثلاث في عام ١٢٩٤م/١٢٩٣ه عن ذلك انظر:

Dailliez, Les chevaliers, 45-46.

فترة اقتصرت فيها المملكة الصليبية الاسمية على الساحل باستثناء بعض المعاقل البسيطة الداخلية • وفي حاضرة تلك المملكة الصليبية الاسمية ، حصلت الجماعة على جزء من سورها فوق أحد أبوابها قامت الجماعة الالمانية بالدفاع عنه حتى سقوطها في عام ١٢٩١م/١٦٩٠ه ، أما موقع القرين أو مونتفرت - قلعة الجماعة الرئيسية في الاراضي المقدسة - فلم يكن على حدود المملكة ، مما جعلها لا تتمع بموقع استراتيجي بالنسبة للمملكة ، ولكن أهميتها كانت لوقوعها في وسط أملاك الجماعة الالمانية التي كانت مركزة في هذه المنطقة • وعلى الرغم من ذلك ، فانها كانت بمثابة تهديد خطير على صفد بعد نجاح المماليك في استردادها ، مما جعلها هدفا لهم • ولم يهدأ لهم بال حتى نجدوا في استردادها وذلك في عام ١٣٧١م/١٣٧٠ه • أما بقية أملاكها التي حصلت عليها في تلك المملكة الصليبية وخاصة حول عكا وصيدا وبيروت ، فلم تسمم بدور دفاعي ، وانما قامت الجماعة بالدفاع عنها • وبالاضافة الى ذلك ، كانت منحتها في طرابلس وخاصة في السور الرئيسي تملي عليها دورا دفاعيا ظهر في ابريل ١٢٨٩م/١٨٨ه ، عندما شارك قائدها العام في محاولة الدفاع عنها • أما في امارة أنطاكية فلم تسهم الجماعة بدور دفاعي وذلك لأنها لم تحصل بها سوى على امتيازات تجارية فقط ٠

هذا فيما يتعلق بأملاك الجماعة ودورها الدفاعى ، أما الجماعة نفسها فقد أسهمت بدور واضح في احداث الشرق ، وبخاصة أثناء الحملات الصليبية الخامسة والسادسة والسابعة ، وكذلك في حملتى ثيوبولد صاحب شامبانيا وريتشارد أوف كورنول ، والتى اتضح فيها اسهامها الواضح بالدور الهجومى الى جانب الدور الدفاعى ، أما فيما يتعلق بموقف المسلمين من الجماعة ، وهل اعتبرت عنصر تهديد خطير بالنسبة لهم ، فمن الصعب الاجابة على هذا التساؤل ، لأن المصادر العربية لا تمدنا بالمادة الكافية عنها ، وكل ما هنالك شدرات ونتف بسيطة أمكننا استخلاصها من هذه المصادر ، وربما لأن أملاك الجماعة لم تكن على الحدود مباشرة مع المسلمين مثل الجماعتين الاخريين الداوية والاسبتارية للشلمين لم يعتبروها عنصر تهديد خطير ، يضاف الى ذلك موقفها المؤيد للتحالف مع المسلمين ، وقد ظهر هذا الموقف في عام ١٢١٠م/١٠٦ه، وأثناء عروض الصلح في الحملة الخامسة ، وفي معاهدة يافا عام ١٢٢٩م/١٥٢٨

171ه ، وفي عامى 1711م/1728 و 1721م ، وربما كان لهذه السياسة أثرها عليها بعدم اعتبارها قوة تهديد خطيرة بالنسبة للمسلمين ولكن بعد نجاح الظاهر بيبرس في استرداد صفد أصبحت مونتفرت مركز تهديد خطير على المسلمين وذلك من واقع المصادر العربية نفسها وأما في مملكة أرمينية الصغرى ، ففي اعتقادنا أنها كانت ذات عنصر تهديد ، وذلك لأن قلاعها كانت تقع في الجانب الشرقي للمملكة الارمينية واستخدمت كمركز للتتار الذين كانوا يهاجمون شمال الشام وهذا ما جعل الظاهر بيبرس يوجه حملاته ضدها وينتقم منها و

وفيما يختص باهم القضايا والنقاط التي تمت مناقشتها على مدى صفحات هذا البحث ، فقد أوضحنا أن هناك مرحلتين لنشأة المستشفى الالماني في بيت المقدس ، الاولى كانت في أواخر عهد بلدوين الاول ، ثم المرحلة الثانية حيث تم بناء الكنيسة الملحقة به في عام ١١٢٧م ٥٣٠٨٥ وأما عن الفترة الممتدة من عام ١١٨٧ الى عام ١١٨٠م ٥٨٣٨٥ – ٥٨٣٨ فأطلقت عليها المؤرخة الالمانية مارى فيفروا الفترة المظلمة في تاريخ هذا المستشفى ، فقد أوضحنا أنه أثناء حصار صلاح الدين الايوبى للقدس واقتحامه لها ، لم يؤثر ذلك على المستشفى الالماني بها لبعده عن منطقة الاقتحام ، كما رجحنامشاركة أعضاء المستشفى الالماني في الدفاع عن المقدس ، لأن المصادر الصليبية نفسها أشارت الى أن الجميع شاركوا في الدفاع عنه بما فيهم رجال الدين أنفسهم ، ولكن هذا لا يعنى أنه قام بدور عسكرى في هذه الفترة المبكرة من تاريخه لعدم العثور على ما يؤيد ذلك بشكل حاسم سواء في المصادر الصليبية أو العربية ،

وفى الفصل الاول تناولنا قضية مصير أولئك الاخوة الالمان أعضاء المستشفى الالمانى فى القدس ، وهل عادوا الى الغرب الاوربى أم أنهم ظلوا فى الشرق اللاتينى ؟ واستطعنا اثبات وجود الالمان عند صور ، وقبل وصول أولئك الالمان الذين كانوا مع حملة فردريك بربروسا ، ورجحنا أنهم من بقايا أعضاء المستشفى الالمانى فى القدس ، وينقلنا هذا الى نقطة أخرى هامة ، وهى أنهم لابد أن يكونوا قد أسهموا بدور فى تأسيس المستشفى الالمانى الجديد أمام عكا ، ويؤيد ذلك دورهم أثناء حصار المدينة ، ومنحة الملك جاى لوزنيان لهم ، بالاضافة الى اختيارهم لموقعه فى منطقة بعدعن منطقتى الداوية والاسبتارية حتى يكون له حرية الحركة ،

أما فيما يتعلق بعدم الاشارة اليهم فربما تعمدوا هم ذلك حتى لا يثيروا الاستبارية ضدهم وهم يعلمون موقفها السابق من المستشفى الالمانى فى بيت المقدس •

أما عن طبيعة الدور الذي أسهم به المستشفى الالمانى الجديد في عكا منذ نشأته وحتى تحوله الى جماعة عسكرية في عام ١٩٨٨م/١٩٥ه، فقد أوضحنا أن أعضاءه قاموا بأعمال التمريض ومداواة الجرحى أثناء حصار عكا ، وبعد أن استقر في عكا أخذ يلعب دورا عسكريا برز من خلال وثائقه التي أوضحت حصوله على جزء من سور المدينة والبربكان والخندق الى غير ذلك من الامتيازات التي كانت تتطلب دورا دفاعيا في حالة تعرضها للهجوم من جانب المسلمين ، كذلك أثبتنا وجود بعض الالمان في يافا في عام ١٩٧٧م/١٩٥ه ، ورجحنا أنهم من أعضاء ذلك المستشفى الالماني في عكا ، حيث كانوا أثناء حصار العادل الايوبي ليافا في نفس العام السابق ، وبنجاح العادل في استرداد يافا يكون المستشفى الالماني قد فقد أول أملاكه التي حصل عليها منذ فترة وجيزة في الاراضي القدسة ،

وفى الفصل الثانى تناولنا عددا من القضايا وطرحنا عددا من التساؤلات الهامة عن دور الجماعة الالمانية فى العلم المانية الاسلامية وأوضحنا أن العامل الاول الذى كان يحركها هو مصلحتها فقد التخذت موقفا مؤيدا لعقد المعاهدات مع الايوبيين ورجحنا أن ذلك ربما كان يرجع الى حرصها على توفير المناخ المناسب لها لكى تنمو وتتطور فى هدوء ، حتى تستطيع أن تقف على قدم المساواة مع الجماعتين الكبيرتين الداوية والاسبتارية شمسرعان ما استغلت أول فرصة لهاحتى تثبت وجودها العسكرى ، وذلك فى الحملة الصليبية الخامسة كما أن تأييدها لسياسة الامبراطور فردريك الثانى ترك أثره عليها ، فسارت على نفس سياسته المؤيدة للتحالف مع مصر .

وأما عن دورها في شمال بلاد الشام ، فقد أثبتنا أن أول وثيقة حصلت عليها الجماعة في عام ١٩٠٠م/١٩٥٩ كانت من بوهمند الثالث أمير أنطاكية وليس من بوهمند الرابع كما أشار رورشت وتبعه عدد كبير من المؤرخين الحديثين في ذلك ، وقد اعتمدنا في ذلك على الوثيقة الاصلية ، كما توصلنا الى أن أحد اخوة الجماعة الالمانية كان مندوبا من قبل الملك ليو الارميني الى البابا انوسنت الثالث وذلك في عام ١٦٠٩م/٥٠٩ه وليس

حارنييه اليمان كما ذكر رورشت · كما أثبتنا أن الجماعة الالمانية حصلت على أملاك فى أرمينية عام ١٢٠٩م/٥٠٨ه ، وذلك قبل أول وثيقة من الملك ليو الارميني فى عام ١٢١٢م/٥٠٨ه ·

كذلك تناولنا آراء المؤرخين القدامي فيما يتعلق بمقتل هنريش بارت مقدم الجماعة وعدد من أفرادها عند أرمينية أو طرابلس وانتهينا الى عدم صحة هذه الآراء ، وذلك لاسباب عديدة كما أوضحنا عند تناولنا لهذه القضية ، كذلك أشرنا الى أن الغموض لايزال يحيط بتلك الفترة المبكرة من تاريخ الجماعة الالمانية وحتى تولى هرمان دى سالزا مقدمها الاعلى ، ويرجع ذلك الى عدم وجود المادة الكافية عنها في المصادر الخاصة بالجماعة أو المصادر الصليبية الاخرى ، كما أن موقف البابا انوسنت الثالث منها لاشك أنه ترك أثره عليها ، وذلك لانه خشى أن يستخدمها الاباطرة الالمان كأداة ضده في فترة احتدم فيها الصراع بين العاهلين ، ولذلك لم يمنحها امتيازات جديدة ، وكل ما فعله هو اعادة امتيازات البابوات السابقون الهيا ،

وبتولى هرمان دى سالزا اختلفت الامور تماما عما كانت عليه من قبل • فقد استطاع أن يضع نصب عينيه أهدافا تمكن من تحقيقها بالنسبة لجماعته • فقد تمكن من الحصول على الامتيازات التي كانت تتمتع بها الجماعتان الكبيرتان الداوية والاستبارية • وسعى في ذلك بين البابوية والامبراطورية ، وسلك كافة الطرق ، واتبع كافة الوسائل التي مكنته بالفعل من تحقيق هدفه • أما الخطوة الهامة الأخرى التي كان يريد تحقيقها فهي اثبات وجود جماعته على مسرح الاحداث في الشرق اللاتيني٠ وقد أسهمت بدور رئيسي أثناء الحملة الهنغارية على بلاد الشام في ١٢١٧م/ ٣٦١٤ • وأوضحنا أن مشاركتها مع الداوية في بناء قلعة الحجاج أو عثليت أعطت لها الخبرة اللازمة التي استغلتها عند بناء قلعتها القرين أو مونتفرت • كذلك فان الحملة الصليبية الخامسة على مصر كانت الفرصة الذهبية لها ، فقد أسهمت بدور هام خلالها ، وكان هرمان دى سالزا على رأس قواته المشاركة في هذه الحملة • كذلك أوضحنا أنه في بعض الاحيان كان يحدث خلط لدى المؤرخين الحديثين عند ورود اشارة باسم « التيوتون » في المصادر الصليبية ، فقد اعتقد البعض أن الجماعة الالمانية هي المقصودة ، ولكن عندما يريد المؤرخ الأشارة اليها كان يذكر مصطلح « منزل التيوتون » ، ووضح هذا لنا بعض الامور الغامضة ، وكشف عن اللبس الذى حدث عند تناول بعض الاحداث ودور الجماعة الالمانية فيها ، كما حدث أثناء انسحاب الصليبيين عائدين الى دمياط في عام ١٦٢١م/١٢٨ ، واتهام الجماعة الالمانية بانها هي التي قامت بحرق الامتعة مما أعطى المسلمين الفرصة لمعرفة نبأ الانسحاب ، بينما كانت المصادر الصليبية قد أشارت الى أن التيوتون هم الذين قاموا بذلك ولم تحدد « منزل التيوتون » أى الجماعة الالمانية ، كما أبرزنا دور هرمان دى سالزا في هذه الحملة ، وبخاصة في اعتراف القادة الصليبيين بجماعته مما عاد عليها بالفائدة ، وبخاصة تلك المنح والامتيازات التي حصلت عليها سواء في الغرب الاوروبي أو الشرق اللاتيني ، كما أنه نجح في توثيق علاقته بالملك الصليبي جان دى بريين واستغلاله لهذه العلاقة سواء أثناء الحملة الخامسة أو بعدها ، كذلك أوضحنا أهمية تلك المنح والامتيازات التي حصلت عليها الجماعة في الشرق اللاتيني من حيث ارتباطها المباشر بالصراع الصليبي الاسلامي ، وأثرها على دور الجماعة الالمانية في ذلك الصراع .

وفي الفصل الثالث القينا الضوء على دور الجماعة الالمانية – أو بالادق دور هرمان دى سالزا – في الاعداد للحملة الصليبية السادسة ، وهو دور رئيسي أسهم به ، ولا نكون مغالين اذا قلنا أنه لولا وجود هذا الرجل في هذه المرحلة ، لاختلف الوضع تماما عما كانت عليه ، فقد نجح بما كان لديه من دبلوماسية وذكاء وقوة شخصيته في أن يلعب دورا هاما في العلاقة بين البابوية والامبراطورية خاصة في تلك المرحلة التي كان الصدام بينهما على أشده ، وظهور ذلك الدور في أثناء الحملة الصليبية السادسة ، والتي تعدواحدة من أغرب الحمالات في تاريخ الحروب الصليبية ، فبالرغم من قلة عدد المشاركين فيها ، الا أنها نجحت في الحصول على بيت المقدس ولكن بالطرق السلمية ، ولا شك أن هرمان الحصول على بيت المقدس ولكن بالطرق السلمية ، ولا شك أن هرمان فردريك الثاني والملك الكامل محمد الايوبي ، كما أنه كان يوجه فردريك الثاني والملك الكامل محمد الايوبي ، كما أنه كان يوجه الامبراطور ، وأخذ على عاتقه توفير الحماية له أثناء وجوده في الشرق اللاتيني ، وغير ذلك من النقاط التي أوضحناها فيما يتعلق بدوره ودور جماعته أثناء هذه الحملة ، كذلك أوضحنا موقفه من معاهدة يافا في عام

۱۲۲۹م/۱۲۲۹ وما ترتب عليها من نتائج بالنسبة لجماعته وعلى الرغم من موقف هرمان المؤيد لفردريك ، الا أنه نجح في الاحتفاظ بعلاقته مع البابوية والحصول على امتيازات ضخمة منها لصالح جماعته وعلى الرغم من محاولات اعادة السيطرة للاسبتارية على المستشفى الالمانى في القدس ، الا أنه نجح أيضا في التغلب على هذه المشكلة بما عرف عنه من دهاء ومكر ، كما نجح في الافلات من ذلك الشرك الذي حاولت الداوية نصبه له ، ونجحت الجماعة الالمانية في أن تحتفظ بكيانها ، وسرعان ما وضعت لنفسها قوانينها ونظمها الخاصة بها ،

وعلى مدى صفحات الفصل الرابع تناولنا عددا من القضايا الهامة ، وخاصة في تلك المرحلة الهامة التي شهدت نهاية الدولة الايوبية وقيام دولة الماليك الاولى • فقد أسهمت الجماعة بدور واضح في حملتي ثيوبولد صاحب شامبانيا وريتشارد كورنول • وتناولنا بالتحليل دور الجماعة ومن تولى أمورها خلال هذه الفترة • كما أشرنا الى موقف الجماعة من مسألة التحالف مع القاهرة أو دمشق ، ووقوفها الى جانب التحالف مع القاهرة وأسياب ذلك الموقف والنتائج المترتبة عليه • ولكن موقف الجماعة لم يعد قويا في الشرق اللاتيني ، خاصة بعد تلك الهزيمة التي منى بها الامبراطوريون في عام ١٢٤٣م/١٦٦ه ، واضطرت لتغيير سياستها للموافقة على التحالف مع دمشق • ثم كانت تلك الكارثة التي حلت بالصليبيين في غزة عام ١٢٤٤م/١٢٤ه ، والتي راح ضحيتها أعداد كبيرة منهم ، ومن بينهم أعضاء الجماعة الالمانية ، وكان من الممكن أن يستثمر الايوبيون هذه المعركة لصالحهم ، الا أن انشغالهم بالخلافات الداخلية قضى على ذلك الامل ، وأعطى الفرصة للصليبيين لالتقاط أنفاسهم • ولكن خلافاتهم الداخلية \_ والتي شاركت فيها الجماعة الالمانية \_ قضت عليهم ايضا ٠

كذلك فقد أوضحنا نقطة هامة فيما يتعلق بتلك الصراعات والخلافات التى حدثت بين الجماعة الالمانية وأصحاب الاراضى الاصليين أو ورثتهم بعد أن ضعف مركز الجماعة بعض الشيء في الاراضى المقدسة ولجات الجماعة الى اتباع أسلوب جديد لحل مشاكلها مع هؤلاء الاشخاص فكانت توسط البعض ، أو تهدهم بعرض الخلاف على الادارة المركزية في روما والتي لم يكن بوسع المتقاضين تحمل تكاليفها ، فكانوا يلجاون

الى الحل الوسط • أما حملتا لويس التاسع الصليبيتان على مصر والشام فقد شاركت فيهما الجماعة الالمانية ، وقتل بعض أفرادها كما أسر البعض الآخر ، وظلوا أسرى لبعض الوقت حتى تم اطلاق سراحهم بعد مفاوضات بين الجانبين • وأوضحنا أن دورها أثناء هاتين الحملتين استيفاء من روتلان ومتى الباريسى ، أما جوانفيل \_ مؤرخ الحملة \_ فربما كان للعلاقة العدائية بين الالمان والفرنسيين من ناحية ، وعدم تسجيله لاحداث الحملة الا بعد فترة من الوقت من ناحية أخرى أثره في جعل الامور تلتبس عليه ، ولم يسجل معلومات كافية عن دورها خلال تلك الفترة من الزمن •

أما في الفصل الخامس والاخير ، فقد تناولنا أهم فترة من فترات تاريخ الجماعة اذ ظهر بصورة واضحة دورها على مسرح الاحداث في الشرق اللاتيني • وحاول مقدموها تغيير سياستهم والتكيف مع الظروف والاحوال الجديدة التي ظهرت على مسرح الاحداث • فقد انتهت الدولة الايوبية ، ونجح المماليك في اثبات وجودهم بعد أن تغلبوا على مشاكلهم الداخلية من جهة والقضاء على خطر التتار من جهة أخرى • وأثبتنا أن الجماعة الالمانية وقفت موقفا خطيرا فيما يتعلق بمسالة التحالف الارميني المغولى الصليبي ضد المسلمين • فقد عارض مقدمها انو اوف سانجرهاوزن أمر التحالف مع المماليك ، وأوضح للصيلبيين ضرورة الوقوف على الحياد، مبنيا أن المماليك سوف يتفرغون لهم بعد نجاحهم في القضاء على التتار، وقد تأكد صحة ما توقعه • ولم تقف الجماعة الالمانية هذا الموقف المعارض لاى تقارب صليبى مملوكى ، بل انها أيدت التحالف الارميني المغولي . وأثبتنا أن قلاعها استخدمت كمركز لاقامة التتار ومهاجمة بلاد الشام . وكان لذلك الموقف أثره عليها ، وذلك عندما وجه الظاهر بيبرس قواته لمهاجمة أرمينية الصغرى ، فتعرضت قلاعها للتخريب ، وقتل عدد كبير من في الحمسلة التي جرت في عمام ١٦٢ه/١٢٦٦م • أما أثر هجمسات الظاهر بيبرس على أملاك الجماعة الالمانية ، فقد تتبعناها من خلال الاشارات المختلفة التي وردت سواء في المصادر الصليبية أو الاسلامية ، أو تتبع خط سير هذه الحملات لمعرفة اذا ما كانت قد هاجمت أملاك للجماعة في أثناء طريقها أم أنها كانت بعيدة عنها • كذلك قمنا بدراسة المعاهدات التي عقدت بين الجانبين الصليبي والمملوكي ، والاشارات التي وردت بها عن أملاك الجماعة الالمانية لمعرفة ما تبقى في تبعيتها وما نجح المماليك في استرداده منها ، وذلك لأن مصادر الجماعة نفسها لم تحدد لنا سوى تاريخ الحصول على هذه الاملاك ، أما في حالة استرداد المماليك لها فلم تشر اليها ٠

كذلك أشرنا الى محاولة الجماعة اقامة مناطق نفوذ جديدة لها فى صيدا وبيروت ، وظهور منصب قائد صيدا لأول مرة فى هذه الفترة مما يدل على محاولتها تعويض ما فقدته من أملاك فى جنوب المملكة الصليبية الاسمية ، ولكن بيبرس لم يعط لها هذه الفرصة ، فقد تتابعت ضرباته القوية ضد الصليبيين ، ونجح فى استرداد جانب كبير من معاقلهم ،

أما مونتفرت أو القرين \_ قلعة الجماعة الرئيسية في الاراضي المقدسة \_ فقد أشرنا بالتفصيل الى المحاولتين اللتين قام بهما بيبرس في عامي ١٢٦٦م/١٣٦٦هـ - ١٢٧١م/١٣٧٠ه ضدها وكانت الاولى بمثابة مصاولة استكشافية لمعرفة الحصن ونقاط الضعف فيه أكثر منها محساولة جادة لاسترداده • وفي الثانية قام بيبرس بالاعداد للحصار ، ونجح في استرداده بعد فترة من الحصار • ثم عرضنا لآراء المؤرخين المسلمين عن الحصن وحصانته وخطره على صفد التي كان المماليك قد استردوها قبل ذلك بعدة سنوات • وعلى الرغم من سقوط مونتفرت ، الا أن الجماعة ظلت تمارس دورها في عكا حيث كان مركزها الرئيسي • وأشرنا الى الوثائق التي تناولت هذه النقطة • كذلك رجمنا أنه ربما كان ثمــة علاقة بين وجود انواوف سانجرهاوزن مقدم الجماعة الاعلى في أرمينية في يونيه ١٢٧١م/ذي القعدة ٦٦٩ه وبين وجود ادوارد الاول الامير الانجليزي في عكا • ورجحنا أنه ربما كان موفدا من قبل الصليبيين لعقد اتفاق مع التتار للقيام بمهاجمة بلاد الشام . وعلى الرغم من عدم وجود اشارة صريحة الى ذلك المصادر الصليبية ، الا أن مواقفه السابقة من التحالف المغولي الارميني الصليبي ، وحدوث غارة بالفعل بعدها بفترة قصيرة من جانب التتار يوضح صحة ما توصلنا اليه بهذا الخصوص •

وعلى الرغم من أن نهاية الجماعة الالمانية كانت قد أوشكت في الاراضى المقدسة ، الا أنها ظلت تسعى للحصول على أملاك جديدة • وحدث ذلك بالفعل في الاسكندرونة في عام ١٢٨٢م/١٢٨ه ، ولكن المماليك حصلوا على نصفها طبقا للمعاهدات التي عقدت بين الجانبين •

وعلى الرغم من عدم وجود معاهدة مباشرة بين الجماعة الالمانية وبين المماليك الا أن دور القائد العام أو مارشال الجماعة قد ظهر واضحا في تلك الفترة ، فقد ظهر المارشال كونراد اوف سولمس في معاهدة عام ١٢٨٣م ، وكان من بين الشهود الموقعين عليها ، وناقشنا هذه المعاهدة بالتفصيل لاهميتها الخاصة في اثبات أملاك الجماعة ، حيث كانت الاثبات الوحيدة لهذه الاملاك التي ظلت في قبضتها حتى سقوط عكا في عام ١٢٩١م/١٢٩٠ه .

أما في عملية حصار عكا النهائي في عام ٢٩١م/ ٣٠٨ ، فقد عالجنا بالتفصيل دور الجماعة الالمانية في الدفاع عنها ضد هجوم الاشرف خليل ، كما أوضحنا متى قتل القائد هنرى دى بولندن واعضاء جماعته ، ومتى تم اختيار المقدم الجديد كونراد اوف فويختفاجن ، ثم قيامه باعطاء بقية الاخوة الالمان الامر بالانسحاب متجهين الى البندقية ، ثم سقوط بقية أملاكها في الاراضي المقدسة بسقوط عكا نفسها آخر معاقل الصليبيين الحصينة على الساحل الشامى ،

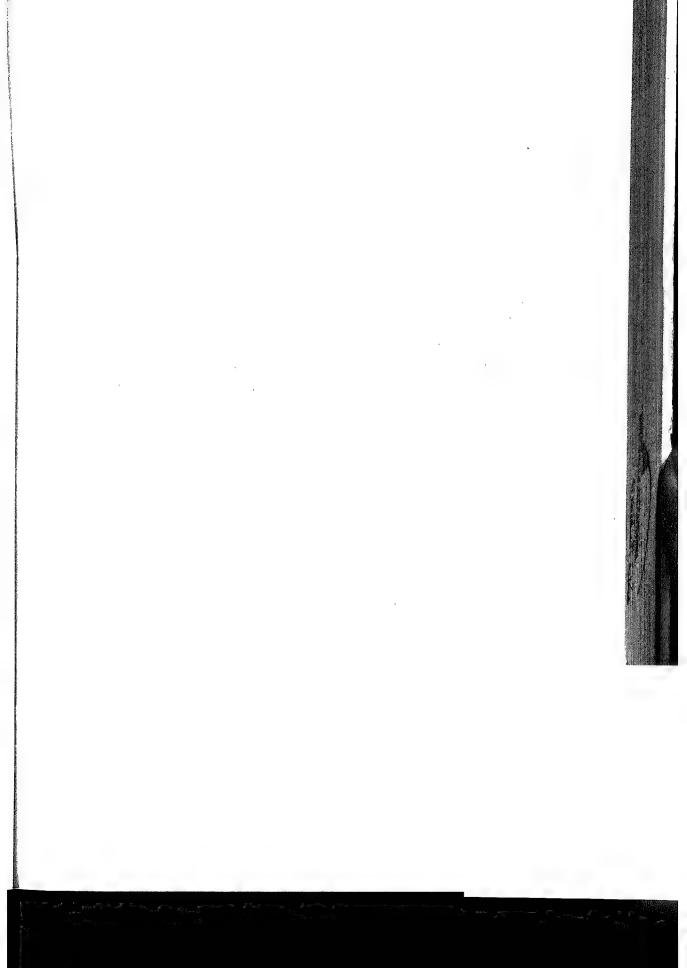

المسلاحق

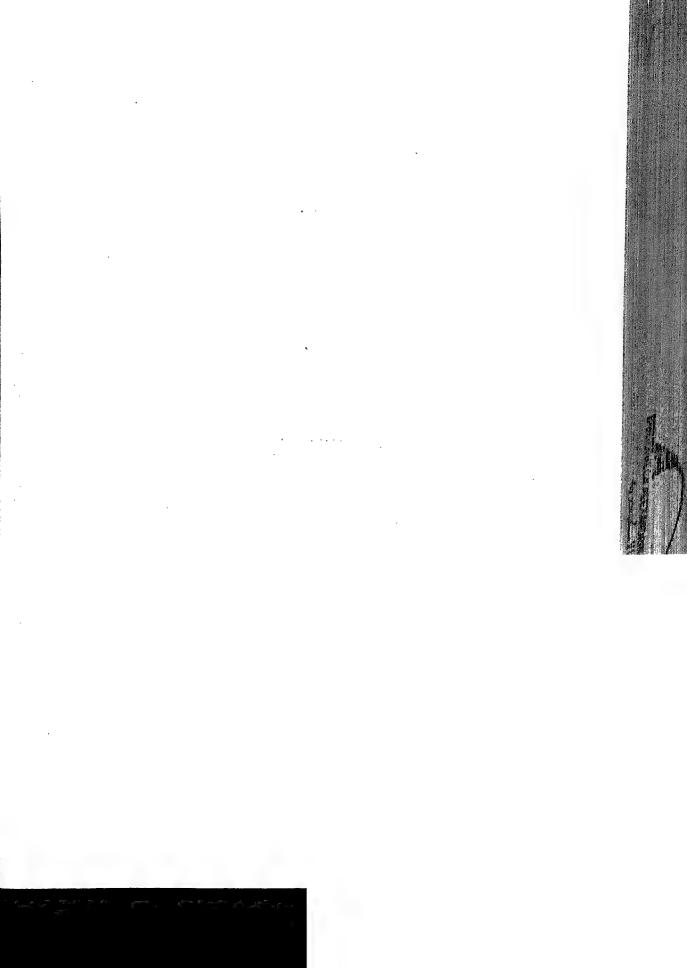

الملحق الاول: منحة الملك جاى لوزنيان للمستشفى الميدانى الالمانى الملانى المانى المانى المام عكا فى منتصف سبتمبر ١٢/٥١٩ شعبان ٥٨٦ لانشاء منزل بالمدينة بعد استيلاء الصليبيين عليها ٠ نقلا عن :

Strehelke, Tabulae Ordinis Theutonici, no. 25.

الملحق الثانى : منحة الملك ليو الثانى الارمينى لجماعة الفرمان التيوتون في ابريل ١٢١٢م/ذى القعدة ١٠٨ه ، والتى حصلت بموجبها على عدد من القلاع والقرى والامتيازات الأخرى في مملكته . Strehlke, op. cit., no. 46.

الملحق الثالث:توثيق الملك جان دى برين لوثيقة شراء هرمان دى سالزا عددا من القرى والقلاع من أوتوكونت هنبرج وزوجته بياتريس ، وذلك في مايو ١٢٢٠م/ربيع أول ٣١٧ه. • نقلا عن Strehlke, op. cit., no. 53.

الملحق الرابع: خطاب هرمان دى سالزا المقدم الأعلى للجماعة الى البابا جريجورى التاسع في عام ١٢٢٩م/٣٢٦ه، يشرح فيه أحداث الحملة الصليبية السادسة ومعاهدة يافا:

Huillard-Bréholles, **Historia**, 111, 90-92. : نقـــلا عن

الملحق الخامس : ذكر غزو سيس في عام ١٢٦٦م/١٦٦ه . نقلا عن : العينى : عقد الجمان ، ج ٢٢ ، ورقة ٢٦٤ .

الملحق السادس: ذكر فتوح القرين على يد الظاهر بيبرس عام ١٢٧١هم ٠

نقلا عن : النويرى : نهاية الارب في فناون الادب ، ج ٢٨ ، ورقة ١٠٣ ٠

الملحق السابع: قائمة باسماء وسنوات حكم المقدمين للجماعة الالمانية اثناء الفترة الزمنية لموضوع الدراسة •

تتناول ثلاثة من هذه الملاحق السبعة عددا من المنح والامتيازات التى حصلت عليها الجماعة الالمانية في مملكة بيت المقدس الاسمية وأرمينية الصغرى ، بالاضافة الى خطاب هرمان دى سالزا المقدم الاعلى للجماعة الى البابا جريجورى التاسع ، والملاحق الاربعة الاولى لاتزال بلغتها الاصلية التى دونت بها وهى اللغة اللاتينية – والتى لم تترجم بعد الى اللغات الحديثة ، ونقوم بنشرها والتعليق عليها لاول مرة الى اللغة العربية ،

وتتناول الملاحق الثلاثة الاولى أمثلة الثلاثة الاولى أمثلة على منح وامتيازات حصلت عليها الجماعة في مملكتي بيت المقدس وأرمينية الصغرى • وهي مرتبطة ارتباطا مباشرا بالصراع الصليبي الاسلامي في تلك الفترة من الزمن • فالوثيقة الاولى التي حصل المستشفى الميداني بموجبها على منزل و مقر له في عكا بعد استيلاء الصليبيين عليها \_ حيث حدث ذلك في ١١٩١م/٥٨٧ه \_ دليل على وجود ذلك المستشفى في هذه المدينة ، والذي سيكون لوجوده بها أثره عليها طيلة وجودها في الاراضي المقدسة ، وارتباطها بالاحداث التي مرت بها المدينة ، أما الوثيقة الثانية فتوضح أملاك وامتيازات الجماعة الالمانية في مملكة أرمينية الصغرى ، والتي ترتبط أيضا ارتباطا مباشرا بالصراع الصليبي الاسلامي في هذه المنطقة من شمال بلاد الشام • فقد ارتبط وجود الجماعة الالمانية في هذه المنطقة بما حدث بعد ذلك من تأييدها لسياسة الملوك الارمن في التحالف مع المغول ضد المسلمين • كما عارضت الجماعة نفسها أي تحسالف مع المماليك ضد المغول نتيجة لسياستها السابقة ووجودها في المملكة الارمينية \_ وهناك ثمة ملاحظات على هذه الوثيقة: منها أن قائمة القرى والاملاك التي وردت بها كان بعضها يرد الأول مرة تبعيته لها ، وبعضها البتنا حصولها عليها قبل عام ١٣١٢م/١٣١٨هـ ـ وهو تاريخ المنحة ٠ ولا شك أن ذلك يعنى أنها كانت عبارة عن وثيقة اثبات لاملاك الجماعة الالمانية التي حصلت عليها ربما شفويا وليس عن طريق وثيقة مكتوبة ٠ كذلك فان تلك التقسيمات والحدود التي وردت بها لتحديد حدود كل قرية أو قلعة ، على الرغم من تحديدها تحديدا دقيقا ، الا أنه من الصعب على الدارس وضعها على الخريطة • فهي أما أسماء لاماكن غير معروفة لدينا الآن أو عبارة عن علامات محددة بأشجار أو أحجار أو كهوف أو بحيرات وأتى

عليها الزمن • كما أن بعض أسماء القرى والقلاع غير معروفة لدينا مثل سسبين ، وبوكوكيا ، وايون أوهايون ، ولكننا نرجح أنها كانت قريبة من بعضها ، وذلك بالقرب من نهر جهان عند العامودين • أما الملحق الثالث فهو وثيقة من الملك جان دى بريين وثق فيها عقد شراء قائمة من القرى والقلاع في لمنطقة الواقعة خلف عكا • وهذه المنطقة كانت من أملاك جوسلين الثالث سيد الرها السابق حيث آلت الى ورثته ، وحصلت الجماعة الالمانية على نصيب الاسد في هذا الميراث • وهي أيضا ترتبط مثال الوثيقتين السابقتين بالصراع الصليبي الاسلامي بشكل مباشر • فقد قمنا بتتبع هذه الاماكن والآثار التي ترتبت على هجوم المماليك على المناطق المحيطة بعكا ، ودور الجماعة في الدفاع عنها ، ومدى انعكاس ذلك على دورها في الصراع الصليبي • وثمة ملاحظة هامة على الاسماء الواردة في دورها في الصراع الصليبي • وثمة ملاحظة هامة على الاسماء الواردة في الاسماء اللاتينية التي وردت بها ، فقمنا بترجمتها ترجمة حرفية ، أما الاسماء الأخرى التي عثرنا على الاسم العربي لها فقد قمنا بوضعها باسمائها العربية •

وفى الملحق الرابع الخاص بخطاب هرمان دى سالزا الى البابا الموريجورى التاسع اتضح لنا بصورة واضحة ذلك التاييد الصريح من المقدم الأعلى للجماعة الالمانية للامبراطور فردريك الثانى ولا يحتاج هذا الى تفسيره فقد حاول هرمان اعطاء صورة طيبة عما قام به فردريك من أعمال اثناء حملته الصليبية ، وخاصة قيامه بتحصين يافا والآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لمحاولة الاستيلاء مرة أخرى على بيت المقدس وكما ركز هرمان على أن الشعب الصليبي كان مع فردريك على البابا جريجورى المحرمان الصادر ضده للاحداث نوع من التأثير على البابا جريجورى التاسع للتغيير موقفه من العاهل الالماني وحداث أو هدفه من ذلك كله هو التميد لطلبه الممبراطور من جانب الايوبيين وهدفه من ذلك كله هو التمهيد لطلبه الخاص برفع قرار الحرمان عن الامبراطور ، لانه أوضح البابا أنه اذا رفع الحرمان عنه فسوف يكون في وضع أفضل أثناء مفاوضاته مع الايوبيين و ثم تناول في خطابه معاهدة يافا ، وشروطها ، وذلك من وقع نسخة المعاهدة التي كانت في حوزته و ولا شك أن هذا الخطاب يزودنا بصورة واضحة عما قام به المقدم الأعلى للجماعة الالمانية أثناء

الحملة الصليبية السادسة ، ويلقى الضوء على دورها فى العلاقات الصليبية الاسلامية آنذاك .

كذلك وقع اختيارنا على نص من « عقد الجمان » للعينى يوضح الدور الذ ىأسهمت به الجماعة الالمانية في مملكة أرمينية الصغرى ، حيث استخدمت قلعتها العمودين كمركز للتار لمهاجمة شمال بلاد الشام ، ولم يشر العينى الى أن قلعة العمودين كانت تابعة للداوية كما أشارت خطاً معظم المصادر العربية الأخرى ، ولاشك أن ذلك يوضح لنا ذلك الدور الهام الذى ساهمت به الجماعة الالمانية في العلاقات المغولية الاسلامية في هذه الفترة الحرجة من تاريخها ،

أما الملحق السادس فقد تناولنا فيه سقوط القرين أو مونتفرت للقلعة الرئيسية للجماعة في الاراضي المقدسة وذلك نقلا عن النويري في مخطوطته « نهاية الارب في فنون الادب » وعلى الرغم من أنه نقل رواية ابن عبد الظاهر عن سقوط القلعة ، الا أنه لم يشر الى ذلك صراحة كما أنه هناك بعض العبارات المختلفة قليلا عنه في هذا النص ولكنه على أي حال ، يوضح لنا مدى أهمية القرين وخطورته على صفد المملوكية بصفة خاصة وأخيرا ، فقد كان من الضروري وضع قائمة بأسماء مقدمي الجماعة العظام وفترات حكمهم للجماعة بالتقويمين الميلدي والهجري مراعين التسلسل الزمني في ذلك و

الملحق الاول : منحة الملك جاى لوزنيان للمستشفى الالمانى أمام عكا في منتصف سبتمبر ١١٢٥م/١٢ شعبان ٥٨٦ه :

يقلد عن:

Strehlke, Tab. Ord. Teut. no. 25.

#### النص اللاتيني

25. 1190 medio septembri in obsidione Accon. Guido Hierosolymitanus rex donat hospitali S. Mariae Alemannorum, a Sibrando in obsidione Acconis incepto, domum in hac urbe aut in eventum plateam iuxta illam.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod ego Guido per dei gratiam in sancta civitate Ierusalem Lationorum rex octavue et domina Sybilla, uxormea, per eandem venerabilis reginà, donomus et concedimus domino deo et hospitali Alamannorum, quod est hedificatum in honore. .. et gloriose semperque virginis Marie, domum unam in Accon ad faciendum hospitale, illam videlicet, in qua Armeni et patrones solebant hospitari. Si vero dictam domum dare non poterimus, donamus eis plateam iuxta dictam domum, ubi possint facere hospitale ad volunatem suam. Hoc autem donamus et concedimus per manum magistri Sibrandi, qui hoc hospitale incepit et edificavit in obsidione Accon. Donamus eciam et econcedimus prescripto hospitali iii carrucatas terre in territorio Accon. Ut autem huius nostre donacionis et concessionis auctoritas sepe nominato hospitali rata in eternum et indissoluta per maneat, presentem paginam testibus muniri et sigillo nostro fecimus roborari. Huius rei testes sunt comes Ioscelinus, regis senescalcus; Anzellinus, regis constabularius, Henfridus Montis regalis; Hugo Tyberiadis; Rainaldus Sydonis; Caufridus Tortus. Factum est anno incarnationis domini m c xe indiccione viii; datum regiicancellarii, Tripolitane in obsidione Accon per mannum Petri, ecelesie archidiachoni, medio septebris.

## الترجمة العربيسة

في منتصف سبتمبر ١١٩٠ (١) قبالة عكا ، يمنح جاي ملك بيت المقدس (٢) ، مستشفى القديسة مريم التيوتونية الذي أنشأه سبراند (٣) أمام عكا ، يمنحها منزلا في هذه المدينة أو في نهاية الشارع المجاور لها : ليكنم علوماللجميع في الماضر والمستقبل أنني « جاي » ثامن الملوك اللاتين في مدينة بيت المقدس بفضل الرب ، وكذلك السيدة سيبلا زوجتي الملكة المبجلة ، نمنح ونتنازل للرب ولمستشفى الالمان التي أقيمت تكريما لـ • • • • ولمريم العذراء البتول المجيدة بصورة دائمة ، منزلا في الشارع المجاور للمذ زل المشار اليه ( مستشفى الارمن ) حيث يتمكنون من اقامة دار للضيافة حسب رغبتهم • واننا نمنح ونتنازل عن هذا البيت ، وان يقوم على تنفيذ ذلك المقدم سيبراند الذي بدأ هذا المستشفى وبناه في عكا اثناء حصارها • كما أننا نمنح أيضا للمستشفى المشار اليه سلفا ونتنازل عن كاروكات (٤) من الارض في حدود عكا ٠ ومن أجل أن تظل هذه المنحة والهبة منا باقية على الدوام للمستشفى المشار اليه ، ولا تفسخ أبدا ، فقد جعلنا الشهود الآتية أسماؤهم يدعمون تلك الهبة ويسجلونها في سجلاتنا • وشهود هذا الحدث هم: الكونت جوسلين المستشار العجوز للملك(٥) ، وانسيلنوس كندسطبل الملك(٦) ، وهمفرى مونت من رجال الملك(٧) ،

<sup>(</sup>۱) يوافق ۱۲ شعبان ۵۸۸ ۰

<sup>(</sup>۲) تزوج جاى لوزنيان من سبيلا وريثة عرش المملكة الصليبية في عام ۱۱۸۰م/۵۷٥مه، ولعب دورا هاما في استرداد عكا وبقية مملكة بيت المقدس الاسمية من قبضة صلاح الدين الايوبي وذلك بمساعدة الحملة الصليبية الثالثة وتوفى في عام ۱۹۶ م/۹۵۸ه، انظر: Runciman, History. ii, 424

<sup>(</sup>٣) عنه انظر ما سبق ص ١٠٢٠

<sup>(</sup>٤) عن تعريف الكاروكات انظر ما سبق ص ١٠١٠٠

<sup>(</sup>٥) جوسلين الثالث سيدالرها الاسمى ، انظر أيضا ما سبق ص١٨٥٠

<sup>(</sup>٦) أشار شترالكة الى أنه املريك كندسطبل المملكة في هذه الفترة وليس انسيليوس: انظر نفس الوثيقة هامش (١) •

<sup>(</sup>٧) لا توجد معلومات متوافرة عنه ، وهو أحد حاشية الملك جاى لوزنيان كما أشارت الوثيقة نفسها ·

وهیو صاحب طبریة (۸) ، ورینالد صاحب صیدا (۹) ، وجوفری صاحب طرطوس (۱۰) ۰

ثم عقد هذه الوثيقة في منتصف سبتمبر من عام ١١٩٠ ، وأبرمت المام عكا يد بطرس حاجب الملك وكبير أساقفة كنيسة طرابلس •

<sup>(</sup>٨) كان زوجا لمارجريت أوف ابلين ابنه اشيفا بروس أميرة الجليل وسيدة طبرية ، وربما حمل لقب صاحب طبرية عن طريق هذا الزواج ـ أما أثناء هذه الوثيقة فربما كان سيدا اسميا لطبرية لانها كانت في هذه الفترة في قبضة المسلمين ، أما عن تاريخ حكمـه ووفاته فلا توجد لدينا معلومات عنه ٠

<sup>(</sup>۹) رینالد جارنییه سید صیدا وبوفورت ۰

<sup>(</sup>۱۰) تقع طرطوس الى الشمال من طرابلس وتدخل فى نطاق المارتها • أما جوفرى المشار اليه هنا فلا توجد لدينا معلومات كافيه عنه •

الملحق الثانى : منحة الملك ليو الثانى الارمينى لجماعة الفرسان التيوتون في ابريل ١٢١٢م/ذى القعدة ٣٠٠٨ه ٠

نقــلا عن:

Strehlke, op. cit., no. 46.

#### النص اللاتيني

46. 1212 aprili. Leo, Armenae rex de genere Rupinorum, donat dommui hospitalis Theutonicorum castellum Amudain, casalia Sespin, Buquequia, Cumbethfor, Ayun, libertatem emedi et vendendi pro domus necessitate.

.... eo quod arbitror tam preclaram elemosinam inibi bene fore collocatam; inprimis famosum castellum Amudain nomine et casale inferius sibi adherens nominatumccum pertinenciis et divisionïbus ipsius signatis in hunc modum : a parte Simonaglam tendit usque ad antiquum adaquarium, ubi due sunt arbores salices et modo faetus est laccus, dehinc usque rostrum de rocha media iusta gastinam, que est de territorio Adidy; a gastina illa superius ascenditur usque ad Quillli, quod dicitur Latine : Meta de Gammassa. Alia divisio inter Gammassa et Amudayn tendit ad cavam, ubi est arbor dicta chaisne spinosa et labbacia Chalot et agger vines de Mechale, et extenditur meta usque viam) Alia divisio iure eisdem pertinenti dono predicits fratribus sancte domus hospitalis Thentonicorum libere, quiete, pacifice amodo in perpetuum sine calumpania et sinecontradictione aliqua omnium hominum mortalium, qui sunt et erunt sub potestate et dominio meo. Insuper precipio omnibus hominibus meis, qui sunt et qui erunt, ne de cetero habeant potestatem vel ausum super hec omnia, que caritative ac hereditario iure ad possidendum dono predictis fratribus, sicut continetur in presenti pagina, nec possunt aliquod servicium seu tributum seu angariam seu exactioem aliquam ab ipsis fratribus modo quolibet extorquere, immo teneantur eos amare, honorare et venerari per omnia et in omnibus, sicut decet religiosos viros persone mee ac heredum meorum et tocius regni mei amatores. Quicquid continetur in presenti pagina, dono predicitis fratribus amodo in perpetuum, ut dictum est, libere, quiete, pacifice secundum legem et consuetudinem Francorum. Proquibus confirmandis pressens scribi iussi privilegium propria manu mea litteris rubeis signatum et regali sigillo meo aureo corroboratum et sigillatum.

### الترجمة العربية

ابریل ۱۲۱۲م(۱): یمنح لیو ملك ارمینیة منزل مستشفی التیوتون قلعة العامودین ، وقری سبین وبوکوکیا وکومبثفور وایون (۲) ، بالاضافة الی حریة البیع والشراء فیما یتعلق باحتیاجات المنزل •

٠٠٠٠٠ أنا ليو ملك أرمينية ، بفضل من الله ومن الامبراطور الروماني ، وابن ستيفاني ، صاحب الاصل العريق من الروبنيين (٣) ، اعلم الجميع سواء في الحاضر أو المستقبل ، فيما يخص الاملاك التي منحت لى وتجمعت عندى بفضل محبة الله والامبراطورية الرومانية ، والتي بفضل من سلطاتها أصبحت ملكا ، وبنفس آمنـة وتحيـة من كل أسلافي للاخوة في مقر اسبتارية التيوتون ، ٠٠٠٠ ، والذين أدين لهـم بالاخوة الصادقة ، واتمنى أن أغدو شريكا لافضالهم وصلواتهم وطلبا لسجاياهم الحميدة ، والحصول على اخلاصهم واحسانهم المتبادل ، فاننى بقلب مخلص ، وسريرة نقية طيبة امنح وأعطى منحة مستمرة من قلاع وأراضى ، والتي أعتقد أنها تجمع أو تكون في المستقبل شيئا طيبا . وبادىء ذى بدء ( فأنى أهب ) تلك القلعة الشهيرة التي تسمى العامودين ، وقلعة أدناها مع المناطق المجاورة لها الواقعة تحت اشرافها وتقسيماتها التي تسير على النحو التالي : من ناحية سيمنجلام Simon aglam حتى المنطقة القديمة التي توجد عندها شجرتان صفصاف ومنطقة لشرب الماشية • أما من البحيرة وحتى الحافة التي توجد عندها صخرة متوسطة هي حدودادادي ومنها ترتفع حتى كويلي ثم تقسيم آخر يمتد من شجرة الجميزة ويمتد حتى العامودين الى أحد الكهوف ، ثم الى صومعة أحد أديرة شالوت Chalot وحديقة ميخائيل ثم يصل الى الطريق، • ثم هناك تقسيم آخر بين هذه المنطقة السابقة وبين قلعة العامودين حتى التل ، وأمامه شجرتان من الشوك والصبار ثم الى أراضى خارج داجى Dagie والمتدة الى زاماجا Zamage ، ومن هنا الى بحيرة

<sup>(</sup>۱) يوافق ذي القعدة ۲۰۸ه ٠

<sup>(</sup>٢) عن مواقع هذه القرى والقلاع ما سبق ص ١٥٤٠

<sup>:</sup> عن هذه الاسرة انظر قائمة الملوك الارمن في (٣) عن هذه الاسرة انظر قائمة الملوك الارمن في (٣)

هاليا Helia وايو Ioh ، وبين هذه المنطقة الاخيرة وراها توجد بعض الكهوف • كذلك فاننى اعطى لهم قرية سسبين بما يحيط بها ، أما حدودها فهي على النحو التالي : من مكان يسمى بارى Barii حتى أحد القطاعات عند كهف أو برج ساباك ، ومنها الى حقل بزكوى • وفيما بين سسبين وبارى وأيدى ورأس العين يوجد ثمة تقسيم يفصل بينها ، عبارة عن حجر أسود • ومن هناك يمتد التقسيم الى مقر جون التركى ، ثم الى مقر موكان ، ثم الى اندابوس ، وهذه تقع الى الجنوب من قرية سسبين . ومن الاسنيس الى أحد الاشجار الموجودة هناك الى نهر جهان ، ثم الى أرض دندى والى قرية اندابوس ثم الى أحد الاراضى المزروعة ، ومن هناك الى احدى البحيرات من ناحية مسكن يوحنا كوردين • ومن هذه المنطقة يخرج طريق مستقيم من العامودين الى تراكتيت ومنها الى نهر جهان ٠ كما اننى أمنح لهم قرية بوكوكويا وبما يحيط بها ٠ أما عن حدودها وتقسيماتها فهي تمتد على النحو التالي : المنطقة التي امتلكها السيد ميخائيل وهي تلاصق حدود سسبين • كما منح الجماعة قرية كومبثفور وبما يحيط بها من تقسيمات وراضى وذلك في منطقة ملوني وهي على النحو التالى : من جهة الشرق يوجد طريق ما بين كومبثفور وتيمتيك ، والى الجنوب منه توجد أشجار كربونية \_ ربما متحجرة \_ وفي منتصف الارض المحددة يوجد تقاطع • ثم صف من الاحجار باتجاه الغرب الى كومبثفور حيث توجد قرية بلجونيوس والتي بها منزل ارنك • ثم دير القديسة مريم ، ثم توجد بعض علامات الحدود منها أحد الاعمدة الرخامية • أما ناحية الشمال فتصل الحدود الى أحد أبراج المراقبة ، وجنوبا الى باجنيجون حيث توجد أخشاب متفحمة • كما أننى أمنح لهم قرية ابان مع ما يحيطبها • وتقسيماتها الموضحة على النحو التسالى : توجد في داخل كالاسيى مع أحد التقطاعات وأشجار قديمة متحجرة على الطريق المؤدى الى فانكون ٠ أما من ناحية الشرق فتوجد منطقة تعيش فيها الثعالب ، ومنها الى منطقة بها خمس أشجار • ثم من فانكون الى تقاطع آخر في منطقة أعلى الطريق الى أراضي خارجية • وبهذه التقسيمات المحددة امنح هذه القرى الى الاخوة كهبة دائمة يتصرفون فيها بكامل حريتهم ، ولهم الحق التنقل بكل حرية داخل الاراضي التابعة لي أو البحر ، وعبر كل أراضي الخاضعين لي ، والذين يدينون لي بالطاعة في المدن والقرى والقلاع والضياع والحصون والجبال والسهول وفي المواني.

كما أن لهم حرية البيع والشراء لكافة حاجياتهم الضرورية ، مع ضمان حريتهم وسلامهم وأمنهم ، دون أية معارضة أو عوائق أو أن يعترض طريقهم أحد ، أو يحصلمنهم أية ضرائب ، وهذه القرى والاراضى الممنوحة للجماعة مع مياهها وطواحينها وما يتبعها يأخذها الاخوة بكامل الحرية كصدقة بدون أية مطالب وأية معارضة من الرجال العلمانيين الذين تحت طاعتى ، وأوكد للاخوة أنه ليس لرجالي أية سلطة أو قوة للاعتراض على هذه المنحة ، أو أن يفرضوا أية خدمات أو ضرائب عليهم ، ويجب عليهم أيضا أن يعاملوا الاخوة بكل احترام ، كما يجب على الجميع أن يكنوا لهم كل الاحترام والتقديس والحب بكافة أشكاله وفى كل مكان ، على أنهم رجال دين مباركين من كل شخص ومن ورثتى ومن رجال ملكتى ،

وأى شىء متضمن فى هذه الوثيقة أمنحه للاخوة المذكورين ، يعدد ثابتا ودائما فى حرية وأمان وسلام ، وذلك طبقا للقانون الثانى والمستمد من القوانين الرومانية (٤) ، وبحضورى أمرت بتوثيق هذه المنحة وسجلتها بخط يدى فى السجل الذهبى الخاص بى وفى السجل العام ،

<sup>(2)</sup> توضح هذه العبارات أن ليو تعامل مع الجماعة الالمانية طبقا للقوانين الرومانية الغربية ، حيث كان آنذاك يسعى جاهدا للحصول على موافقة ورضاء البابوية والامبراطورية لتدعيم مملكته ومحاولة الحصول على تأييدهما في صراعه مع الداوية ، وكذلك محاولاته لضم امارة انطاكية ، فقام بتغريب مملكته ، ووضع النظام الاقطاعى الغربي والقوانين الغربية محمل الارمينية ، وكذلك التحول الشكلى الى الكاثوليكية ،

الملحق الثالث: توثيق الملك جان دى بريين لوثيقة شراء هرمان دى سالزا عددا من القرى والقلاع في مايو ١٢٢٠م/ربيع أول ٣٦١٧ه ٠

### النص اللاتيني

53. 1220 maio (sc. 30 aut 31) Iohannes Hierosolymitanus rex confirmat Hermanno magistro et fratribus domus hospitalis s. Mariae Theutonicorum Hierosolymitani ab Ottone comite de Hennemberg, Beatrice uxore, Ottone filio eorum vendita Castellum Regis cum pertinentiis et domum quaum quadem Accone sitam.

Ego Iohannes dei gratia Latinorum Ierosolimitanus rex decimus notum facio tam presentibus quam futuris, quod vir nobilis Otto comes de Henneberk et domina Beatrix, uxor sua, filia pie memorie comitis Ioscelini, et Otto, eorum filius, coram me et curia mea voluntate et assensu meo vendiderunt fratri Hermanno, magistro domus hospitalis sancte Marie Teutonicorum Ierosolimitani, et fratribus eiusdem domus presentibus et futuris Castellum Regis cumomnibus pertinenciis suis, exepto casali, quod vocatur Ihazon, proseptem milibus marchis argenti boni et legitimi et duobus milibus bisancirorum sarracenatorum, et preterea pro tribus milibus et ducentis quinquaginta bisanciis, quos ad mandatum dictorum comitis et uxorise sue sue dicti magister et fratres persolverunt de debito domini Guilermi de Amigdala, qui sororem dicte Beatricis, filiam dicti comitis Ioscelini, habuit in uxorem. Vendderunt siquidem prefatis H (ermanno) et fratribus quicquid habebant vel habere debebant in dicto Castello Regis, tenendum et possidendum, sicut prefati comes et uxor sua et corum antecessores tenuerunt et possederunt pacifice et libere. Hee sunt pertinencie et casalia dicti Castelli Regis videlicet: Tersyha, Carphasonic, Samohete, Geelin, Zoenite. Beletim, Tarphile, Rassabde, Supheye, Capharra, Noseoquie, Danehyle, Lebeyne, Lubic, Bechera, Habelye, Amea, Gez Clil et medietas Noie. Similiter sunt de pertinenciis predictis Fasoce, Achara, Tayeretrane, Tayerebika, Fennes, Carsilie, Serouh, Gabatye, Horfeis, Roeis Camsara, Cassie, Deleha, Derbasta, Raheb, Eerzei, Berzei, similiter et tercium feodi de sancto Georgi, cuius pertinencie et casalia sunt hec : Arket, Yanot, Cabra, Meblie, Saphet, Lemezera, Kemelye et tercium casalis dou Bokehel cum pertinenciis eiusdem et tercium de assisia, que est de hoc eodem feodo, scilicat tercium octingentorum bisanciorum assignatorum ad catbenam Accon, cuius tercii summa est ducent sexaginta

vii bisancii minus tercia, quos prefati magister et fratres mihi et successoribus meis in perpetuum quitaverunt Vendidrunt similiter prefati comes et uxor sua et corum filius prefatis magistro et fratribus assisiam duroum millium bisanciorum ad cathenam Accon assignatorum, quos similiter predicti magister et fratres mihi et successoribus meis in perpetuum quitaverunt eciam predicti magister et fratres mihi et successoribus meis quicquid ad presens est in manibus Sarracenorum, quod pertinet ad ea, que vendiderunt prefati comes et uxor sua et eorum filius, cum a fidelibus fuerit acquisitum. Vendiderunt preterea prefati comes et uxor sua et eorum filius predictis magistro et fratribus quandam domum in Accon que fuit comitis Ioscelini, cuius situs talis est : ab oriente habet quandam ruellam, ab occidente quandam clausuram domuum, que sunt abbztis Montis Thabor; a meridie est via publica, a septemtrione coheret domni Rohardi domini Cayphe. civitatibus Tyri vel Accon alique demus fuerint, que ad supradictam vendicionem pertineant, cum a magistro vel fratribus dicti hospitalis fuerimus requisiti, n curia nostra plenum ius secundum consuetudines terre faciemus exhiberi. Pro hac autem venditione, cui consensi et acquievi, recepi ego quingentas marchas argenti a prefatis H (ermanno) magistro et fratribus. Ut hoc antem ratum sit et firmum in pertpetuum, ego ad utriusque partis peticionem presens scriptum precepi fieri et sigillo meo testibus subscriptis confirmari, Huius antem rei sunt testes Otto de Monte Beliardo, regini constabilis, Radulfus Tyberiadis, regni senescalcus; Baliannus, do minus Sydonis; Garnerus Alemannus, Gilo de Beritho, Robardus de Cayphas; Gaufridus de Cafran, Alamannus, Danyel de Malebech. Actum anno domini m mense mayo.

## الترجمة العربية 💮

مايو ١٢٢٠م ( ٣٠ أو ٣١ ) يؤكد جان ( دين بريين ) ملك بيت المقدس لهرمان مقدم وأخ منزل مستشفى القديسة مريم التيوتونية لبيت المقدس ما باعه أوتو كونت هنبرج وبياتريس زوجته ، وابنه أوتو ، وهو قلعة الملك مع توابعها ومنزل في عكا(١) ،

اننى يوحنا ، ملك مملكة بيت المقدس اللاتينية ، أعلم هؤلاء الماضرين والذين سيأتون من بعدى ، بان اتوكونت هننبرج وزوجته

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق ص ۱۸۳۰

بياتريس ابنة الكونت جوسلين ، وابنهما أوتو ، وبحضور المحكمة العليا قد باعوا للاخ هرمان ، مقدم ، منزل اسبتارية القديسة مريم التيوتونية لبيت المقدس واخوة نفس الجماعة الحاضرين والذين سياتون من بعدهم ، قلعة الملك مع كافة توابعها ، باستثناء القرية المسماة البوم (٢) ، وذلك مقابل مبلغ سبعة آلاف مارك من الفضة والفي بيزنط اسلامي ، بالاضافة الى مبلغ ثلاثة الاف ومائتي وخمسين بيزنطا اسلاميا تعهد مقدم الجماعة - هرمان - بدفعها للكونت وليم اوف اماندلي ، أما قائمة الاماكن فهي كالتالى : قلعة الملك ، طير شيحة ، وكارفا سونى ، وساموهات ، وخان جليل ، ورونيتي ، وبلتين ، وترفيل ، ورأس عبده ، وسيفاته ، وكفرا ، ونوسوكي ، دانهيلي ، واللباني ، ويوبيا ، وبكارا ، وهابلي ، وعمقا ، وجيز ، واكليل ، ونوى الوسطى ، وقاسوشا ، وأشار ، وطير الطيراني وطير ابيقا ، وفنيس ، وكارسيلي ، وسروه ، والغابيبة ، وهورفيس ، والرويسى ، والكامرا ، والكابيسى ، وديلها ، ودير بسطا ، وراهاب ، والظفر ، وبرزى ، وكذلك ثلث اقطاع القديس جورج ، ويشتمل على : يرقا ، ويانوث ، والكابره ، وموبيليه وصفت ، والمزرعة ، والكاميلية ، وثلث بوكيل مع ايجار الاراضي التابعة لها (٢) • وبالاضافة الى ذلك حصلت على ثلث الثمانمائة بيزنط التي كانت يحصل عليها (أوتو وزوجته ) كضرائب من الميناء في عكا • كذلك فان الكونت وزوجته وابنهما باعوا للمقدم وأخوة الجماعة دخلا آخر قيمته الفي بيزنط سنويا تجبى أيضا من ميناء عكا (٣) • وبعض هذه الاماكن السابقة التي كانت في حوزة المسلمين ، فانه ليس من حق الجماعة المصول عليها اذا عادت مرة اخرى الى الصليبيين ، بل أنها تؤول الى الملك ، كذلك فقد باع الكونت وزوجته وابنهما للمقدم وأخوة الجماعة منزلا في عكا كان يخص الكونت جوسلين (٤) ٠٠ كذلك تسلمت أنا جان (دى بريين ) مبلغ خمسة آلاف

<sup>(</sup>٢) عن هذه القلاع والقرى انظر خريطة رقم (١) ٠

<sup>(</sup>٣) هذا مثال من أمثلة الاقطاع النقدى الذي كان يحصل عليه بعض السادة الاقطاعيين في الاراضي المقدسة • وكان يحصل المبلغ من جمرك السلسلة حيث كانت تجبى الضرائب المفروضة على التجارة في هذا الميناء •

<sup>(</sup>٤) المقصود به جوسلين الثالث كونت الرها السابق والذى آل اقطاعه الى أبنتيه بياتريس واجنيس ·

مارك من مقدم وأخوة الجماعة واننى أوثق وأوكد هذه المنحة ، وبخطى وبكامل حريتى وأضع خاتمى عليها ، والشهود الموقعين على هذه الوثيقة هم : أوتو دى مونت بليارد كندسطبل المملكة ، رادولف سيد طبرية مستشار المملكة ، باليان سيد صيدا ، جارنييه اليمان ، جاى صاحب بيروت ، ورهارد صاحب حيفا ، جودفرى دى كارفان ، هايمو الالمانى ، دانيل دى ملنباخ ،

الملحق الرابع: خطاب هرمان دى سالزا الى البابا جريجورى التاسع في عام ١٢٢٩م/٢٦٦ه ٠

نقاد عن:

Huillard-Bréholles, Historia, III, 90-92.

#### النص اللاتيني

## EPISTOLAE MAGISTRE DOMUS THEUTONICORUM.

Gregorio sancitissmo et reverendo in Christo patri et domino ac benefactori suo sacrosancle Romane ecclesie summo pontific, fraler Hermannus hospitalis sancte Marie do mus Theutomicorum in Ierusalem minister humilis, sum sebita reverentia et devotione 20 oscula pedum beatorum. Rumores et status Terre Sancte et exercitus christiani in passagio autunni preteriti secundum quod tunc erat, vestre satis innotuit sanctitati, set gratiam quam dominus exercituum Deus circa Terram Sanctam non nostris meritis sel sola miserations divina post hec operari dignatus, est, dignationi vestre in presentibus significare dignum duximus et utile. Noveritis igitur, quod quintodecimo dio mensis Novembris dominus imperator cum omni exercitu chrislianorum venit Ioppen, ad reedificationem castri illius, ut facilior fieret processus in Ierusalme tempore suo. Et cum exercitus Christi necessaria in someriis per terram per aliquod tempus sufficientia feree nequivistet, quisque secundum suam possibilitatem barchas cum necessariis in portu Accon oneraverat; set mutato aere et turbato mari tanta tempestas inhorruit, utvassella cum victua libus nequaquam exercitui penire possent, Et dum exercitus Christi in multa sic esset ancxietate, fere omne consilium totius exercitus iam dzsprare cepit, murmurantes nil aliud superesse quam in Accon redeundum. Et dum in tali essemus discrimine, miseratr et misericors Dominus qui sanat contritos corde, adiutor in oportunitatibus, serenato aere pacavit mare; et statim tanta navium et barcarum multitudo venit Toppen cum vi ctualibus, ut omnis defectus prius habitus mutarertur in habundantiam et plenitudinem ommium necessariorum. Et ab illo tempore semper ulterius tantam fecit misericordiam Deus in aeris temperie, ut indifferenter venirent vassella per mare et abirent, ita quod omnis copia omnium necessariorum habita est semper ulterius. Interea sine mora de communi consilio incepta sunt edifica loppen, in forsato, et muris, et turribus erigendis, quod opus memoriale erit in evum omni populo christiano, quia

per Dei gratiam ex nimia dilectione et affectu quem dominus imperator et omnis populus circa ipsum ferue bat et laborabat, ante domninicam sexagesime usque adeo fuit promotum, quod a principio sue prime inchoationis numquam extitit tam forte et benefactum. Interea vero dum hecsollicite agerentur, numtii soldani et domini imperatoris indifferenter bant hinc inde et revertebantur, tractantes de bono pacis et concordie. Idem vero soldanus Babilonie et frater suus soldanus qui dieitur Sceraph, cum innumerabili exercitu apud Gazaram erant in castris per unam dietam modicam a nobis, et soldanus Damasci cum inyenti exercitu apud Neapolim erant per unam similiter dietam a nobis. Et dum de restitutione Terre Sancte tractaretur, dominus lesus Christus sua solita providentia ita ordinavil, quod soldanuo restituit domino imperatori et christianis civitatem sanctam Ierusalem cum suis tenimentis, excepto illo quod monasterium illud quod dicitur templum Domini devet esse in custodia Sarracenorum, quia orare diu consueverunt ibidem, ut liberum habeant in troitium et exitum illic orationis causa, elt christianis similiter ibi orare volentibus sit expositum. Villam etiam que dicitur ad sanctum Gorgium, et casalia que sunt ex utraque parte vie usque in Ierusalem, reddiderunt; et Ierusalem cum suis tenementis et casalibus que sunt inter lerusalem et Behthleem restiluil; eliam Nazareth cum suis tenimentis et casalia que sunt inter Accon et Nazaret. Reddidit etiam castrum Tyronis cum omnibus pertinentiis et villis et terris. Civitatem etiam sydonis cum omni planitie que attinet, smiliter reddidit, et omens terras quas christiani tempore pacis habebant et in pace tenebant. Licet etiam nobis per pactum reedific care lerusalem in muris et turribus iuxta voluntatem christianorum, et castrum Ioppen, et castrum Cestrum Cesaree, et Montfort, castrum novum nostrum quoid in montanis hoc anno firmare cepimus. Verisimile enim videlur, quod si dominus imperator in gratia et concordia ecclesie Romane transivisset, longe efficiacius et utilius prosperatum fuisset negotium Terre Sancte. Predictus soldanus Babilonie usque ad finem treuguarum, que interdomninum imperatorem et eum per decennium statute sunt, aliqua castra aut adificia facere de novo aut edificare non debet nec aliquis suorum. Omnes captivi etiam qui in perditione Damiate remanserunt, et qui capti sunt in guerra novissima, totaliter redderentur ex utraque part. Proponit etiam imperator cum omni populo ascendere Herosolimam, et ibi in honore Regis regum omnium ferre coronam, sic enim consultum est ei a pluribus, et cum omni diligentia inteodre ad reedificationem civitatis lerusalem. Qualis etiam fuerit exultatio omnis populi in restitutione predicta, vix potent enarrari. Frater etaim Leonardus venit ad nos loppen die Martii, referens

nobis rumores de partibus cismarinis; quos libenter vellemus esse meliores et de alia maneria quam sint. Celerum dominus archiepiscopus Reginus qui ad pedes vestre dignationis missus est, discretionem vestram plene novit expedire, qualiter et in quem modum circa domninum imperatorem remanserimus; et dum per eum fueritis expeditus, qua intentione fecerimus et quis fuerit profectus, quicquid super hiis vestra nobis preceperit dignatio, et de preteritis et de futuries parati sumus obedire.

# الترجمة العربية

## خطاب مقدم منزل التيوتون (١)

الى صاحب القداسة المبجل في العالم المسيحي والسيد صاحب الخيرات والحبر الاعظم للكنيسة الرومانية جريجورى ( التاسع ) من من الاخ هيرمان ، أخ مستشفى القديسة مريم لنزل التيوتون في بيت المقدس ، والخادم الذليل مع ما يليق بكم من جلال وتقديس وقبلات لاقدامكم السعيدة • وهناك أقاويل عن الاوضاع في الاراضي المقدسة وجيش المسيحين المذعورين في الخريف ، وهو أمر أصبح معلوما لقداستكم ٠ ولكن الفضل الذي أسبغه الرب على جيوشه في الاراضي المقدسة ليس مرده الى مميزات فينا ، وانما هو فقط رحمة ربانية تجلت فيما بعد ، وظهر فضلها ، ويفضل كرامتك فقد أبلينا في الوقت الراهن بلاءا حسنا ومفيدا ، ولـذا فلتعلم أن الامبراطور قدم الى يافا في اليـوم الخامس عشر من نوفمبر (٢) ومعه الجيش المسيحي كله من أجل اعادة تحصين قلعتها حتى يسهل التقدم الى بيت المقدس في الموقت المناسب • ونظرا لانه تعذر على الجيش المسيحي جلب ما يكفى من الضروريات عبر البر في أي وقت ، فقد أمكن بنجاح شحن وتعبئة القوارب بالضروريات في ميناء عكا • ولكن تغير الطقس وانقلاب البحر وهياجه أثار عاصفة كبيرة حالت دون وصول السفن بمؤنها الى الجيش • وعندما أصبح جيش المسيح في هذا الموقف البالغ الحرج ، فقد بدأ يفقد كل أمل ، وسرت شائعات وأقاويل بأنه ليست هناك طريقة أخرى للنجاة سوى العودة الى عكا • ولما صرنا الى هذا

<sup>(</sup>١) هرمان دى سالزا المقدم الاعلى للجماعة الالمانية ٠

<sup>(</sup>٢) ١٥ نوفمبر ١٢٢٨م/١٥ ذي الحجة ١٦٢ه ٠

الموقف بوضوح تجلى الرب برحمته وعفوه واغاث القلوب حيث كان عونا وسندا في الوقت المناسب • فتحسن الجو ، وهدأت العاصفة ، واستطاعت السفن والقوارب الوصول الى يافا ومعها المؤن ، حتى تبدل في المؤن الى وفرة وغزارة في كل الاشياء والمؤن الضرورية • ومندذ ذلك الوقت أنزل الرب رحمته ، واستمر هذا الطقس معتدلا على الدوام ، وأصبحت السفن تغدو وتروح في البحر في سلام من ناحية ، وتوفرت كل المؤن الضرورية طيلة الوقت من ناحية أخرى • وبعد ذلك بدىء في يافا على وجه السرعة وبخطية مشتركة ، اقامة التحصينات ، واقيمت الاسوار والابراج داخل خندق وهو عمل سيظل خالدا في وجدان كل الشعب المسيحي ، لانه بفضل من الرب وبتوفيق مذه قام عظمة الامبراطور ومن حوله كل أبناء الشعب وزادت حميتهم ، وعملوا بجدية • وكان من نتيجة ذلك اتمام عمل على درجة من الاتقان ، حتى أنه لم يوجد عمل يضاهيه في قوته ودرجة تحصينه • وبعد ذلك انتقلت هذه الاخبار على جناح السرعة ، حيث كان هناك رسلا من السلطان ( الكامل محمد ) ومن المعظم ( عيسي ) على السواء تذهب وتعود من أجل التوصل الى عقد سلام واتفاق جيد • وكان سلطان مصر وأخوه المسمى الاشرف ( موسى ) ، ومعهم جيش لا يحصى مرابطين عند غزة في معسكر على مسيرة يوم واحد منا ، وكذلك سلطان دمشق ( الناصر داود ) ومعه جيش ضخم عند « المدينة الجديدة » أو نابلس ، وكانوا كذلك على مسيرة يوم منا ، وطالما كان الامر يتعلق بالتوصل الى استعادة الارض المقدسة ، فأن الرب قد رتب بعنايته أن يعيد الامبراطور المعظم للمسيحيين بيت المقدس العظيمة وتوابعها باستثناء ذلك الدير المسمى معبد الرب (٣) ، فيكون في حوزة المسلمين لانهم اعتادوا على الصلاة هناك ، وأن يكون لهم حق الدخول ، والخروج هنالك بحرية لاداء الصلاة ، وكذلك تفتح هذه الاماكن للصلاة فيها أن شاءوا • وقد أعادوا القرية التي قيل انها كانت تخص القديس جورج ، والضياع الواقعة على جانبي الطريق المؤدى لبيت المقدس ، وكذلك بيت لحم ، كما تم استرداد الناصرة وتوابعها وضياعها الواقعة بين عكا والناصرة ، وكذلك قلعة تورون وكل ملحقاتها ومنازلها وأراضيها • كما

<sup>(</sup>٣) المقصود به منطقة الحرم الشريف بما فيه الصخرة المقدسسة والمسجد الاقصى ومسجد عمر للظر ما سبق ص ١٦٢٠.

تم استرداد صيدا وكل سهولها التابعة لها ، وكل الاراضى التي كانت مملوكة للمسيحيين زمن السلم ، والتي كانت في حوزتهم في وقت السلم • كما سمح لنا في هذه الاتفاقية باعادة تحصين بيت المقدس بالاسوار والابراج وفقا لمشيئة المسيحيين ، وكذلك قلاع يافا وقيسارية ومونتفرت وهي القلعة الجديدة التابعة لنا والتي أخذناها في الجبال لتحصينها في ذلك العام • ولذا فمن المحتمل جدا أنه اذا حظى الامبراطور المعظم بعطف ورضى واتفاق الكنيسة الرومانية ، فان مفاوضاته في الاراضي المقدسة ستكون أكثر فعاليةو فائدة - وطبقا لنصوص المعاهدة القائمة بين سلطان مصر السالف الذكر والامبراطور المعظم لا ينبغى لسلطان مصر ولا لأى من أتباعه ولمدة عشر سنوات أن يجدد أو يبنى قلاعا أو مبان (حربية ) • كما يلتزم الطــرفان باعادة كل الاسرى الذين بقـوا في الاسر في كارثة دمياط ، وكذلك كل الذين أسروا في الحرب القريبة والاخيرة • كما نص على أن يذهب الامبراطور ومعه كافة أبناء الشعب الى بيت المقدس، وأن يحضروا التاج الى هناك • كما اتفق الجميع على أن يشرعوا بكل همة في اعادة تحصين بيت المقدس ، وقد عم الفرح والسرور كل أبناء الشعب لاسترداد هذه الاماكن ، ومن الصعب أن نصف هذه المشاعر الجياشة • وقد أتى الاخ ليونارد الينا في يافا في اليوم السابع من مارس ( ١٢٢٩م )(٥) حاملا الينا أنباء من جهات ما وراء البحار (٦) • وكنا نود أن تكون أفضل وأن تصاغ بطريقة أخرى • ومن المؤكد أن السيد ريجنيوس كبير الاساقفة (٧) الذي أرسل الى فخامتكم قد نقل الى فخامتكم باسهاب كيفية مسيرتنا واستعداداتنا وبقائنا الى جوار الامبراطور المعظم ، وستعلم عن ( طريق كبير الاساقفة ) ما سننوى عمله ، وما سينفذ أولا • وفوق هذا وذاك ، فان عظمتكم ستتفهمنا ، وقد تاهبنا لمجابهة الامور المستقبلية والاشياء الاخرى .

<sup>(</sup>٤) القرين حصن الجماعة الرئيسي في الاراضي المقدسة ٠

<sup>(</sup>۵) یوافق ۸ ربیع آخر ۲۲۳ه. ۰

<sup>(</sup>٦) المقصود بعبارة « فيما وراء البحار » هنا ايطاليا لان هرمان كان يكتب الخطاب من الاراضى المقدسة ، أما ليونارد الذى أتى ومعه هذه الاخبار فهو أحد أعضاء الجماعة الالمانية .

<sup>(</sup>٧) ليس من المعروف على وجه التحديد رئاسته لأى أسقفية ٠

#### الملحق خامس:

## ذكر غسزوة سيس

سطح الجبل قد صفوا الصفوف ، واستعدوا للوقوف ، بل للمتوف ، فالتقوا معهم وصدموهم صدمة ، فكانت الكثرة فيها عليهم ، وأخذوا ليفون أسيرا وولده معه ، وقتلوا عمه وأخاه ، وانهزم عمه الآخر المسمى كيد اسطبل صاحب حموص(٢) ، وتمزقت منهم جماعة ، وقتلت اكابرهم ، وأغارت العساكر على كرنجيل وسرفند كاد وتل حمدون ومهركان(٣) ، ونزلوا من هنالك الى مكان قريب من قلعة تسمى العمودين ، فأصابوا جماعة كثيرة من التتار وغيرهم(٤) ، وقتلوا ما شاء الله منهم ، وسبوا سباياهم، وأخربوا القلعــة وأحرقوها ، ودخلوا الى سيس وأخربوها ، وتركوها خاوية على عروشها ، ودخلوا الى سيس وأخربوها ، وتركوها خاوية على عروشها ، و . . .

(۱) الدربند ذكر ياقوت الحموى في معجم البلدان أنه باب الابواب دون أن يحدد موقعه ۱ أما في المشترك فذكر أنه ما بين طرسوس وبلاد الروم والواقع أنه أحد المرات الشمالية الموصلة بين شمال بلاد الشام وآسيا الصغرى وعن موقعه أنظر خريطة رقم معجم البلدان ، ج ۱ ۱۷۵ المشترك وضعا ، ۱۷۷ و

(۲)أسر فى فى هذه الحملة ليفون ابن هيثوم ملك أرمينية ، وقتــل ثوروس ابنه الآخر ، أما سمباد اخو هيثوم كندسطبل الملكة فلم يؤسر أو يقتل فى هذه المعـركة ، ولــكن ابنــه فاسـيل التترى لعقد للعماد كما ذكرسمباد نفسه \_ هو الذى أسر فى هذه المعركة ، أما ابن عبد الظــاهر فذكر « اسر الملك بارون ليفون ، وقتل أخوه ، وقتل عمه ، وانهزم كنداسطبل ، عمــه الآخر ، وأسرولده وهرب صاحب حموص ، انظـر : الروض الزاهر ، ص ٢٧٠ ) ، وكذلك :

Sempad the constable, in D.O.P., 165.

(٣) « وأقامت على كرنجيل من عمل سرفندكار ، ونزلت في اليوم الثانى بأعمال تل حمدون » انظر ابن عبد الظاهر : الروض ، ص ٢٧٠ ، أما عن مواقع هذه المدن انظر خريطة رقم ( ٢ ) .

(٤) أشار ابن عبد الظاهر صراحة الى وجود التتار في قلعة العمودين التابعة للجماعة الالمانية ، ولكنه أخطأ في أنها كانت تابعة للداوية كما ذكرنا من قبل ، عن ذلك انظر ما سبق ص ٢٩٠

## الملحق السادس:

السنة (٥) ٠

## ذكر فتوح القرين

| 1.1 11                                                       |       |       |        |        |         |        |         |       |                                          |        |       |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|-------|------------------------------------------|--------|-------|-------|------|
| كان حصن القرين لاسبتار(١) الارمن ، ولم يكن لهم بالساحل       |       |       |        |        |         |        |         |       |                                          |        |       |       |      |
| لمان                                                         | السلد | توجه  | ė • (  | فد (۲  | لی ص    | رها ء  | وأصدر   | صون   | ع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ن أمد  | کان م | ، ، و | غيره |
|                                                              | وســـ |       |        |        |         |        |         |       |                                          |        |       |       |      |
|                                                              | ونازل |       |        |        |         |        |         |       |                                          |        |       |       |      |
|                                                              | •     | •     |        | سل عا  |         |        |         |       |                                          |        |       |       |      |
| •                                                            | •     | ٠     |        |        |         |        |         |       |                                          |        |       |       |      |
| ٠                                                            | •     | •     | •      | •      | •       | •      | •       | •     | •                                        | ٠      | •     | •     |      |
| •                                                            | ٠     | ٠     | •      | •      | •       | ٠      | •       | •     | •                                        | •      | •     | +     | •    |
| وفي مستهل ذي القعدة ملك الربض • وفي ثانية أخذت الباشورة(٤) ، |       |       |        |        |         |        |         |       |                                          |        |       |       |      |
|                                                              | حجر   |       |        |        |         |        |         |       |                                          |        |       |       |      |
| ىيث                                                          | م موه | وتوج  | خهما   | . خرو  | وتقرر   | د ام   | . رسله  | فحضر  | ل ٠ ا                                    | القتا  | واشتد | لم ،  | درھ  |
| حت                                                           | ، ورف | خلك   | مان ب  | نب الا | عا وكنا | ٔ سلا۔ | الا ولا | ون م  | تصحب                                     | لا بيس | وأنهم | وا ،  | شاء  |
| عكا                                                          | بواب  | لى أب | بح ع   | وأص    | لطان    |        | رکب     | ، ور  | اليها                                    | طانية  | السلد | ناجق  | الصا |
|                                                              | ، وأم | رين   | ، بالق | مخيما  | الى     | وعاد   | فرنج    | من ال | أحد                                      | حرك    | فما ت | با ،  | مطا  |
|                                                              | ـــدة |       |        |        |         |        |         |       |                                          |        |       |       |      |

<sup>(</sup>۱) المقصود أسبتار الارمن أو الالمن كما أشار ابن الفرات ، وانظر أيضا ما سبق ص ٥٤ ٠

<sup>(</sup>۲) فى ابن عبد الظاهر « وأصبرها بصفد ، وكان السلطان نوبة صفد غار عليه ، بل غار أن يكون مثله للكفر ، فرأى بعد فتح حصن الاكراد ، وحصن عكا أنه لا يترك هذا الحصن خلفه » انظر: الروض الزاهر ، ص ۳۸۵ – ۳۸۳ .

<sup>(</sup>٣) يوافق ٦ يونيه ١٢٧١م ٠

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق ص ٣٠٦ - ٣٠٧

<sup>(</sup>٥) يوافق ١١ يوليو ١٣٧١م ٠

### الملحق السنابع:

قائمة بأسماء المقدمين العظام للجماعة أثناء الفترة الزمنية موضع البحث مسئولو المستشفى الالماني في عكا:

```
منتصف سبتمبر ۱۱۱۰م/۱۲ شعبان ۵۸۱ه ۰
                                                ۔ سیبراند
                       ٠٩١١٩٠

    کونراد وبرکارد

                       79119/11000
                                                 - جيرارد
          7911 - 39119/PAO - 199a
                                                ـ. هنری
                 ـ هنریش (فالبوت؟) ۱۱۹۲م/۵۹۳ ـ ۵۹۳هـ
المقدمون العظام للمستشفى الالماني بعد تحوله الى جماعة عسكرية :
· ( A04Y - 092/017 - 1114)
                                    _ هنريش فالبوت
· ( 4.71 - 4.719/460 - 0.7 a.)
                                       ۔ أتومن كربن
_ هنریش من توناأوبارت ( ۱۲۰۹ ـ ۱۲۱۰م/۲۰۰ ـ ۲۰۰ه ) ٠
٠ ( ١٢١٠ - ١٣١١م/٢٠٢ - ٢٣٢ه ) ٠

    هرمان دی سالزا

- کونراد اوف ثورنجیا ( ۱۲۳۹ - ۱۲۲۰ – ۱۳۲۸ - ۳۳۸ ) ·
٠ ( ١٤٢١ - ١٢٤١م/١٣٦ - ١٤٢ه ) ٠
                                 _ جيرارد اوف مالبرج
_ هنریش اوف هوهنلوه ( ۱۲٤٤ - ۱۲۲۹م/۱۲۲ - ۱۲۲۸) ٠
_ جونيتر اوف فيللر سلبن ( ١٢٥٠ _ ١٢٥٢م/١٤٨ _ ١٥٠٠ ) ٠
- بوبو اوف أوسترنا   ( ۱۲۵۲ - ۱۲۵۲م/ ۲۵۰ - ۱۵۶ه ) ۰
( ۲۵۲۱ _ ۳۷۲۱م/٤٥٢ _ ۲۷۲ه ) ·
                                    _ انوسانجرهاوزن
- هرتمان أوف هلدرنج ( ۱۲۷۳ - ۱۲۸۳م/۱۷۲ - ۱۸۲ه ) ٠
( MAY! - 1971a/7AF - . PF. ) .
                               ـ بركارد اوف شفاندن
_ كونراد اوف فويختفاجن ( ١٢٩١ - ١٢٩٣م/١٩٩٠ - ١٩٩٣ ) ٠
```

## اولا \_ قائمة المختصرات والدوريات:

- A.O.L. Archives de l'Orient Latin.

- Altpreuss. Monat. Altpreussische Monatschrift.

- Brem. Jahrobuch Bremische Jahr-buch

— Bull. Inst. Hist. Bulletin of the Institute of Historical Research.

- Bull. of Metro. Bulletin of The Metropolitan Museum of New York.

- Byzantion.

Crusade and Settlement.

- DA Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters.

D.O.P. Dumbarton Oaks Papers.

E.H.R. English Historical Review.

HZ
 Historische Zeitschrift.

Journal of Ecc. Journal of Ecclesiastical History.
 Hist.

- M.G.H. (SS) Monumenta Cermaniae Historica

- M.G.H. (Scr. rer. Monumenta Germaniae Historica, Germ) Scriptores rerum Germanicarum.

- P.P.T.S Palestine Pilgrims' Text Society.

- P.L. Patrologia Latina.

- R.H.C. Recueil des Historiens des croisades.

- R.H.C. H-Occ. Historiens Occidentaux.

- R.H.C.D. Arm. Documents Armeniens,

- Rev. Hist. Revue Historique de sud-est Eurpoéen

- Speculum Speculum.

-- Traditio Traditio

- Var. Rep. Variourm Reprints.

- ZDPV Zeitschrift des Deutschen Palestina Vereins.

## ثانيا - المجموعات الرئيسية للحروب الصليبية:

\_ J. Bongars, (ed.)

Gesta Dei per. Francos sive orientalium expeditionum et regni Francorum Hierosolymitani historia (ab a. 1095 ad 1420) a variis, sed illius aevi scriptoribus, (2 t. Hanau 1611-12).

- Huillard-Bréholles.

Historia diplomatica Friederici II; (6 vols., in 12 pars. Paris 1852, new edition 1963).

\_ J.P. Migne,

Patrologiae Cursus Completus., Patrologia Latina, (221. Vols. Paris, 1844-1855).

- G.H. Pertz, T. Mommsen, and Others, (eds.),

Monumenta Germaniae Historica Scriptories, (31 Vols., Hannover 1826, In progress).

- Recueil des Historiens des Croisades, (publié par les soins de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, in 16 folio vols. Paris, 1841-1906).
  - I. Historiens Occidentaux, 5 tomes, (1844-1895).
  - II. Documents Armeniens, 2 Tomes (1869-1906).
- Archives de l'Orient Latin, (publiées par la Sociéte de l'Orient latin. 2 Vols. Paris 1881 et 1884).
- Palestine Pilgrims' Text Society. (13 Vols. and general Index. London, 1887-1897).
- \_ E. Strehlke, (ed.)

Tabulae Ordinis Theutonici, (Berlin 1869, new edition, ed. by H.E. Mayer, Toronto 1975).

#### ثالثا \_ المصادر الاصلية الاجنبية:

- Acta imperii Selecta (Urkunden Deutscher Könige und Kaiser
   928-1398 mit einem Anhany von Rerchssachen) (ed. J.F. Bohmer, Neudruik der Ausgabe Innsbruck 1870, Scientia. Verlag Aalen, 1967.
- «Alberti Nilioi Notarii Regini», Liber de Temporibus, in : MGH.
   SS. Vol. 31.
- Ambroise, The Crusade of Richard Lion-Heart, (trans. from old French. by J. Hubert and with notes and documentation by J. La Monte, New York, 1976).
- «Annales de Terre Sainte 1095-1291», publices par R. Röhricht et
   G. Raynaud, in : A.O.L., V. II, pp, 429-461,
- «Annales Egmundani», in MGH. SS., Vol. 16.
- «Annales Melrosenes», in MGH. SS., Vol. 27.
- «Annales Ianuensis in: MGH., SS., Vol. 18.
- Arnold of Lübeck, Chronica Slavorum (ed. J.M. Lappenber, MGH. Scr. rer. germ. (14, Hannover 1860).
- Cartulaire général d l'ordre des Hospitaliers de St. Jean de Jéru-
- salem (1100-1310) (new edition Munchen 1980).
- Chronica Regia Coloniensis, Scriptores rerum Germanicarum, usum scholarum, 18, ed. Watiz, 1880).
- Das Itinerarium peregrinorum, eine zeitgenossische englische chronik zum dritten Kreuzzug in ursprunglicher Gestatt, (Herausgegeben und Kritisch untersucht von H.E. Mayer, Stuttgart 1962) cf. also: Roger of Hoveden.
- «Die Reste des Deutschordens archives in Venedig» (ed. Perlbach, Altpeussische Monatschrift, (19, 1882).
- Die Register Innozenz III, (ed. Hageneder-Haidacher, Graz & Köln 1964).

- Ernoul, Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier, ed. L. de Mas Latrie, Paris, 1871).
- «L'Estorie de Eracles Empereur et la conqueste de la Terre d'Outremer» ed. R.H.C. H.Occ, (t, II, Paris pp. 1-481)
- «Gesta crucigerorum Rhenanorum», (ed. R. Röhricht, in Quinti Belli Sacri Secriptores minores, (Genevae, 1879).
- «Genta Obisidiais Damiaté», in Quint. bell. Sacr. (ed. R. Röhricht)

  Ibid.
- Historia diplomatica Friederici Secundi, (6 Vols. in pars., Paris 1852-6L, new edition 1963).
- «Historia de expeditione Friderici imperatoris» (ed. Chroust, in MGH., Scr. rer. Germ. nova series, Berlin 1928.
- Jacques de Vitry,
  - «Historia Orientalis seu Hierocolymitana», (ed. J. Bongars, Gesta dei par Francos sive orientalium expeditionum et regni Francorum Hierosolymitani historia, (2 T. Hannover 1611-12).
  - Lettres de Jacques de Vitry (1160-1170-1240) eveque de Sainte Jean d'Acre, (edition critique par R.B.C. Huygens, Leiden 1960).
- Johanne Longo de Ipra, chronica monasterii Sancti Bertini,
   MGH., SS., Vol. 25.
- Johannes Wirziburgensis, «Descriptic Terrae Sanctae» (ed. T. Tobler, Descriptiones Terrae Sanctae ex saeculo VIII, IX, XII et XV (new edition, New York, 1974).
- Joinville's chronicle of the Crusade of St. Lewis, (Memoris of the Crusades, Trans. by F. Marzials, London 1908).
- «Jüngere Hochmeisterchronik», Scriptores rerum Prussicarum, (V, ed. T. Hirsch, M. Toppen and E. Strehlke, Leizig, 1874, new edition Frankfurt 1965).

- «La Citz Iherusalem», in **Description Terrae Sanetae**. (New York 1974).
- Les Registres de Grégoire IX, (ed. L. Auvray, 4 vols., Paris 1896-1908).
- Les Registres d'Urban IV (1261-1264) Recueil des Bulles de ce pape, (ed. M.J. Guiraud, 4 Vols., 1901-29).
- Matthaeus Parisiensis, chronica majora (ed. H. R. Luard, 7 Vols., Roll. Series 57, London 1874-1876) cf, also; English trans.
   English History from the year 1235-1273, (by J.A. Giles, 2 Vols, London, 1852-3.
- «Narracio de primordiis ordinis Theutonici», Scriptores rerum prussicarum: Die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit biszum Untergange der Ordensherrschft (5 Vols. Leizig, 1816-1874) Vol. pp. 220-225.
- Notai Genovesi in Oltremare atti Rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto (3 Iuglio 1300-3 agosto 1301), (ed. Valeria Polonio, Collana Storica di Fonti e Studi 31, Genova 1962).
- Oliver of Paderborn, Historia Damiatina, (ed. H. Hoogeweg, Die Schriften der Kolner Domscholasters, Spayeren Bischofs von Paderborn, (Tübingen 1894).
- Patrologia Latina, (ed. J.P. Migne, 221 Vols. Paris, 1844-55, (Spec. Vols. 214-216).
- Perti de Dusburg, Chrenica Terre Prussie (übersetzt und erlaubert von K. Scholz und D. Wogtecki, Darmstadt, 1984).
- Philip of Novara, The Wars of Frederick II against the Ibelins in Syria and Cyrus, (Trans. J.L. La Monte & M.J. Hubert, New York 1936).
- Quinti Belli Sacri Secriptores minores, (ed. R. Röhricht, Geneva 1879.
- Regesta imperii, V, 1198-1272, (ed. J.F. Bohmer, (Innsbruck 1881-1882).

- Regesten der Kaiserur-kunden des östromischen Reichs von 565-1453, Corpus der greiechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit, (München und Berlin 1924-1960).
- Richard of San Germano, Chronica, (ed. Pertz, in MGH., SS., Vol. 19).
- Roger of Hoveden, Chronica, (ed. Stubbs, 4 Vols., Rolles Series, 51, London 1868-1888).
- Roger of Wendover, Chronica sive Flores historiarum, (ed. H.G., Hewelett, Rolles Series 84, London 1886) cf. also: English trans. by J.A. Gilles, Flowers of History, 2 Vols, London 1849.
- Rothelin, Continuation de Guillaume de Tyr dite du manuscript de Rothelin (1229-1261). ed. R.H.C,-H,Occ, (t,II, Paris 1859 pp. 489-639.
- Sempad, The contstable La Chronique, several editions :
  - R.H.C. Doc. Arm. Vol, I,
  - D.O.P.
  - G. Dedeyan, Paris 1980.
- Sicard Cremona, Cronica, (ed. Holder. Egger, MGH. SS. Vol. 31),
- Tablulae Ordinis Theutonici, (ed. E. Strehlke, Berlin 1869, new edition, by H.E. Mayer, Toronto, 1975).
- Vahram's Chronicle of the Armenian Kingdom in Cilicia during the time of the Crusades (Trans. by Ch. Neumann, London 1831).

## رابعا \_ المخطوطات والمخطوطات المصورة:

- ابن أبى الحم ( ٥٨٣ ١١٨٧ ١١٨٧ ) شهاب الحدين أبى الدم الحموى : أبو اسحاق ابراهيم بن عبد الله ابن أبى الدم الحموى : الشماريخ في التواريخ ، ميكروفيلم عن نسخة مكتبة البودليان باكسفور رقم . MS. March 60.
- ابن دقماق (ت ٨٠٩هـ/١٤٠٧م) صارم الدين ابراهيم بن محمد ابن ايدمر العلائى: الجهود الثمين في سهير الملوك والسلاطين دار الكتب المصرية رقم ١٥٢٢ تاريخ ٠
- ابن شداد (ت ١٢٨٥هـ/١٢٨٥م) محمد بن ابراهيم بن على الحلبى: سيرة الملك بيبرس ، مركز التراث بباريس ميكروفيلم .
- ابن نظیف (ت بعد ۱۲۳۹ه/۱۳۹۸م) أبو الفضائل محمد بن علی بن عبد العزیز بن برکات الحموی : التاریخ المنصوری أو تلخیص الکشف والبیان فی حوادث الزمان ، صورة خطیة منشورة فی آثار الاداب الشرقیة موسکو ۱۹۳۰ .
- بيبرس الداودارى (ت ٧٢٥هـ/١٣٢٥م) الامير ركن الصدين بيبرس المنصورى: زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة، مكتبة جامعة القاهرة ج ٩ رقم ٣٤٠٢٨ تصوير شمس عن نسخة المتحف البريطانى بلندن ٠
- العمرى ( ۷۰۰ ۱۳۰۱/۷٤۸ ۱۳۶۷م ) شهاب الدین أبو العباس أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الابصار في ممالك الامصار جد ۲۷ ، في ٤ مجلدات ، دار الكتب المصرية ، رقم ٥٦٠ معارف عامة ـ تصوير شمسي ٠
- العينى (ت ٥٥٥هـ/١٤٥١م) بدر الدين: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ٢٣ جزء في ٦٩ مجلد دار الكتب المصرية رقم ١٥٨٤ تاريخ تصوير شمسى ٠

- الكتبى (ت ١٣٦٣/٣/٣١م) محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن فخر الدين : « عيون التواريخ » -١٦ مجلد خاصـة الاجزاء ٢٠ ٢٢ دار الكتب المصرية رقم ١٤٩٧ تاريخ تصوير شمسى ٠
- مجهول: الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية ، أو كتاب سيرة الملك الناصر، ميكروفيلم عن نسخة المتحف البريطاني رقم Or. 3025.
- النويرى الكندى (ت ٢٣٧ه/١٣٣٢م) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد: نهاية الارب في فنون الادب ٥٥ مجلدا دار الكتب المصرية رقم ٥٤٩ معارف عامة تصوير شمسى •

### خامسا - المصادر العربية المطبوعة:

- ابن الاثير الجزرى (ت ٦٣٠هـ/١٣٣٥م) أبو الحسن بن أبى الكرم الملقب عز الدين: الكامل في التاريخ ٩ ج بيروت ١٩٧٨
- ابن الجوزى ( السبط ) ( ت ٢٥٢هـ/١٥٦م ) أبو المظفر شمس الدين: مرآة الزمان في تاريخ الاعيان - المجلد الثامن - ق ١ ، ٢ ، حيدر آباد - ١٣٧٠هـ/١٩٥١م ٠
- ابن شداد (ت ٦٣٢ه/١٣٨م) أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم ابن عتبة : سيرة صلاح الدين الايوبى المسماة بالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ، تحقيق د · جمال الدين الشيال ـ ط · أولى القاهرة ١٩٦٤م ·
- ابن عبد الظاهر ( ٦٢٠ ١٢٠٣/٦٩٢ ١٢٩٢م ) محيى الدين البن عبد الله بن رشيد الدين ٠
- الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ، تحقيق ونشر عبد العزيز الخويطر - ط • أولى - الرياض ، ١٩٧٦هـ/١٩٧٦
- تشريف الايام والعصور في سيرة الملك المنصور ، حققه د ، مراد كامل ، وراجعه محمد على النجار ، ط ، أولى القاهرة ١٩٦١ ،
- ابن العديم (ت ١٣٦٠ه/١٣٦٢م) كمال الدين أبى القاسم عمر بن أحمد ابن هبة الله: زبدة الحلب من تاريخ حلب ، ٣ ج ، نشر نشر وتحقيق سامى الدهان ـ دمشق ١٩٦٨ ٠
- ابن الفرات (ت ۱۵۰۱هـ/۱۵۰۱ ـ ۱۵۰۱م) ناصر الدین محمد بن عبد الرحمن الحنفی: تاریخ الدول والملوك ـ ۱۸ جــزء ـ دار الکتب المصریة ـ رقم ۳۱۹۹۷ تاریخ ـ تصویر شمسی۰
- وقد اعتمدنا على البجزء المنشور في : U. and M.C. Lyon and Riley-Smith, (eds.), Ayyubids, Mamlukes and Crusades, 2 Vols, 1971.

- ابن واصل (ت ١٣٩٨/٣٩١م) جمال الدين ابو عبد الله محمد بن مليم: مفرج الكروب في أخبار بنى أيوب، ٥ أجــزاء، الاجزاء ١ ٣، تحقيق د ٠ جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٦٠ ، ج ٤ ، ٥ تحقيق د ٠ حسنين ربيع القـاهرة ١٩٧٧/١٩٧٢
- ابن الوردى (ت ٧٤٩هـ/١٣٤٠م) أبو حفص زين الدين عمر بن مظفر ابن عمر: تتمة المختصر في أخبار البشر ، القاهرة ١٢٨٥هـ/ ١٢٨٨م
- أبو شامة (ت ٦٦٥هـ/١٢٦٧م) عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم ابن عثمان شهاب الدين:
- الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية جزءان في مجلد واحد ، القاهرة ( مطبعة وادى النيل ) ١٢٨٧
- تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين نشره السيد عزت العطار الحسيني ط أولى ، القاهرة ١٩٤٧م •
- أبو الفدا (ت ١٣٣١/ه/١٣٣١م) الملك المؤيد عماد الدين أبو الفددا اسماعيل بن على : المختصر في أخبار البشر ٤ ج بيروت (بدون تاريخ) .
- أبو المحاسن (ت ١٤٦٩هـ/١٤٦٩م) جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٩ ج القاهرة ١٩٢٩ ١٩٤٢م ٠
- الدمشقى (ت ٧٢٧هـ/١٣٢٧م) شمس الدين ابى عبد الله محمد بن أبى طالب الانصارى: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، مكتبة المثنى ببغداد اليبزج ١٩٢٣م٠

- الذهبى: (ت ١٣٤٧هـ/١٣٤٧م) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان قايماز شمس الدين: دول الاسلام تحقيق فهيم محمد شاتوت ومحمد مصطفى ابراهيم ، ٢ ج ٤ مجلد القاهرة ١٩٧٤ ٠
- شافع بن على ( ٦٤٩ ١٢٥٢هـ/١٢٥٢ ١٣٣١م ) بن عباس الكاتب : حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية - تحقيق عبد العزيز الخويطر - الرياض ٠
- \_ القلقشندى (ت ١٤١٨هـ/١٤١٨م) أحمد بن على بن أحمد عبد الله: الاعشى في صناعة الانشا \_ ١٤ ج \_ القاهرة ١٩١٣ ١٩٢٠م ٠
- المقريزى (ت ١٤٤٨هـ/١٤٤٢م) تقى الدين أبو العباس أحمد: السلوك لعرفة دول الملوك ، القسم الاول ٣ ج نشر وتعليق د محمد مصطفى زيادة ، القاهرة ١٩٣٢ ١٩٤٢ •
- \_ ياقوت الرومى الحموى ( ٦٢٦ه/١٦٦م ) أبو عبد الله ياقوت ، الملقب شهاب الدين :
  - \_ معجم البلدان \_ ٥ ج \_ بيروت ١٩٧٧ .
- \_ المشترك وضعا والمفترق صقعا \_ \_ Göttingen 1846
  - ومكتبة المثنى ببغداد ( بدون تاريخ ) ٠
- اليونينى (ت ٢٦٧هـ/١٣٢٦م) موسى بن محمد أحمد قطب الدين: ذيل مرآة الزمان في تاريخ الاعيان ٢ ج حيدر آباد ١٩٥٤ ١٩٥٥ .

#### سادسا: : المراجع الثانوية الاجنبية

- U. Arnold, Entstehung und Frühzeit des Deutsches Ordens (Die Geitlrichen Ritterorden Europas., Vörtrage und Forschungen; Band XXVI. 1980).
- M.W. Baldwin, «Missions to the East in the 13th and 14th centuries», in Setton, History, Vol. V.
- M. Benvenisti, The Crusaders in the Holy Land, (Jerusalem, Second ed. 1976).

#### G. Beyer,

- «Die Kreuzfahrergebite Akko und Galilaea», in Z.D.P.V, LXVII, 1944-45.
- «Die Kreuzfahrergebite Südwest plastinas», in Beitrage zur biblsche Landes und Altertumskunde, LXVIII (1946-51).
- M.L. Bulst «Zur Geschichte der Ritterorden und des Königreichs Jerusalem in 13 Jahrhundert bis zur Schlacht bei la Forbie am 17 OKt. 1244.» Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters (1966).
- T.S.R. Boase, The Cilician Kingdom of Lesser Armenia, (Londom 1978).

#### C. Cahen,

- Pre-Ottoman Turky, a general survey of the material and Spirititual culture and history e. 1071-1330 (trans. J. Jones-Williams, (London, 1966).
- «Selgukides, Turcomans et Allemads au temps de la troisiéme croisade», Variorum, (London 1974).
- La Syrie du Nord a l'époque de croisades et la principauté franque d'Antioche (Paris, 1940).
- M.Ch. Brand, «The Byzantines and Saladin, in 1185-1192, opponents of the Third Crusade», Speculum, xxxvi, 1962.

- C. Conder, The Latin Kingdom of Jerusalem, (London 1897).
- W. Cohn, Hermann de Salza (Breslau 1930).
- L. Dailliez,
  - Les chevaliers teutoniques, (Paris. 1973).
- B. Dean; «The Exploration of a crusaders» fortress in Palestine», Bull. of The Metropolitan museum of New York, 1927.
- J. Delavill Le Roulx,
  - «Les anciens teutoniques et l'ordre de Saint-Jean de Jerusalem», Comptes rendus des seances de l'Accadémie des inscriptions de belles lettres (Ser. R. 16, Paris 1889).
  - Cartulaire général d l'ordre des Hospitaliers de St. Jean de Jérusalem (1100-1310), (new edition München 1980).
- P. Deschamps, Les chateaux des croisés en terre Sainte, les Care des Chevaliers, (Paris 1934).
- J. Donovan, Pelagius and the fifth crusade, (London, 1950).
- R. Dussaud, Topographie Historique de la Syria Antique et Medievale, (Paris, 1927).
- P.W. Edbury, «The disputed regency of the kingdom of Jerusalem», 1264/6 and 1268» (ed. by P.W. Edbury, Camden Miscellany Vol. XXVII, London, 1979).
- R. Ehmek, «Die fahrt der Bremer und Lübecken nach Akkon und die Stiftung des Deutschen Orden, in Bremische Jahrbuch 1866.

### M.L. Favreau,

- Studien Zur frühgeschichte des Deutschen Ordens, in (Kieler Historische Studien, Band 21, Stuttgart, 1975).
- «The Teutonic Knights in Acre after the Fall of Montfort (1271) Some reflections, Outremer, Jerusalem 1982.
- "
   — «Die Kreuzfahrerherschaft Seandelion» (Iskandroune) in ZDPV, 93, (1977).

#### A.J. Forey,

- «The Emergence of The Military Orders in the Twelfth century», Journal of Ecclesiastical History, Cambridge 1985.
- Karthe Military Order of St. Thomas of Acres, E.H.R., no. xeii, 1977.

#### K. Forstreuter,

- Der Deutsche Orden am Mittelmer, Quellen und Studien
   Zur Geschichte des Deutschen Ordens) Bonn 1967.
- in Historische Zeitschrift.
- H.L. Gottschalk, Al. Malik Al-Kamil von Egypten und seine Zeit, (Wiesbaden 1958).
- R. Grousset, Histoire des croisades et du royaume franc de Jerusalem (3 vols, Paris, 1948).
- S. Grnnou, Preussische Chronik, Publikation des für Geschichte Prussens 1876, 1889, 1986.
- B. Hamilton, The Latin Church in the Crusader States: The Secular church (London, 1980).
- P. Hilsch, «Der deutsche Ritter orden im südlichen Libanon», ZDPV, 93, 1977.
- W. Hubatsch, «Montfort und die Bildung des Deutschordens staates in Heligen Lande», Nachrichten der Wissen schaften in Göttingen. I. Phil. Hist Klasse. (1966, Nr. 5)
- R.S. Humphreys, From Saladin to the Mongols (New York 1977).
- D. Jacoby, «Crusader Acre in The Thirteenth century: Urban Layout and Topography».
- E.J. King, The Knights Hospitallers in The Holy Land, (London, 1931)

#### J. La Monte,

- The Wars of Frederich II. cf. also: Philip of Novara.
- Feudal Monarchy in The Latin Kingdom of Jerusalem, (New York, 1970).
- «John d'Iblin, The Old Lord of Beirut», 1177-1236,
   Byzantion, xii, 1937.
- «The rise and decline of a Frankish Seigneur in Syria in The Time of The Crusedes» Revue Historique du süd-est Européen (nos. 10-12, 1938).
- «The Lords of Sidon in The Twelfth and thirteenth centuries», Byzantion, vol. xvii, 1944.
- J. Leuschner, Germany in the Late Middle Ages, Europe in The Middle Ages Selected studies, general ed. R. Vaughan, Amsterdam 1980).
- Louise and J. Riley-Smith, The Crusaders, idea and reality, (London 1981).

### E.W.G. Mastermann,

«A Visit to the ruined eastle of the Teutonic Knights»,
 in Palestine Exploration Fund, 1919.

### H.E. Mayer.

- Marseilles Levantehandel und ein akkonensiches Fahscheratelier des 13. Jahruhunderts (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rome (38, Tübingen 1971)
- «Die Kreuz fahrerherschaft «Arrabe», in ZDPV, 83, 1977,
- Die Seigneurie de Josclein und der Deutsche Orden», in Geistlichen Ritteroden Europas Vörtrage und Forschungen 26.
- «Das Pontifikale von Tyrus und die Kronung der Lateinischen Konige von Jerusalem», DOP 21, 1967.
- D.H. Metaclf, Coinage of the Crusades and The Latin East in The Ashmelean Museum, (Oxford 1983).

- M.R. Morgan, The Chronicale of Ernoul and The Continuation of William of Tyre, (Oxford 1973).
- P. Munz, Frederick Barbarossa, A Study in Medieval History, (London, 1969).
- M. Oehler, Geschichte des Deutschen Ritter-ordens 2 Vols, Elbing, 1908).

#### J. Prawer,

- -- Crusader Institutions, (Oxford, 1980).
- The Latin Kingdom of Jerusalem, European Colonialism in the Middle Ages, (London, 1972).
- Histoire du royaume Latin de Jerusalem traduit de l'hebreu par. G. Nahon, Second edition, Paris, 1975).
- «The Settlement of The Latins in Jerusalem», Speculum, 27, 1952.
- «Military Orders and Crusades: Politics in The Second half of the XIII th century' (Die Geistlichen Europas, eds. J. Flechenstein and Hellman, 26, 1980).
- «The Jerusalem The Crusaders Captured: Contribution to the Medieval Topography of the city», (Crusade and Settlement ed. P.W. Edbury, Cardiff 1985).
- H. Prutz, Die Besitzungen des Deutschen orden im Heiligen Lande, (Leipzig 1877).
- E.G. Rey, Les Familles d'Outre-mer de Du Cange (Paris 1869).
- J. Richard, The Latin Kingdom of Jerusalem (trans. from French by J. Shivley, 2 Vols., Amsterdam 1979).
- J. Riley-Smith,
  - The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus, (London, 1967).
  - «The Assise sur la ligece and the commune of Acre». Tradito, 22, 1971.

- «The Templars and the Teutonic Knights in Cilician
- Armenia», in Boase.
- «A note on Confraternities in The Latin Kingdom of Jerusalem», Bull. of the Institute of Historical Research, 44, 1971.
- The Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174-1277, (London, 1973).

#### R. Röhricht

- Geschichte des Königreiches Jerusalem, (1100-1291),
   Insbruck 1898).
- Regesta Regni Hierosolymitani, 2 Vols., (Innsbruck, 1893-1904).
- La croisade du prince Edouard D'Angleterre, A.O.L. II.
- S. Runciman, A History of The Crusades, (3 Vols., Cambridge, 1975).
- M. Scott, Medieval Europe (London, 1964).
- K.M. Setton (ed. in-chief) A History of The Crusades, (5 vols., Philadelphia 1969-1985).
- R.C. Smail, The Crusaders in Syria and Holy Land.
- I. Sterns, «The Teutonic Knights in The Crusader States in Setton, Vol. V.
- W.B. Steverson, The Crusaders in the East, (Beirut 1907).
- M. Tumler, Der Deutsche Orden in Werden, Wachsen und Wirken bis 1400 mit einem Abriss der Geschichte des Ordens von 1400 bis zur neusten Zeit. Montreal, 1955.
- T.C. Van Cleve, The Emperor Frederick II of Hohenstaufen, Immulator Mundi, (Oxford 1979).

## سابعا: المراجع العربيسة

- أحمد مختار العبادي (دكتور):

قيام دولة المماليك الاولى في مصر والشام ، بيروت ١٩٦٩.

- اسامة زكى زيد (دكتور):

صيدا ودورها في الصراع الصليبي الاسلامي ، الاسكندرية

.. جمال الدين سرور ( دكتور ) :

دولة الظاهر بيبرس في مصر ، القاهرة ١٩٦٠ ٠

ـ جوزیف نسیم یوسف ( دکتور )

- العدوان الصليبى على مصر ، هزيمة لويس التاسع في المنصورة وفارسكور ، ط · ثالثة ، الاسكندرية · ١٩٧١ ·
- \_ \_ العدوان الصليبى على بلاد الشام ، هزيمة لويس التاسع في الاراضى المقدسة ط · ثالثة \_ الاسكندرية
  - \_ حسن عبد الوهاب حسين ( دكتور ) :

قيسارية تحت حكم اللاتين وعلاقاتها السياسية بالمسلمين في الشرق الادني ( ١١٠١ – ١٢٦٥م/٤٩٤ – ٣٦٦٣ه ) • رسالة ماجستير – الاسكندرية ١٩٨٢ •

- ـ. سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) :
- الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي القاهرة ، ط ، أولى ١٩٦٣ ·
  - \_ عبد الرحمن فهمى ( دكتور ) :

النقود العربية ماضيها وحاضرها ، القاهرة ١٩٦٤ •

ـ، قاسم عبده قاسم ( ذكتور ) :

هراسات في تاريخ مصر الاجتماعي ـ عصر سلاطين المماليك ـ .. القاهرة ١٩٧٩ ٠

- محمود سعید همران ( هکتور ) :

الحملة الصليبية الخامسة \_ حملة جان دى بريين \_ ط · اولى وثانية الاسكندرية ١٩٧٨ ، ١٩٨٥ ·

## كشاف أبجدى عام

أبغا: ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢١ ابن الاثير: ٣٤، ٧٧، ١١١،

این ابی الدم: ۷۷ ، ۲۰۶ ، ۳۰۷

ابن أيبك الداوداري : ١٩٠ ، ٣٠٩ ، ٣١٥

ابن الجوزي: ٢٤٩

ابن دقماق : ۲۸۷

این شداد : ۹۰ ، ۹۰ ، ۱۰۸ ، ۱۱۱

ابن الفرات : ۵۰ ، ۲٤٨ ، ۲٤٨ ، ٢٥٤ ، ٣٣٣

ابن عبد الظاهر : ٤٩ ، ٨٦ ، ١٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٧ ، ١٠٠ ، ١٣٠

ابن العديم: ٢٦ ، ١٠٨ ، ١٤٧ ، ١٤٨

ابن المشطوب: ١٦٤

ابن نظيف المموى: ٤٧ ، ١٩٤

ابن واصل: ۵۲

أيو شامة: ٥٢

أبوليا: ٢١

اجریدی: ۲۱٤

اجمورت: ۲۵٦

اجنيس: ١٨٦ ، ٢٩٥ ، ١٨٦ ، ٢١٦ ، ٢٢١ .

اجولينو اوف أوستيا: ١٨٥

ادوارد الاول: ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۳، ۱۲۳، ۲۲۰

ادلاميا: ۲۲۷

أذنة : ١٠٤٤

اربان الرابع: ۲۹۳ ، ۲۹۵

آربیا : ۲٤۸

ارزنکان: ۲۱۸

أرسوف: ۲۵۷، ۲۹۲

الارمن: ١٨٤، ٢٥٦، ٢٩٧، ٢٠١، ٢٠٠١، ٣٣٣

ارمینیة الصغری ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۳۰ ، ۳۸ ، ۳۵،۹۵ ، ۱۵ ، ۳۰۰ ۸۷ ، ۳۸ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۱۵۱ ، ۱۵۱ ، ۱۸۵ ، ۲۸۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱

ارتولد اوف لیبوك : ٤٦، ١١٠، وود ، ١٠٤، ١١٠ ، ١١٤ ، ١١٩ اسسبانيا: ٢١٩ اسبتار الارمن: ۲۰، ۵۱، ۳۲۸ اسبتار الالمن : ۲۰ ، ۵۱ الاسبتارية: ٢٤ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣٥ ، ٣٩ ، ١,٥ ، ٥٩ ، ٥٦ ، . 1.0 . 1.1 . AY - AO . VA . YA . YY . AA - 170 ( 171 ( 117 ( 110 ( 110 ( 110 ( 107 . 174 . 177 . 104 . 107 . 107 . 187 . 18. · ۲1 · ۲ · ۲ · ۲ · ۲ · ۱۹۸ · ۱۸۱ · ۱۸ · ۱۷۸ PAY . TA . TYA . TYY . TYY . TA . TAY . · ٣·٨ : ٣·٥ : ٢٨٤ الاسكندرونة: ٣٠ ، ٣٧٣ ، ٥٩٥ ، ٥١٣ ، ٣١١ ، ٣٣١ ، ٣٣٤ ، ٤٣٣ الاسكندرية: ٧٨ اسحاق الثاني انجليوس: ٨٥ آسيا الصغرى: ٨٣ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ١٤٢ الاشرف خليل: '٣١١ ، ٣١١ ، ٣٣١ الاشرف موسى : ۲۷۲ ، ۱۹۹ ، ۲۰۱ ، ۲۱۸ افامية: ٣٢٠ اقوش الشمسي : ۳۱۵ ، ۳۱۵ اکریت: ۳۱٦، ۳۲۱ البرت: ١٣٩ الياس بن باجونوس: ١٣١ اليس : ١٩٣ الريخ: ١٠٤ المانيا: ۲۸ ، ۵۰ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۰۱ ، ۱۰۵ ، ۱۸۰ ، ۳۸۱ ، ۳۸۱ ، 7.4

امبرت ( الزيب ) : ۲۱۰ ، ۲۹۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ا ماريك لوزنيان : ۳۹ ، ۱۳۵ ، ۱۳۲ ، ۱۳۷ ا ۱۳۷ امبرواز : ۲۱ ، ۱۳۸ ، ۱۵۸ الندرو الثاني ا: ۵۵ ، ۱۵۸ النزيو : ۲۲۷

```
انطاکیه : ۲۲ ، ۲۲ ، ۳۸ ، ۲۶ ، ۳۵ ، ۴۰ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۱۹۰۰
. 142 . 107 . 10. . 122 . 127 . 122 . 177 . 177
TTO ( T.7 : T.8 : T.T : 67.
                                         ابطرسوس: ۸۹
                                          أنكونا: ٢٧٩
أنو أوف سانجر هاوزن : ٤٣ ، ٢٦٨ ، ٢٧٤ ، ٢٩٤ ، ٣٠١ ، ٣٠٧ ،
                                 414 : 414
انو سنت الثالث : ٢٩ ، ٢٧ ، ١٣٤ ، ١٤٢ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٥٠ ،
                           101 : 107 : 101
  انوسنت الرابع: ۲۲۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸
                        أوتو اوف كربن : ۱۲۱ ، ۱٤۸.، ۱۵۱
                                   اُوتو (کونت ): ۱۸۵
                             أوتومن هننبرج : ۱۳۲ ، ۱۸۵
                                  أونتو المرابع : ٥٣ ، ١٤٩
                                        أوجسبرج: ٣١٥
                                 اود اوف مونبلیارد: ۱۹۳
                                          أورسلن: ۲۹
      آوليفر اوف يادربورن : ٣٧ ، ٤٠٠٠ ، ١٤ ، ١٦٥ ، ١٦٩ ، ١٧٠ <u>- ١٧٠ </u>
                        ایزابیلا: ۱۸۲ ، ۱۸۵ ، ۱۹۳ ، ۲۱۵
       ایطالیا : ۲۳ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۱۵۰ ، ۱۷۹ ، ۱۸۲
                                    ایفراردی سن : ۲۵۷
                             آيو (كونت ) : ٢٦٥
                             أيون ( هايون ) : ۵۳ ، ۱۵۵
                     (ب)
                               باب القديس انطونيو: ٣٣١
                           باب القديس نيقولا: ١٣٧ ، ١٣٥
                                      باب صهیون : ۲۶
```

البابوية .: ۲۱ ، ۳۰ ، ۳۱ بافاريا : ۱۷۱ الباصــة : ۱۲۸ ، ۲۰۸ باليان دى ابلين : ۷۸ ، ۱۹۲ ، ۲۳۹

يالرمو : ١١٥

```
بأنياسي: ٣٣ ، ١٦٠ ، ١٩٥ ، ٢٤٢ ، ١٣٢
                                       بجكا العالقي: ١٤٤
                                    بدر الدين الأيدمري : ٢٩٨
                                     بدر المدين بيسري : ٢٩٨٠
                البحر المتوسط: ٢١ ، ٢٢ ، ١٧٠ ، ٢٧٥ ، ٢٧٩
                                              برتوس : ١٤٥
                              براور: ۷۶ ، ۱۸۹ ، ۲۳۱ ، ۳۲۳
                                   برکاره : ۹۸ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳
                                    برج السلسلة: ٢٩ ، ١٩٣
                                   براثولوميو دي فوسا: ٢٦٦
                                   براثولوميو امبرياكو: ٣٢٧
                                                برلماخ : ۲۳
                                         البرلس : ٤١ ، ١٦٩
                                            برندیزی : ۱۸۵
                          بريمن : ۲۶ ، ۹۳ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ۱۰۳
                             برنارد أوف شفاندی : ۳۲۲ ، ۳۲۹
                                        بطرس دوسبرج : ۲۵
                                       بطرس بریتانی: ۲۴۱
         بغسراس: ۵۳ ، ۸۸ ، ۱٤۱ ، ۱٤۷ ، ۱٤۷ ، ۱۵۳ ، ۳۲۰
                                         بغداد : ۲۸۲ ، ۲۸۲
                                            النعنية: ٣١٣.
                                               بکاس : ۳۱۹
                  بلاجيوس : ٤٠ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧٢ ، ١٠١
                                   سرلاتا : ۲۳ ، ۱۱۵ ، ۱۱۲
                                          بلدوين الأول: ٦١
                                             بلاطنس: ٣١٩
                                         البندقية : ٢٣ ، ٢٤
                                            بوكوكويا: ١٥٥
                                             بوفورت: ٣٣
         يوهيمند الثالث : ۸۸ ، ۹۰ ، ۱۲۷ ، ۱٤١ ، ۱٤٣ ، ١٩٣
بوهمند الرابع: ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٣٣ ، ١٤١ ، ١٦١ ، ١٩٣ ، ٢٠٩
                                      بوهمند الخامس: ٢١٦
                   يوهمند السادس : ۲۷۹ ، ۲۸۰ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸
                                       بوهمند السابع : ٣٢٧
                                بوبودي أوسترنا: ٢٦٨ ، ٢٦٨
```

بیاتریس : ۱۳۲ ، ۱۸۵

```
بيبرس المنصوري: ۵۲
                               بيبرس الداوداري: ۲۸٤
بيت المقدس: ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۳۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۹ ،
( 4) ( A4 ( A5 ( A+ ( Ÿ4 ( ŸV ( ЎB ( ŸY ( Y)
· \77 · \77 · \77 · \77 · \77 · \14 · \17 · 47
. WIA
بيروت: ۲۱، ۸۵، ۱۱۷، ۱۹۷، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۸، ۲۹۱،
                        TTO C TTA C TAE
                           بيسان : ١٦٠ ، ٢١٥ ، ٢٦٧
                     ( 👛 )
                                التاريخ الكبير: ٤٤
                               التاريخ المنصوري: ٤٧
تاریخ هرقل : ۳۷ ، ۳۸ ، ۶۰ ، ۱۵ ، ۱۳۷ ، ۱۳۹ ، ۱۳۶ ، ۱۹٤ ، ۱۹٤ ،
                                   741
            تېنىن ( تورون ) : ٣٣ ، ١٣٥ ، ٢٠٢ ، ٣٠٤
التتار : ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ،
          * PIE + PIP + P+P + P++ + Y44
                          التركمان : ٥٨ ، ٨٦ ، ٢٩١
                                 تل الخروبة : ٣٠٥
                                 تل مونتيجو: ۲۷۹
                            تمار: ۳۱ ، ۵۵ ، ۲۲ ، ۷۷
                              توماس اوف اكبرا: ۲۵۷
                                قوماس بيرارد: ۲۸۱
                     ( 2 )
                              ثادسيوس النابولي: ٣٢٢
                                     شوروس : ۳۰۲
شيوبولدكونت شاميانيا : ٣٩ ، ٢٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٦٩
```

(ج)

الجابيس: ٢٢١

جارنييه اليمان : ١٤٤ جارنییه دی نابلی: ۱۰۱ جازین : ۲۷۵ جاند ی برین : ۲۳ ، ۳۷ ، ۲۳ ، ۱۶۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، 147 6 147 6 174 6 17A جاك دى فيترى : ۳۵ ، ۵۲ ، ۲۳ ، ۳۳ ، ۵۰ ، ۷۹ ، ۱۷۱ جاك دى اميجالايه: ٣٤٣ جان ريتشـــارد: ٢٥١ جای لوزنیان : ۸۹ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۱۰۱ ، ۹۰۲ ، ۹۰۲ ، ۱۰۸ جبيل الطبور: ١٤٠ جبيل: ۲۷۹ جريولد: ٣١ ، ٣٤ ، ١٩٨ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، جریجوری التاسع : ۳۱ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، TE. . TTA . TTY . . TTY . TTI . TI. جلال الدین منکیرتی: ۲۱۸ الجليل: ١٦٠ ، ٢٠٢ ، ٢٣٠ ، ٢٤٦ ، ٢٦٨ ، ٣٠٤ جميهس اوف اماندليه : ۱۸۷ ، ۱۹۱ جوانفيل: ٤٤، ٢٥٩ ، ٢٦٤ ، ٢٦٥ جوسلين الثالث: ۲۱ ، ۱۳۲ ، ۱۸۵ ، ۲۰۲ ، ۲۱۲ ۰ جولیان سید صید ا: ۲۷۵ - ۲۷۲ ، ۲۷۷ ، ۲۸۵ ، ۲۸۸ ۰ جوليانا : ۱۳۰۰ ، ۱۳۸

(ح)

جيرارد: ١٠٣ ، ١٣١ ، ١٣٣ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٣٤٢ ،

حبرون ( الخليل ) : ٢٦٦ ، ٣١٨

الحجاز : ٣٢٥
حسران : ٣١٤
حسام الدين أبي على بن محمد الهذباني : ٢٤٧
حسام الدين بركة خان : ٢٤٦
الحشيشية : ٢٤
حصن الاكراد : ٢٩٧
حصن الطور : ٢٩٠

. YOY : YOY

```
حمياة: ٣٠٢
                                                                                  حمص : ١٤٥ ، ٢٤٧ ، ٢٥٤ ، ٢٢١
                                                                                    طب: ۲۲۴ ، ۱۶۲ ، ۱۴۴ : سلم
                                                                                       حولية الاراضي المقدسة: ٤٠ ، ٥٤
                                                                                                  حولية الاراضي البروسية: ٢٥
                                                                                                                          حولية أرنون: ٣٧
                                                                                                         حولية القميس برتين: 20
                                                                                              Pr. . 7.7 . 187 : Line
                                                                           (خ)
                                                                                                                                 خسلاط: ۲۱۸
                                    المنوارزمية : ٢١٨ ، ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٩ ، ٢٥٣ ، ٢٥٤
                                                                           (4):
 الداوية: ٢١ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٤١ ، ٤٤ ، ٥٠ ، ٥٥ ،
 * 127 * 120 * 190 * 197 * 171 * 17 * 114
 * 14" ( 174 ) 17" ( 177 ) AT! ) TY! *
 4 TIV 4 TI 4 TI 4 19A 6 1A1 6 1A 6 1YE
 477 , 777 , 747 , 127 , 227 , 027 , 747 , 777
 3 AT & T. T & TAA & TAE
                                                                                                                         فربساك: ٣٢٠
د ١٤٠ ، ٢٣٦ ، ٢٣٠ ، ٢٢٦ ، ١٤٧ ، ١٤٠ ، ١٤٢ : ق
. TT. . TOT . TOX . TOY . TOE . TET . TEO
                                                           · ٣٢٨ : ٣٠٩ : ٣٠٦ : ٢٦٩
                                                                                                                           الدمشقى : ٥٤
د ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٤ ، ١٤ ، ٢٣ ، ٢٣ ؛ الله عدد ال
" AFT 3 AFT 3 141 3 141 3 441 3 441 3 441 3
                                                            · ٢٦١ ، ٢٦٠ ، ٢٥٦ ، ١٩٦
                                                                                           دى لى فيل لى رو: ٦٦ ، ٦٩
                                                                                                                                 دوتيرت: ١٦٢
                                                                                                                         دیار بیکر: ۲۸۲
                                                                                                                         ديار ربيعة : ۲۸۲
                                                                        ( 4 )
                                                                                                                                الذهبي: ٣٣٩
```

( **( )** راجسنبرج: ۸٤ رادولف: ۱۳۲، ۲۳۲ رأس النعين : ٢٩٧ رأس الناقورة: ٩٢ رالی سمیث : ۲۲۰ ، ۲۵۰ ، ۲۲۰ رانسیمان : ۱۱۳ الرملة : ۲۹ ، ۲۰۱ ، ۱۰۷ ، ۱۱۰ ، ۲۹۷ . رشید الدین الهمذانی : ۲۸۲ رکن الدین بیبرس البندقدار : ۲۹۰ روبرت کونت ارتوا: ۲۲۰ روبرت ( بطریرك ) : ۳۵ ، ۲۵۰ روتالان : ۲۲ ، ۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۹۲ ، ۲۰۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۲۲ ، ۲۸۶ و روجر اوف هوفدن : ۹۳ روجر اوف وندفور: ٤٤، ١٠٠٨، ١٠٠١، ١٠٠١ د ١٠٠١ روما: ۲۰۰ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۸۳ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، STATE OF THE STATE ری: ۸۹ یا در در در در در ۱۹۰۰ در ۱۹۰ در ۱۹ در ۱۹ در ۱۹۰ در ۱۹ در ريتشارد اوف كورنول: ٣٤ ، ٤٤ ، ٢٣٧ ، ٢٦٩ ریتشارد فلانجیری: ۳۱۳ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ریموند دی بوی : ۲۸ ، ۲۵ ، ۲۲ ريموند روبان : ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٥٦ ، ١٩٤٠ ريناله بارليه: ۱۱۲، ۲۰۷، ... المزيب ( أمبرت ) : ٢٧٤ 100 1. 100 - 100 - 101 (30) 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - زاخنین : ۲۱۷ ، ۲۲۷ زامزی : ۲۸

( w)

سارفدیتکار : ۳۱۱ سان جرمانو : ۳۱ ، ۱۸۶ ، ۲۰۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۰۰ ،

سترن : ۲۵۱ ستنفورد : ۲۹ ، ۱۵۲ -سبط ابن الجوزي : ۲۰۷ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۲۰۷ سبين : ١٥٥ سردينيا: ٣٠٢٧ السعيد بركة: ٣١٩ السلاجقة: ٨٥ ، ٨٦ ، ١٣٣ ، ١٤٢ ، ٢٢٠ سسمعان : ١٥٦ سنقر الحلبي : ٢٤٧ سسواسون \* ۲۲ سلسبيراند : ۲۵ ، ۱۰۲ ، سيف الدين ايتامش: ٢٩٧ سيف الدين قلاوون الالفي : ٣٠٣ سيف الدين قطز: ٢٨٦ سنيس : ١٥٥ ، ٣٠٢ ( 🛍 ) شارل اوف انجو: ٣٢٦ الشماغور: ٣٦٣ شــامبانيا: ۳۹ شــجر الدر ۲۵۸ ، ۲۲۳ شدنية: ١٠٦ شعر الجميز ( معركة ) : ٢٣٦ ، ٢٣٦ الشخر: ٣١٩ شقیف ارنون ( بوفورت ) : ۳۳ ، ۹۲ ، ۲۸۸ ، ۳۰۳ شقیف تیرون : ۲۷۲ ، ۲۷۷ ، ۲۹۶ ، ۳۰۶ الشوبك: ١٦٧ الشيوف: ٢٧٦ ، ٢٧٦

٠ ( ص )٠

صــافيتا : ٣٣ الصالح اســماعيل : ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٧ الصالح نجم الدين أيوب : ٣٤ ، ٣٣٠ ، ٣٣٧ ، ٣٣٧ ، ٤٤٢ ، ٢٥٠ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧ .

الصبيبة: ٢٦٥

الصخرة المقدسة: ٣٠٣

جهد : ۶۹ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۹۷ ، ۲۹۲ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ،

صقلية : ١١٥ ، ١٥٨ ، ١٧٩ ، ١٨٣

صلاح الدين الايوبي : ٢٦ ، ٢٤ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٢٧ ، ٩٧ ، ٣٨،٢٨ ،

صوفياالهولندية: ٦٩

\$ 130 ( 17A ( ) 17 ( ) . 1 ( ) . 1 ( ) . 1 ( ) . 1 ( ) . 1 ( ) . 1 ( ) . 1 ( ) . 1

• YPO , YTY , YAY , YAY , YEV , YTT , YTW , 197

صيداً : ۲۱ ، ۱۱۷ ، ۱۹۲ ، ۱۹۰ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۲ ، ۲۸۱ ،

• TAO • TŸŸ • TYY • TYY • TYY • TYY • TYO

. 444

## (山)

طبرية : ۲۲۲ ، ۲۶۳ ، ۲۵۳ ، ۳۰۵ ، ۳۰۵

طرسوس : ۵۵ ، ۸۸ ، ۱۵۵

الطور: ١٠ ، ١٤

## (益)

## (8)

العادل الايوبى : ۳۹ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۳۹ ، ۱۶۰ ، ۱۶۲ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ،

العدادل الثاني: ٢٣٠ ، ٢٠٥ ، ١٥٥ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٨ مورين : ٣٠٨ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٨ عثليبت ( قلعة المجاج ) : ٣١٥ ، ٣٢٣ عثليبت ( قلعة المجاج ) : ٣١٥ ، ٣٢٣ الموريز عثمان : ١٩٥ ، ٣٠٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢

\* \$\tau \cdot \cdo

هموري لوزنيان: ١١٣ ، ١٢٠ ، ١٢٠ عموري الثاني: ١٢٠ ، ١٣٥ ٠ عموري بارليس: ٢٦٧ ، ٢٦٨ ٠ عين جالوت: ٢٨٥ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩ ، ٢٨٥ ، ٣١٥ العيني: ٢٨٠ ، ٣٠١ ، ٣٠١ ، ٣٠١ ، ٣٠١ ،

(غ.)

غزة: ٣٤ ، ٤٠ ، ٣٤ ، ٥١ ، ٢٤٧ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٦٣ ، ٢٦٢ ، غياث الدين كيخسرو: ١٤٢ ، ١٤٥ ، ١٤٧ .

(ف)

هارمسکور : ۲۲ ، ۳۳ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ م فخر الدین بن الشیخ : ۲۰۱ ، ۲۰۹ فردریك بربروسا : ۸۲ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۹۱ ، ۱۲۳ . فردریك الثانی: ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۱۵ ، ۷۷ ، ۱۲۰ ، ۱۷۱ ، ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸

فرنتيو: ١٨٢

فریولی: ۱۸۲

فلسطين: ١٨٧

فولفجر من باسو: ١١٩

فیلیب اوف تروی : ۲۱٦

فیلیب اوف مونتفرت: ۲۷۹

فيلبراند اوف أولدنبرج: ۵۳ ، ۱۳۳ ، ۱۵۳ ، ۱۵۲

فیلیب موجاستیل: ۲۳۸ ۰

(ق)

قراقوم : ۳۰۳

القاهرة: ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

قبرص: ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۱ ، ۳۰ ، ۱۱۲ ، ۱۳۲ ، ۱۷۰ ، ۱۹۳ ،

YP1 , 117 , 717 , 717 , 717 , 717 , 197

القديس توماس: ١٠٠، ١٠١، ١٠٤، ١٠٩،

القديس جورج: ١٨٦

القديسة مريم: ٦٣

القديس سابا: 27

القديس سيمعان : ٨٨

القرین ( مونتفرت ) : ۲۲ ، ۵۰ ، ۵۲ ، ۱۸۳ ، ۱۸۸ ، ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۳۸ ۰

القسطنطينية : ۲۱ ، ۱۲۷ ، ۱۵۰ ٠

```
قصر موبیلی :۱۹۱۰ ب
                                قطب الدين ملكشاه: ٨٥
                        قطز (سيف الدين ) : ۲۸۷ ، ۲۸۸
                                قلج أرسكان : ٨٥ ، ٨٧
                                قلعة البصر: ١٩٠، ١٩٤
             قلعة المحجاج (عثليت): ٤١، ١٩١٠، ١٩١١ و٢٣١
                                        قىلىقىة: ٨٨
                           قونيسة : ۱۳۳ (۸۵)
قيسارية : ۱۰۷ ، ۱۱۱ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۳۸ ، ۱۶۸ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱
   . TTT . TPT . TOY . T.X . 198 . 191 . 14.
                      (ك)
                                      كالافاديا: ٢١١،
الكامل محمد : ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٧ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٦١ ، ١٦٥ ،
( Y . . . 144 ( ) YY ( ) Y) ( ) Y ( ) YY ( ) YY
1 . 450 . . . . 414 . 410 . 4.0 . 4.4 . 4.4 . 4.1
                       كتىغىا: ١٨٥ ، ٢٨٤ : ا
                                        الكتبي: ٥٢
- March 2 178
                        الكرك : ١٦٧ ، ٢٣٧ ، ٥٤٧ ، ٢٩٢
A Property of the Contract
                         كفريوسف : ١٠٥ ، ١٢٩ .
                      كفر فاقود : ٢٧٦
كاستين الثاني : ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۸۸ ، ۹۸ ، ۲۰۷ ، ۷۲ ، ۲۰۲ ،
 کلستین الثالث : ۲۸ ، ۲۹ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۱۶ ، ۱۵۰
                            كلمنت الثالث : ۲۸ ، ۹۹
    الكورسيي : ۲۲۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ . . . . . . . . . . . . . . .
       کونراد : ۹۰ ، ۹۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۱۲ ، ۱۲۰ ، ۱۹۲
    کونراد اوف سولمس: ۳۲۳ ، ۳۲۵
                            كونراد اوف فويختفاجن: ٢٦
                            كونراد الرابع: ۲۸۰ ، ۲۸۰
                    کونراد اوف مونتفرت : ۱ ۸۸ س
                    کونراه اوف ناسو : ۲۵۲۰
```

كومبثفورت (كومبد فورت) : ۵۳ ، ۱۵۱ ، ۱۵۵ ، ۳۰۹ كوكب الهوى: ٢٤٦ كيخسرو ( غياث الدين ) : ١٤٧ کیفیا : ۲۵۸ ( 4) لويس التاسع : ٤٣ ، ١٧١ ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٨ ، ٢٦٠ \_ ٢٦٥ ، ليب وك : ۹۷ ، ۹۵ ، ۹۳ ؛ طوي ليتولف: ۲۱۱ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۱ ليتوت: ٣٩ ، ١٦٤ ليب ولد : ١٦٥ ، ١٩١ ليفونينا: ٢٢ ليماسيول: ١٧٠ ، ٢٥٦ ليو الثاني الارميني : ۳۰ ، ۳۳ ، ۲۱ ، ۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۳۶ ، ۱۳۶ ، 174 . 107 . 100 . 108 . 184 - 187 ليسون: ۲۵۲،۲۵۵ ( p) مارسيل : ۲۲۱ مارون : ۲۰۲ ماری لویس ففروا: ۲۳ ، ۳۷ ، ۵۵ ، ۵۵ ، ۹۷ ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۷۷ ، () . 4 ( ) . 7 ( ) . 2 ( ) . 7 ( ) . 7 ( 40 ( A0 ( Y4 150 : 15. : 111 ماریا مونتفرات: ۳۹ ماير: ۲۲ ، ۷۲ ماین: ۱۲۰ ، ۱۲۰ متى الباريسي: ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۰۵ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ مرسيليا: ۲۷۹ مرسبرج: ۲۱ ، ۲۳ مرعش: ١٤٥ ، ٢٢٠ مسزرا: ۲۱۵ المسنتشفي الالماني: ٣٦ ، ٣٨ ، ٤٦ ، ٥٠ ، ٥٥ ، ٣٣ - ٨٨ ، ٢٧ -

المسجد الاقصي : ٢٠٣ ، ٥٤٧ مسجد عمر: ۲۰۴ مصر : ۲۳ ، ۶۵ ، ۵۰ ، ۱۹۹ ، ۱۳۰ ، ۱۳۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۵ ، ۲۱۷ ، . TIL . TAY . TAA . TAB . TAT . TYY . TYE المضيفة الارمينية: ٩٧ 100 : 07 : Januari T. V . 147 : Lundon 710: - Lune معيد سليمان : ٦٤ المعز أيبك: ٢٦٣ المعظم عيمي : ١٤٠ ، ١٥٩ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٩ المغول ٢٧٣ ، ٢٨٧ ، ٢٨٦ ، ١٨٤ ، ١٨٨ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٢٧٣ ، 441 , 44. المقريزي: ٢٤٩ ، ٢٦ ، ٢٤٩ المعظم تورانشاه: ١٩٥٨ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ المماليك : ١٩٤ ، ١٩٤ ، ٢٦٠ ، ٢٢٠ ، ١٩٤ ، ١٩٢ ، ٢٧٢ ، \* FAT . FAT . FAT . FAT . FAT . FAT 777 · 777 المنصور ابراهيم: ١٤٥ ، ٢٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٨ . المنصور قلاوون: ٤٩ ، ٥٠ ، ٢٧٣ ، ٣١٩ ـ ٣٢٣ ، ٣٣١ . المنصمورة : ٢٦٠ منکوتیمور: ۳۲۱ موصاب : ۱۲۹ مونتفرت ( انظر القرين ) : ٢٤ ، ٤١ ، ٤٣ ، ٤٩ ، ٥١ ، ١٩٣ ، ١٩٠ ، . YES . YEY . Y-4 . X-5 . X-7 . 147 . 141 FOY , 3FY , 7YY , OVY , PAY , 3-77 , A-77 a

مونج کا: ۲۸۲

2.7 3 7/7 3 F/7 3 K/7 .

نابلس : ۱۵۰ ، ۲۵۷ ، ۲۲۷ الناصر داود : ۱۹۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۳۷ ، ۲۲۵ ، ۲۲۷ ، ۲۲۹۰

( 0)

الناصر صلاح الدين يوسف: ٢٦٣ نهسر الدامور: ۲۷۷ ، ۲۹۱ ، ۳۰۷ نهو الليطنناني: ٢٧٧ ،١٦٢ نهر شيالف ١٤٠٠ ١٠٤٠ ١٠٠٠ تا نهسر جهان ( جیحان ): ۱۵۵ نيقولا: ١٠١ ، ١٠٥ نيقسولا: ١٠١ ، ١٠٥ نيقولا الرابع: ٣٢٩ Dong Law Control نيقوسياً: ٢١١ Section 1 نیقولا دی لوران : ۳۲۳ March Sandy Committee of the Commit ( & ) Sugar State of the Control of the Control the section of the se هادریان الرابع: ۲۸، ۹۳، ۲۲۸ هرتمان امف هادند - ۲۰۰۰ The second هادریان الرابع : ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۹۸ هرتمان اوف هلدنبرج : ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۱۷ هرمان دی سالزا : ۲۳ ، ۲۳ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۷ ، ۳۷ ، ۳۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، · 10A · 10Y · 10T · 101 · 124 · 140 · 170 · 07

· 145 - 144 . 174 . 174 . 174 . 174 . 104. (YEY : Y.A - Y.Y : 199 - 198 : 1AE - 1A. : 1VA 777 > 777 >

هنری صاحب شامبانیا: ۱۰۵، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۳۰، هنری کونت بار: ۲۲ ، ۲۳۲ and the second هنري الثالث : ٤٤ ، ٣٩٣

هنریش بارت ( تونا ) : ۲۷ ، ۹۹ ، ۱۲۷ ، ۱۵۷ ، ۱۵۸ ، ۱۵۱ . هنريالسادس: ٩٩ ، ١١٥ - ١١٧ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٩ . هنريش فاليوت : ۲۷ ، ۲۸ ، ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۵ ٠ هنریش اوف هوهنلوه: ۲۵۳ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۵ ، ۲۵۲ ۰ هنری الاول: ۱۹۳ ، ۱۹۷ ، ۲۱۱

A war and هنری الثانی: ۲۸۰ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۸ ، ۳۳۲ ۰ هنری اوف بولندن : ۳۳۳ ، ۳۳۲

هنفاریا: ۸۲ ، ۵ ، ۸۶

هننبرج: ۱۸۵

هویتش : ۵۵ ، ۳۱ ، ۲۵ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۱۹۱ 💎 ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ م 

هولاکو خان : ۲۹٦ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۵ ، ۲۹۲ هونوريوس الشالث: ۳۰ ، ۳۷ ، ۳۹ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۲۱ ، 777 . 1A0 . 1A1 . 1V4 . 1Y2 هيثوم الاول الارميني: ٢٨، ٢١٩، ٢٠٠، ٢٧٣، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٠، R & " " " " " " " هدير الاول: ١٩٣ هيو الثالث : ١٨٨٣ هيو لوزنيان : ٢٣ هيو رافيل : ۳۰۸ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸ (و) الوزيري: ۲٤٨ ، ۲٤٨ وليم اوف شاتنوف : ٢٦٤ وليم دي بوجيه: ٣٢٣ ، ٣٢٧ وليم الصورى: ٣٨ وليم الثاني : ٣١٦ وليم اوف اماندليه : ١٨٦ ، ١٨٧ والتر: ٢٦٦ (2) يافا : ٣٤ ، ١١٨ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١٢ ، ١١٤ ، ٣٦ ، W.O . YAV . YAT . YAE . YA. . TTA . TT1 يوحنا أليمان: ٢٥٧ يوحنا: ١٨٤٠ يوحنا الثاني: ٢٩٢ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ يوحنا تورتو: ١٣١ يه حنا ايلين : ۱۹۷ ، ۲۱۱ ، ۲۵۷ يوحنا اوف فورتزبورج: ٥٢ ، ٦٩ يوحنا اوف يبرا: 20 ، ٢٢ ، ٦٤ يوحنا دى فالنيس: ٢٦٤ يوحنا كونش: ٢٠٦

اليونيني: ٣١٥

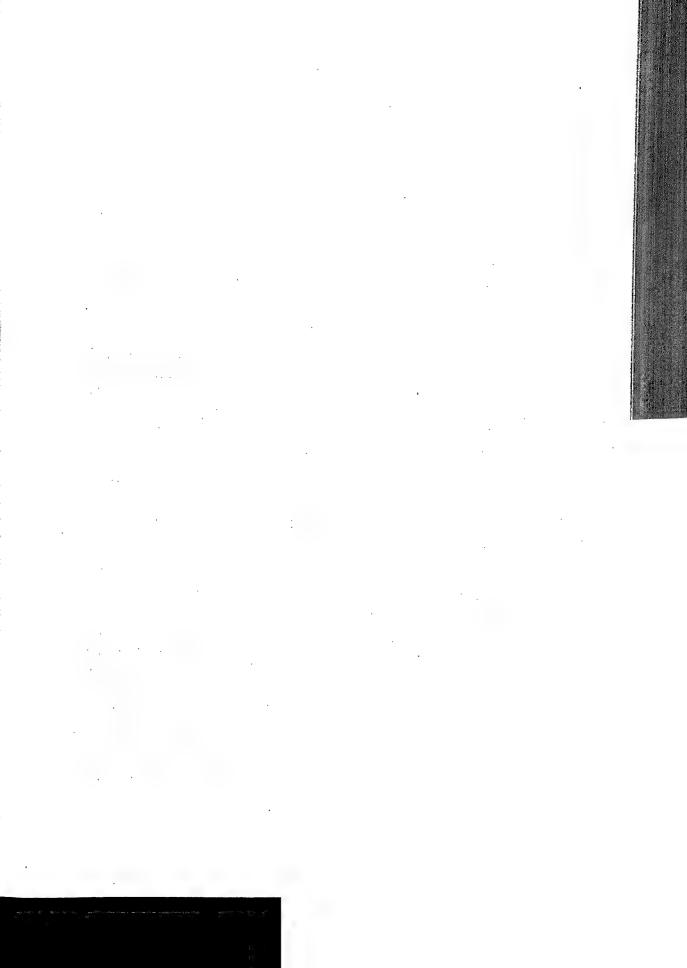



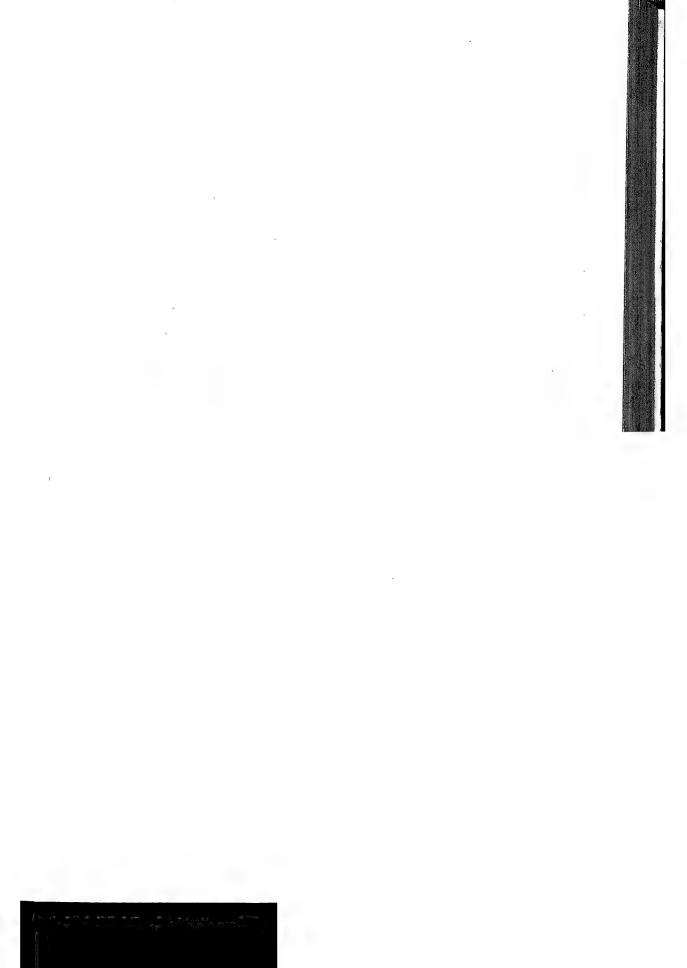

## شکل رقتم (۳)



تخطيط عام لقلعة مونتقرت أو القرين

Benvenisti, op cit-

نقلاعن ا

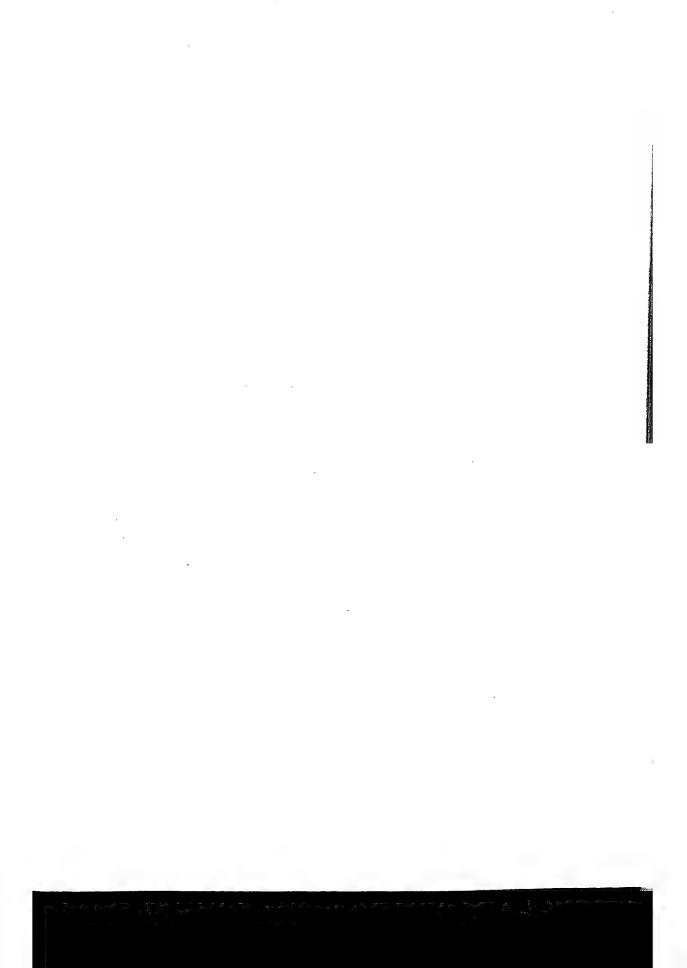

```
نتوين
      أمدك عصلت عليها الجماعة الألماشية تتعا ١٢١٩ م.
      · 196- 160
र्ध्य १९४२। व्यं १९४२। व.
र्ध्य १९४२। व्यं १८२१ व.
                             امرك الجماعة الالماشية حول عكا
```

Hubatsch, op. cit.

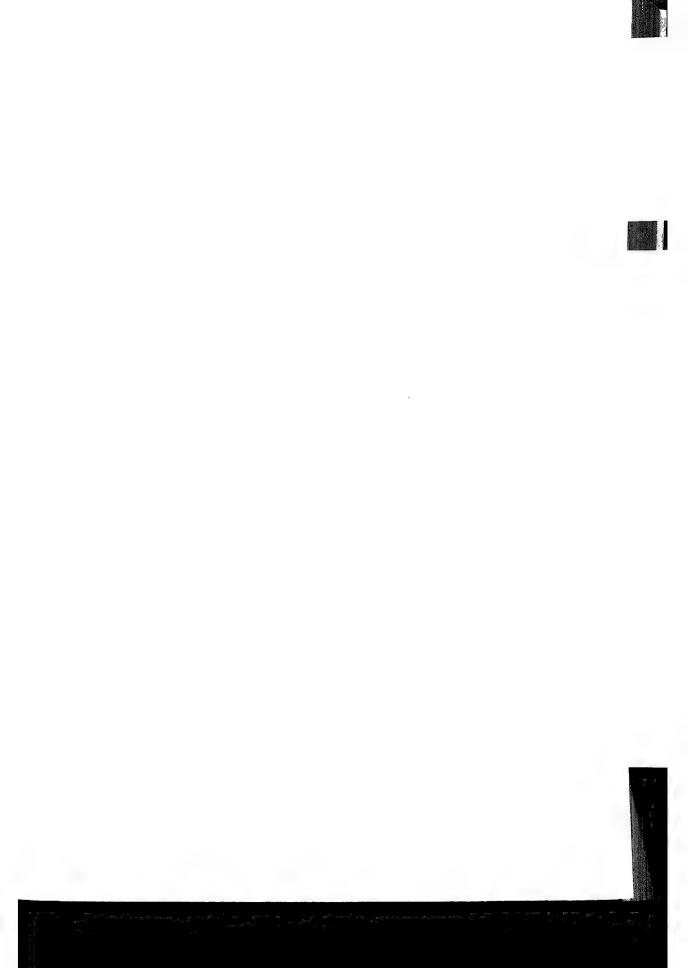



• ائلاك الجماعة الثيلانية في شمال ملاد الشام ومملكة ارْسينية الصغرى

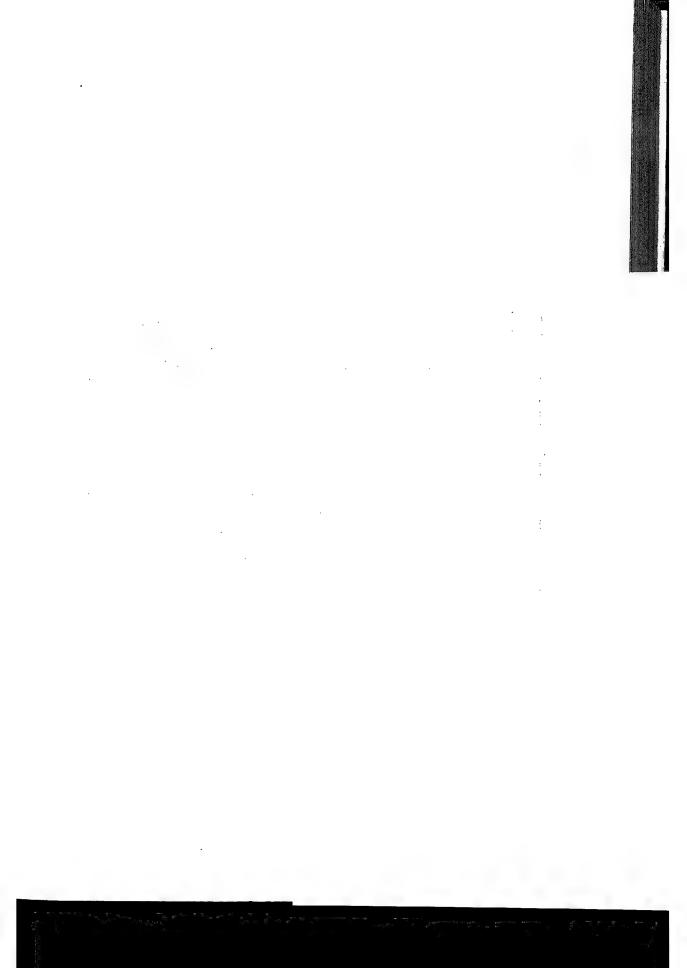

• أملاك الجماعة الدلمانية في مملكة ببيت المقدس الكسمية

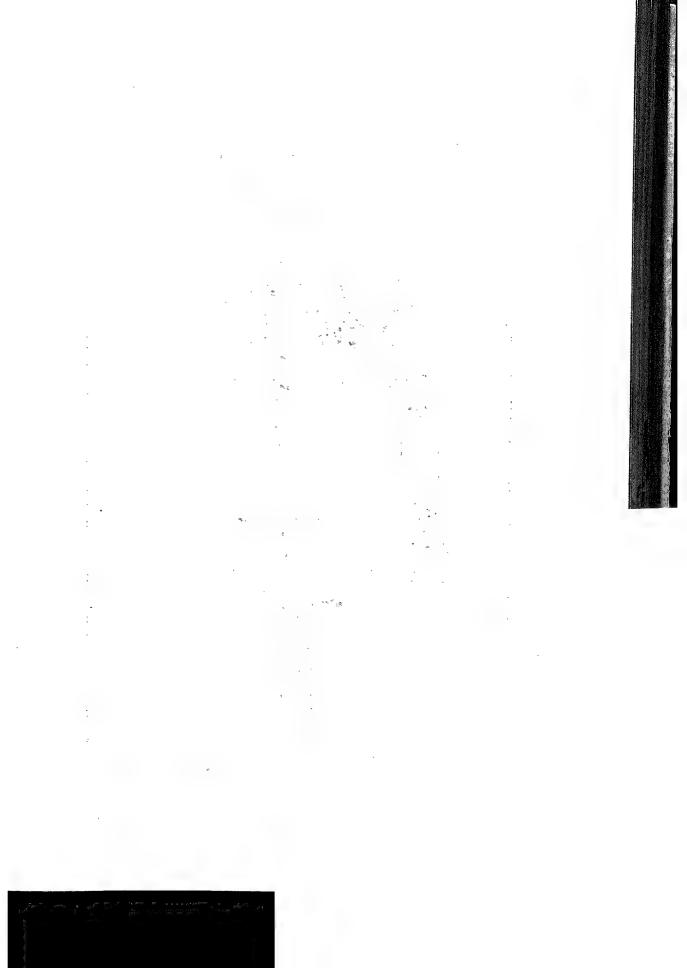



## « أملاك الجاعة الألمانية عقب معاهنة ١٨٥/٢١٥٨٣ »

D. Barag, on cit.

نقلاعن ا

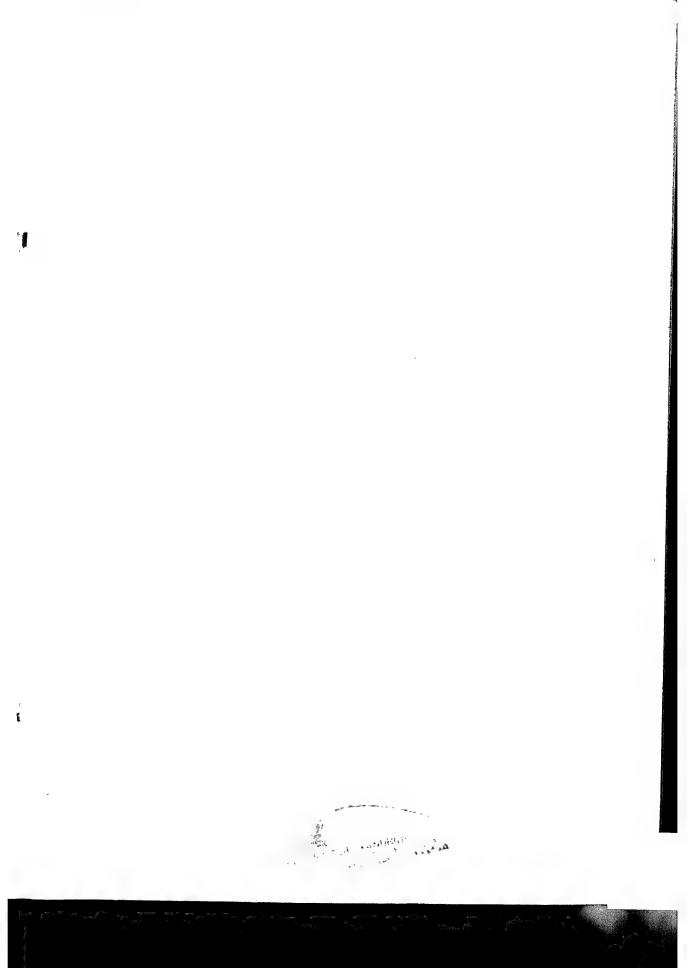

## الفهسرس

الصفحة

المتوضيوع

17 - 1

الاهسداء

مقدمة الطبعة الاولى بقلم الاستاذ الدكتور/جوزيف نشيم يوسف مقدمة المؤلف

مقدمة تحليلية تقدية مقارفة الاهم مصادر الكتاب ١٧ ـ ٥٦ ـ ٥٦ أولا: المصادر المخاصة بجماعة الفرسان المتيوتون ـ رساقل المبابوات والمقتوى العلمانية ـ المسادر التاريخية المعربية .

ثانيا: أهم المصادر التعربية المعاصرة والمقاخرة فالثا : أهم النرحالة التعرب والأجانب رابعا : أهم المراجع المحتبلة

A. \_ 0Y

مقسدمة

- الجماعات الرهبانية من نتاج المركة الصليبية .

تأسيس المستشفى الألماني في بيت المتدس ، واراء المؤرخين
 من قدامي وحديثين حول تاريخ الشاقه

ـ نجاح الاسبتارية في اخضائع ذلك المستشفى لتبعيتهم في حام ١١٤٣م/١٥٩٥ ، وآثر ذلك عليه ودوره ختى استرداه صلاح الدين الايوبى للقتس في حام ١١٨٥م/٩٨٥٠ .

# الفصــل الاول تأسيس المستشفى الميداني في حكا ، وتحوله الى جماعة الفريسان التيــوتون ٨١ - ١٢٢

- تاسيس المستشفى الميدانى الالمانى امام عكا فى عام ١١٩٠ م/١٨٩ه ، وانتقاله الى عكا بعد الاستيلاء عليها مرة ثانية .
- المنح والامتيازات التي حصل عليها حتى عام ١٩٨٨م/١٩٨
- \_ دوره في العالقات الصليبية الاسلامية حتى عام ١١٩٨ م/٩٣٠ هـ •

Car Registry (MBNooming Lines )

الصفحة

الموضيوع

- تحوله الى جماعة عسكرية في ارس ١١٩٨م/جمادي : أولى ١٩٥٤ه ٠

## الفصل الثاني

تطور جماعة الفرسان التيوتون ، وعلاقاتها السياسية بالمسلمين حتى نهاية الحملة الصليبية الخامسة ١٢٦ -١٧٦ - ١٧٦ - ١٧٦ - ١٧٦ - ١٧٦ - ١٢٨ - ١٧٦٠ - ١٠٩٨ )

- الجماعة في عهد مقدميها الثلاثة الاول (١١٩٨ ١٢١٠م)
  - ـ هرمان دى سالزا المؤسس الحقيقي للجماعة ( ١٢١٠ ـ ١٢٣٩ ١٢٣٨ ) ، ودوره في دعمها ،
  - م أملاك الجماعة في مملكة أرمينيسة الصغرى ، وأثر ذلك على على دورها في شمال بلاد الشام ،
- ظهور الشخصية العسكرية للجماعة الالمانية في عهد هرمان وخاصة في الحملتين الهنفارية والصليبية الخامسة
  - المنح والامتيازات التي حصلت عليها واثرها على دورها في الصراع الصليبي الاسلامي ·

### الغصل الثالث

- موقف هرمان من الصراع الإمبراطوري البهابوى وانعكاس ذلك على جماعته ·
- انشاء قلعة الجماعة الرئيسية في القريق أو منتفرت .
  - دور هرمان دى سالزا وجماعته في الحمالة الصليبية السادسة من الاعداد لها وحتى نهايتها ·
  - ـ الجماعة الالمانية حتى وفاة هرمان دى سالزا في ١٢٣٩م/ ٢٣٣ه ، وتقييم دورها في عهده ٠

## الفصل الرايع

جماعة الفرسان التيوتون ودورها فى العلاقات الصليبية الاسلامية بعد وفاة هرمان دى سالزا وعقب وفاة مقدمها بوبو دى لسيرنا ( ١٢٣٩ – ١٢٥٥هـ) ٢٢٥ – ٢٧٠

MATTER STANDRINA

| الصفحة   | الموضوع                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------|
|          | - الجماعة الالمانية في عهدى كونراد اوف ثورنجيا وجيرارد       |
|          | اوف مالبرج ،                                                 |
|          | - دورها فی حملتی ثیوبولد اوف شهامبانیا وریتشهارد             |
|          | كورنول على بلاد الشام في ١٣٣٩م/٣٣٦هـ ، ١٢٤٠م/                |
|          | Λ <sup>η</sup> Γ' <b>κ</b> . •                               |
|          | - الجماعة الالمانية في عهد هنريش اوف هوهنلوه (١٢٤٤           |
|          | ١٢٤٩م/٦٤٢ – ٦٤٧هـ ) ودورها في معــــركة غزة                  |
|          | الثانية في ١٢٤٤م/٢٤٢ه. ٠                                     |
|          | - ۱۲٤٩م/١٦٤٢ - ١٦٤٨ ) ودورها في معسركة غزة                   |
|          | - دور الجماعة في حملتي لويس التاسع على ممر وبلاد             |
|          | · palmamail                                                  |
|          | الفصل الخامس                                                 |
| +4       | دور جماعة الفرسان التيوتون في العلاقات السياسية              |
|          | بين المماليك والصليبيين حتى سقوط عكا                         |
| 440 - 41 |                                                              |
|          | - علاقة الجماعة الالمانية بالمماليك في عهد مقدمها انو اوف    |
|          | سانجر هاوزن ( ۲۵۷ شیکلایکمورو: - ۱۲۷۳ )                      |
| · ·      | - هجمات الظاهر بيبرس على قلاع وأملاك الجماعة                 |
| ·        | الالمانية وسقوط القرين في قبضته في عام ١٢٧١م/٢٦٩هـ           |
|          | - دور الجماعة في العلاقات المغولية الصليبية وأثر ذلك عليها · |
|          | - دور الجماعة في معاهدة عام ١٢٨٣م/١٨٢ه بين                   |
|          | الصليبيين والمماليك .                                        |
|          | - سقوط عكا في قبضة الاشرف خليل في عام ١٢٩١م/١٢٩ه             |
|          | واثر ذلك على الجماعة الالمانية .                             |
|          | والحرات الما الما الما الما الما الما الما ال                |
|          | - دور الجماعة في بعض المشاريع الصليبية التي خططت             |
|          | للاستيلاء على الاراضي المقدسة مرة أخرى •                     |
|          | _ نظرة شاملة لدور الجماعة اثناء الصراع الصليبي               |
|          | الاسلامي على مدى سنوات البحث .                               |
|          | - أهم القضايا والنتائج التي أمكن التوصل اليها                |
| 770 - TO |                                                              |
| m98 - m  | <ul> <li>قائمة المصادر المصادر والمراجع</li> </ul>           |
| 211 - 49 | ـ کشاف بجدی عام                                              |
| 210 - 2  | ـ الفهـرس                                                    |

ـ ت أ

71 \_

... هر

ـ أهـ

عا

\_ ظ

\_ الم في

الا

ـ موا

ذلل \_ انش

------ دور

السا

- الج

47

نم بحمـــد الله

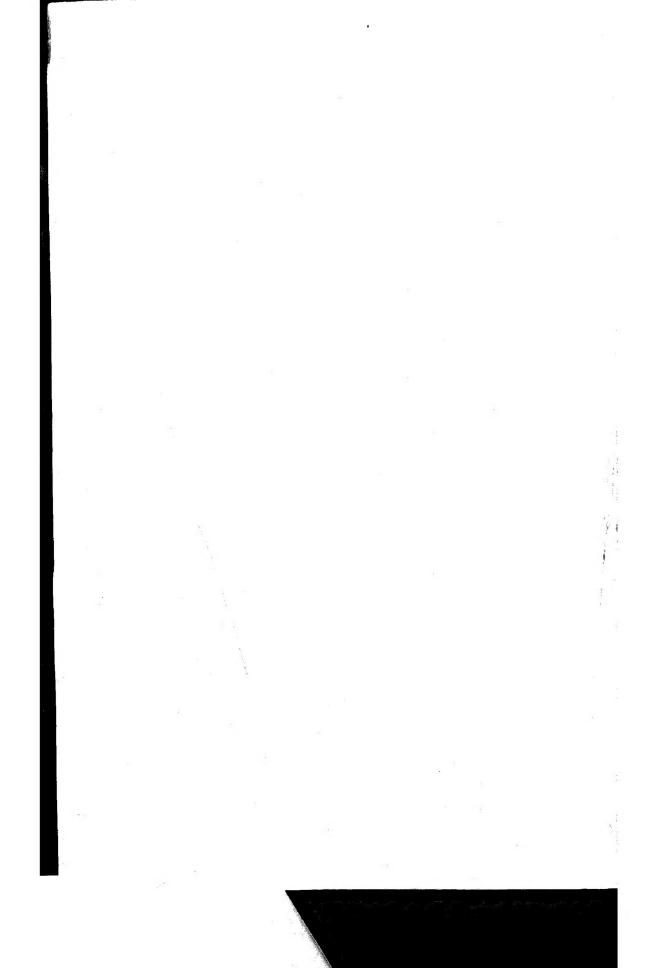

Bibliothera Alexandrian

0338567